﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ ﴾

[ التوبة : ١٠٥ ] .

(1)

مجموعت

رسائل التوجيمات الإسكرمية المستائل التوجيمات الإستارة والمجتمية

خَالَيفُ مُحَكِّرُنُ جَمِيتُ لِمُ مُعِيْنُ المدرِّرِثُ فِي دَارِ الْحَدَيثِ الخيرِيَّةِ بِمَكَةِ المَكرِّمةِ

> دارالصميغميم للنشت والتوزيع

# مقدمة المجلد الثاني

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له ، ومن يُضلل فلاِ هاديَ له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد فإني أقدم للقراء الكرام المجلّد الثاني من :

«مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع» .

وتضم عدة كتب يمتاز كل واحد منها بميزات لا توجد في الآخر :

١ ـ «كيف نفهم القرآن؟ بيان أنواع التفسير، وتوجيه وبيان لفهم بعض آي القرآن».

هذا الكتاب يساعد القارىء على فهم كتاب الله تعالى الذي أمرنا الله تعالى أن نعمل به بعد فهمه فقال:

﴿ كَتَابِ أَنزِلنَاهُ إِلَيْكُ مِبَارَكُ لِيدَّبَرُ وَا آيَاتُهُ ، وَلِيتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ . [سورة ص ٢٩]

فقد ذكرت فيه بعض أنواع التفسير المعتمدة التي يعتمد عليها المسلم في تفسيره للقرآن ، وذكرت أيضاً تفسير بعض الآيات ، وما يستفاد منها .

٢ \_ «معلومات مهمة من الدين لا يعلمها كثير من المسلمين» .

هذا الكتاب يعالج أموراً مهمة واقعة في المجتمع قد اعتادها الناس في حياتهم ، وهي في السواقع بعيدة عن الدين ، كما أنني ذكرت فيه الأخطاء في قصيدة البوصيري ، وكتاب دلائل الخيرات .

٣ ـ «توجيه المسلمين إلى طريق النصر والتمكين» .

هذا الكتاب صدر إبان أزمة الخليج ، واحتسلال العراق لدولة الكويت ، وذكرت في الكتاب أسباب اضطهاد المسلمين في العالم ، والعلاج الناجع لهم لينتصر وا على أعدائهم .

وقد اشترك معي زميلي محمد سيد أحمد ، في إعداد بعض المواضيع المهمة للكتاب .

# ٤ - «صفة حجة النبي ﷺ».

كتاب مختصر في صفة حجة النبي على الواردة في صحيح مسلم وغيره ، ثم بينت خلاصة أعمال العمرة والحج ، والفوائد التي يحصل عليها الحاج في الدنيا والآخرة .

## ٥ - «من بدائع القصص النبوي الصحيح».

كتاب يحوي بعض القصص الواردة في السنة المطهرة ، والقصص جاءت على شكل حوار ومشهد ، كأنك ترى القصة أمامك ، وهذا أسلوب سهل محبب للنفوس جداً .

## ٦ - «معجزة الإسراء والمعراج» .

هذه الرسالة تتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج التي وردت في القرآن والسنة ، وهي مهمة جداً ، وقد ذكرت فيها أحاديث صحيحة ، وما يستفاد من هذه المعجزة ، وذكرت فيها بدع الإسراء والمعراج .

# ٧ - كيف نربي أولادنا ؟ وما هو واجب الآباء والأبناء ؟

يتحدث هذا الكتاب عن أهمية تربية الأولاد: ما هو واجب الآباء نحو أولادهم ؟ وما هو واجب الأبناء نحو آبائهم ؟ حتى يسعد الآباء والأبناء ، وذلك بعد أن يقوم كل منهم بواجبه .

ومن أراد التفصيل فليقرأ الكتب السابقة ، أو محتويات الكتاب آخر الكتاب . والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .

١٤١٥ / ١ / ١

محمد بن جميل زينو



## محتويات

# مجموعة رسائل التوجيهات الاسلامية

# ١ ـ كيف نفهم القرآن ؟

- ٢ ـ معلومات مهمة من الدين .
- ٣ ـ توجيه المسلمين الى طريق النصر والتمكين .
  - ٤ ـ صفة حجة النبي على الله على الله
  - ٥ ـ من بدائع القصص النبوي الصحيح.
    - ٦ ـ معجزة الإسراء والمعراج .
- ٧ ـ كيف نربي أولادنا ، وما هو واجب الآباء والأبناء .









(١)

كيف نفهم القرآن أنواع التفسير وشرح بعض آي القرآن







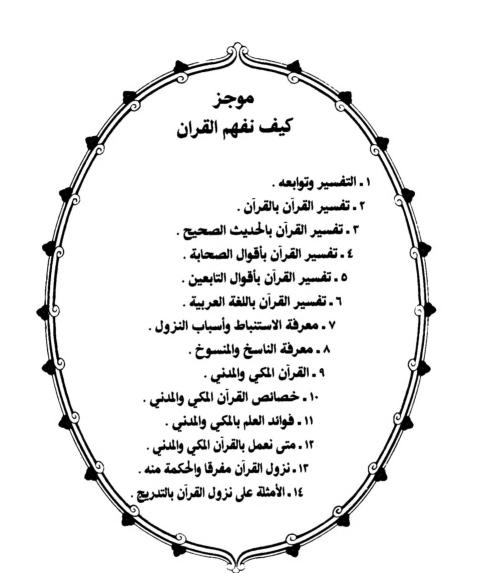



# بسب إندارهم الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعهالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد فإن الله تعالى أنزل القرآن الكريم للناس ، ليفهموه ، ويتدبروه ، ويعملوا به : قال الله تعالى :

﴿ كِتَابِ أَنزَلْنَاه إِلَيكَ مُبَارِكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ . [سورة ص]

وقد يسر الله فهمه لمن أراد الانتفاع به ، قال الله تعالى :

﴿ وَلَقَد يَسَّرنَا القُرءَان لِلذِّكرِ ، فَهَل مِن مُّدَّكِر ﴾ . [الفمر ١٧]

وقد أنزله الله باللغة العربية ليعقله العرب ، ويؤمنوا به ، ويبلغوه إلى بقية الأمم ، قال الله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُم تَعقِلُونَ ﴾ . [يوسف ٢]

وفهم القرآن يحتاج للاطلاع على تفسيره أحياناً ، ولا سيها بعض الآيات التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح .

وإني أذكر للقارىء بعض أنواع التفسير التي تساعد على فهم القرآن وتفسيره ؛ ثم أذكر له تفسير بعض الآيات المجملة التي تتطلب التفسير والبيان متوخياً ذكر الراجح من أقوال المفسرين مع ذكر الدليل أحياناً .

والله أسأل أن ينفع به المسلمين ، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم .

محمد بن جميل زينو

## تفسير القرآن بالقرآن

إن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى أنواع التفسير ، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً .

١ \_ مثال ذلك قوله تعالى :

﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ، ومَا أَدرَاكَ مَا الطَّارِقُ ، النَّجِمُ الثَّاقِبُ ﴾ .

[فالنجم الثاقب] تفسر لكلمة [الطارق] .

[سورة الطارق ١ ـ ٣]

٢ ـ ومثال آخر : وهو قول الله تعالى :

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَسِرِ قُل فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ ومَنَافَعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكبَرُ مِن الْفَعِهَا ﴾ .

فقد جاء في آية أخرى تحريم الإثم الوارد في الخمر وهي قوله تعالى :

﴿ قُل إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِيَ الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغِيَ بِغَيرِ الْحَق ﴾ [سورة الأعراف ٣٣]

والإثم يتناول كل معصية يتسبب عنها الإثم، وقيل هو الخمر خاصة، ومنه قول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول وليس في إطلاق الإثم على الخمر ما يدل على اختصاصه به . فهو أحد المعاصي التي يصدق عليها .

وقال في الصحاح: وقد يُسمى الخمر إثماً . [انظر فتح القدير للشوكاني ج٢٠٠/٢]

٣ ـ ومثال آخر قول الله تعالى :

﴿ أَلاَ إِن أُولِياءَ الله لاَ خَوفُ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزَنُونَ ﴾ . [يونس ١٦] فقد فسر الأولياء بقوله : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ . [يونس ١٣]

أقول : وفي هذا التفسير رد على القائلين :

بأن الولي : هو الذي يعلم الغيب أو تكون له كرامات ، أو له قبة على قبره أو غير ذلك من الاعتقادات الباطلة .

فكل مؤمن بالله يطيع أوامره ، ويتقي محارمه فهو من أولياء الله ، والكرامة ليست شرطاً فقد تظهر ، وقد تختفي .

وقد تظهر بعض الأمور الغريبة على يد بعض الصوفية والمبتدعة وهذا من السحر الذي قال الله عنه :

﴿ يُخِيَّل إليه مِن سِحرهم أنها تسعى ﴾ .

وقد ظهرت مثل هذه الأمور على يد المجوس في الهند وغيرها .



## تفسير القرآن بالحديث الصحيح

إن تفسير القرآن بالحديث الصحيح مُهمٌّ جداً لأن الرسول على أعلم بمراد الله من غيره من الناس جميعاً. فهو كما قال الله تعالى عنه:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ، إِن هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ . [النجم ٣-٤]

وقد أنزله الله عليه ليبينه للناس ، قال تعالى :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيكَ الذِّكر لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزّ لَ إِلِيهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل ٤٤] وقال على : «ألا وإني أوتيتُ القرآنَ ومثله معه» .

١ ـ مثال ذلك قول الله تعالى :

﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ . [الأنفال ٢٠] فتفسير [القوة] ورد في قوله ﷺ : «ألا إن القوة الرمى (ثلاثاً)» . [رواه مسلم]

قال القرطبي: إنها فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو، وأسهل مؤنة، لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيهات فينهزم مَن خلفه.

أقول: حتى الآن فإن آلات الحرب الحديثة يتوقف مفعولها على الرمي ، لذلك حث الإسلام على تعلمه ولا سيها للشباب . وليتهم تعلموه مع السباحة بدلاً من تعلمهم بقية الألعاب التي شغلتهم عنه . قال رسول الله على :

«من علم الرمي ثم نسيه فليس منا أو قد عصى» . [رواه مسلم]

ومِرَّ النبي ﷺ على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي ﷺ :

«أرموا بني إسهاعيل فإن أباكم كان رامياً ، أرموا وأنا مع بني فلان ، قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله على : مالكم لا ترمون ؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم ؟ قال النبي على : «أرموا وأنا معكم كلكم» . [رواه البخاري]

٢ \_ ومثال آخر قوله تعالى :

﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُوا آلِحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ .

فقد فسر النبي ﷺ الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى حينها قال :

«فيكشف الحجاب فها أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا هذه الآية : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ »

٣ \_ ومثال آخر في قول الله تعالى :

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ .

فقد ذكر البخاري في كتاب التفسير عند تفسير هذه الآية الحديث الآي : قال رسول الله على الله عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسُمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً» .

ولا يلزم منه تشبيه ولا تجسيم ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ فأهل السنة والجهاعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه كاليدين والوجه والسمع والبصر ، وما أثبته رسول الله على كالساق والأصابع والقدم على ما يليق بجلاله ولا نعلم كيفيتها .

٤ \_ ومثال آخر : عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال :

لما نزلت : ﴿ الذين آمنوا ولم يَلبِسوا إيهانهم بظلم ﴾ . والأنعام ١٨] شق ذلك على المسلمين ، قالوا : أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله على المسلمين ، قالوا : أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله على المسلمين ، إنها هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه :

﴿ يَا بُنِي لَا تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرِكُ لَظُلَّمِ عَظَّيم ﴾ . [متفن عليه]

قال الحافظ في الفتح : ( لم يلبسوا : أي لم يخلطوا ) .

ومن فوائد الآية والحديث: أن درجات الظلم تتفاوت ، وأن المعاصي لا تسمى شركاً ، وأن من لم يشرك بالله شيئاً فله الأمن وهو مُهتد . [ذكره الحافظ في الفتح]

أقول: هناك أمثلة كثيرة لتفسير الرسول على للقرآن سوف أجمعها إن شاء الله في كتاب بعنوان (التفسير النبوي للقرآن الكريم) أو (تفسير القرآن بالحديث النبوي الصحيح).

# تفسير القرآن بأقوال الصحابة

إن تفسير الصحابة رضي الله عنهم . كابن عباس وابن مسعود وغيرهما مُهِم ، لأنهم صحبوا رسول الله ﷺ وتعلموا منه .

١ ـ مثال ذلك قول الله تعالى : ﴿ الرَّحْن عَلَى العَرشِ استَوىٰ ﴾ . [طه ٥] قال الحافظ في الفتح ما يلي : ونقل مُحي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه [ ارتفع ] .

ثم نقل قول أم سلمة وربيعة ومالك وغيرهم :

الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإقرار به إيهان ، والجحود به كفر . [ج٦٠/١٣٦]

٢ ـ مثال آخر في قول الله تعالى : ﴿ أُو لامستُمُ النِّسَاء ﴾ . [النساء ٢٣]

فقد نقل ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس قال: الجماع.

وقال ابن عباس أيضاً: اللمس والمس والمباشرة: الجماع، ولكن الله يُكني بها يشاء.

وقال ابن كثير: وقد صح من غير وجه عن عبدالله بن عباس أنه قال ذلك .

ثم ذكر قول ابن مسعود قوله: اللمس: ما دون الجماع. ثم ذكر ابن كثر قول ابن جرير:

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عني الله بقوله :

﴿ أُو لامستم النساء ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قبَّل بعض نسائه ثم صَلى ولم يتوضأ . [ابن كثيرج١/١٥٠]

ملحوظة : إذا تعارض تفسير الحديث لآية مع تفسير صحابي أو تابعي ، فعلينا أن نوفق بين التفسيرين ، وإن لم يمكن فالواجب أن نقدم تفسير الرسول على على تفسير غيره مهما كان ، لأن الرسول على أعلم بمراد الله من غيره ، فهو الذي لا

ينطق عن الهوى ، ولأن الله تعالى يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بِينَ يَدَي ِ الله ورسوله ﴾ . [الحجرات ١]

( أي لا تُقدِّموا قولاً أو فعلاً ) . [ذكره ابن كثيرا

مثال ذلك قول الله تعالى : ﴿ يَوم يُكشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ .

فقد فسرها البخاري بالحديث:

«يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة . . » . [منفن عليه]

وجاء في رواية عن ابن عباس في تفسير الآية قال :

هو يوم كرب وشدة(١) . [ذكره ابن جرير]

فإن صح النقل عنه فلا يتعارض مع الحديث الذي فسر الآية بالساق لله تعالى من غير تشبيه ، فيكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة ، وهو يوم كرب وشدة .

ويمكن أن يقال: إن ابن عباس لم يبلغه حديث أبي سعيد الخدري الذي فسر الآية ، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا له ، فطلبوه فوجدوه قد ذهب ، فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك ؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً ولم يُؤذَن لى ، وإني سمعت النبي على يقول:

«إذا استأذن أحدكم ثلاثاً ولم يُؤذن له فلينصرف» .

فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباً ، فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر ، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا ، فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال:

ألهاني عنه الصفق بالأسواق . [منفق عليه]



<sup>(</sup>١) ضعف قول ابن عباس (سليم الهلالي) في كتابه (المنهل الرقراق) لاضطرابه .

# تفسير القرآن بأقوال التابعين

إن تفسير القرآن بأقوال التابعين رحمهم الله مُهِم أيضاً لأنهم أخذوا عن الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله على .

١ ـ مثال ذلك ما ذكره البخاري في كتاب التوحيد : [ج٨٥١١]

قال أبو العالية : ﴿ استَوَىٰ إِلَى السمَآءِ ﴾ .

( أي ارتفع ) .

وقال مجاهد : استوى : ( علا على العرش ) . [ج٨/١٥٥]

وقد فسرها الطبري بالعلو بعد أن ذكر أقوالًا كثيرة حيث قال :

وأولى المعاني في قول الله عز وجل : ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ :

علا تبارك وتعالى عليهن فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات .

ونقل الطبري عن الربيع بن أنس:

﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ يقول (ارتفع إلى السماء) . [تفسير الطبري ج٨٥١٠]



## تفسير القرآن باللغة العربية

التفسير باللغة العربية مهم لقول الله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنزَلناهُ قُراءناً عَرَبِياً لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ ﴾ . [يوسف ٢]

١ \_ مثال ذلك ما نقله الحافظ في الفتح عن ابن بطال قال :

اختلف في الاستواء المذكور هنا أي في آية: ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ [البقرة ٢٩] فقالت المعتزلة: معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة ، واحتجوا بقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق مهراق ثم دد هذا القول حيث قال : فأما قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهراً غالباً مستولياً سبحانه وتعالى ؛ وذكر أقوالاً عديدة ثم قال :

وأما تفسير استوى : علا فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول أهل السنة ، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلى . ( أي الأعلى ) .

وقال : ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ وهي صفة من صفات الذات . [فتح الباري ج١٤٠٦/١٣]

أقول: الصواب أن يقال: الاستواء من صفات الله الفعلية المتعلقة بذات الله. والله أعلم.

ثم ذكر الحافظ في الفتح قائلاً: وقد نقل أبو إسهاعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال: كنا عند عبدالله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوى فقال له رجل:

﴿ الرحمٰن على العرش استوى ﴾ فقال: هو على العرش كها أخبر قال يا أبا عبدالله إنها معناه استولى ، فقال اسكت ، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد . وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات .

والعجيب أن الأشاعرة أخذوا عن المعتزلة تفسير استوى بمعنى استولى ، وفشى هذا في بعض كتب التفسير والتوحيد وأقوال الناس ، فأنكروا العلو لله عز وجل كها دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ؛ حتى خالفوا اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم .

ورحم الله ابن القيم حين قال: لقد أمر الله اليهود أن يقولوا [حطة] فقالوا حنطة تحريفاً وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه ﴿ استوى ﴾ على العرش فقال المتأولون: استولى ، فانظر ما أشبه لامهم التي زادوها بنون اليهود التي زادوها.

استوى ، فاعطو من اسبب و سهم التي والوها بدول اليهود التي وادوها . ( وهذا معنى ما ذكره نظماً )

٢ - ومن التفسير باللغة العربية ما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام:

﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ آلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ . [الانبياء ٢٥] ومعنى التماثيل : الأصنام ، كما في تفسير فتح القدير للشوكاني .

حيث قال : والتماثيل : الأصنام ، وأصل التمثال الشيء المصنوع مشابهاً لشيء من مخلوقات الله سبحانه ، يقال مثلت الشيء بالشيء إذا جعلته مشابهاً له ، واسم ذلك المثّل تمثال .

والأصنام التي كان المشركون يعبدونها تمثل الأولياء ، والدليل :

أ ـ ذكر البخاري عن ابن عباس رضى الله عنه في قوله تعالى :

﴿ وِقَالُوا لَا تَذَرُنَّ ءَالْهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ .

قال: صارت الأوثان التي تعبد في قوم نوح في العرب . . . . وهي أسهاء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى محالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونُسخ العلم عُبدت (أي الأصنام) .

ومعنى : ( نُسخ العلم ) أي عِلم تلك الصور بخصوصها .

ب - وذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى :

﴿ أَفْرَءَيْتُمُ ٱلَّلاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ .

قال كان (اللات) رجلًا يلت سويق الحاج . [ج٦/١٥]

أقول : ولذلك سماهم الله تعالى بالأولياء في كثير من الآيات ، منها :

قوله تعالى : ﴿ أَمِ آتُّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ .

ومن هذا التفسير المتقدم تعلم خطأ كثير من المسلمين الذين يزعمون أن المشركين الذين ورد ذكرهم في القرآن كانوا يدعون أصناماً من الحجارة وليسوا بأولياء ، وهذا خطأ لأن الأوثان والأصنام كانت تمثل رجالاً صالحين كها تقدم .

٣ \_ ومن التفسير باللغة العربية قول الله تعالى :

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ﴾ .

فالإله: معناه المعبود، فيكون معناها: لا معبود إلا الله، ولما كانت المعبودات من دون الله كثيرة: فالهندوس في الهند يعبدون البقر، والنصارى تعبد المسيح، وبعض المسلمين مع الأسف الشديد \_ يعبدون الأولياء ويدعونهم من دون الله، والحديث يقول: «الدعاء هو العبادة». [رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح] لذلك كان لابد من إضافة كلمة (حق) على التفسير، فيصبح معناها: لا معبود

لذلك كان لابد من إضافة كلمة (حق) على التفسير، فيصبح معناها: لا معبود حق إلا الله، وبذلك خرجت جميع المعبودات الباطلة كلها. والدليل على هذا التفسير قوله تعالى:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ آلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ ﴾ . [لقان ٣٠] ومن هذا التفسير لمعنى الإله يتبين خطأ كثير من المسلمين الذين ينكرون عُلُوَّ الله عز وجل فوق عرشه ، ويستدلون بقوله تعالى :

﴿ وهو الذي في السهاء إِلٰه وفي الأرض إِلٰه ﴾ .

وُلُو عَرَفُوا مَعْنَى الْإِلٰهَ لَمَا استَدَلُوا بِالآية ، لأَنَّ الْإِلٰهُ مَعْنَاهُ المُعْبُودُ كَمَا تَقَدَم ، فيكُونَ مَعْنَاهَا : وهو الذي في السهاء معبود وفي الأرض معبود .

علمًا بأن آيات كثيرة تثبت عُلُو الله على عرشه منه قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ .

[أي علا وارتفع] .

ومن الخطأ أيضاً ما يقوله كثير من المسلمين من أن معنى:

( لا إِلٰه إلا الله ) لا خالق ولا رازق إلا الله ، لأن المشركين كانوا يعترفون بذلك ، ولكنهم يعلمون أن الإله معناه المعبود ، لذلك استكبروا عن قول : لا إله إلا الله كما قال الله تعالى عنهم :

﴿ إِنَّهُم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُم لاَ إِلٰهَ إِلَّا الله يَستَكِبِرُونَ ، وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا ءَالْهَتِنَا لَا الله يَستَكِبِرُونَ ، وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا ءَالْهَتِنَا لَسَاعِر عَبُنُونَ ﴾ .

٤ - ومما يساعد على التفسير معرفة قواعد اللغة العربية مما حقه التقديم والتأخير: مثال
 ذلك قول الله تعالى:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِياكَ نَسْتَعِينُ ﴾ .

فقدَّم المفعول ( إياك ) مرة على الفعل ( نعبد ) ومرة على الفعل ( نستعين ) للحصر والاختصاص ، أي : لا نعبد إلا إياك ، ولا نستعين إلا بك يا الله ، ونخصك بالعبادة والاستعانة وحدك .

# ﴿ إِياكَ نَعبد وإياكَ نستعين ﴾

قال ابن القيم في مدارج السالكين:

وسر الخلق والأمر ، والكتب والشرائع ، والشواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وعليها مدار العبودية والتوحيد ، حتى قيل :

أنزل الله مائة كتاب وأربعة : جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن ، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن . . . وجمع معاني القرآن في الفاتحة في : ﴿ إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين ﴾ .

[انظر مدارج السالكين لابن القيم باختصار]

#### من فوائد الآية

ا ـ إفراد الله بالعبادة : كالصلاة والطواف والحكم ودعاء الله ، لقول الرسول على : ( الدعاء هو العبادة ) .

٢ ـ سؤال الله ، والاستعانة به ، ولا سيها فيها لا يقدر عليه غيره : كشفاء المرض ،
 وطلب الرزق والهداية وغيرها ، لقوله ﷺ :

(إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله) . [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]

#### معرفة الاستنباط

الاستنباط: هو الفهم الدقيق المستنبط من معنى الآية:

١ \_ مثال ذلك قول الله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَٱلْفَتْحُ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفْواجاً ﴾ . [النصر ٢٠١]

فقد نقل البخاري عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر ، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لِمَ تُدخل معنا هذا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم ، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم ، فها رؤيتُ أنه دعاني إلا

ليريهم . قال ما تقولون في قوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاء نَصِر اللهُ والفَتَح ﴾ ؟ . فقال بعضهم : أُمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ، وسكت

وقال بعضهم . أمرن أن تحمد الله وتستعفره إذا تطبرت وتنتج عليد ، وتنتخب بعضهم فلم يقل شيئاً ، فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا .

قال: فها تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه له: قال: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللهُ وَالْفَتَحَ ﴾ ، وذلك علامة أجلك.

﴿ فُسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ .

فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. [البخاري ج٢/٩٤]

٢ ـ ومثال آخر ما نقله ابن كثير عن الشافعي في قول الله تعالى :

ولا تَزِر وازِرَة وِرْرَ أُخرى وَأَن لَيْسَ لِلإِنسانِ إِلاَّ ما سَعَىٰ ﴾ [النجم ٢٩] أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى ، لأنه ليس مِن عملهم ولا كسبهم ، ولهذا لم يندب إليه رسول الله على أمنه ، ولا حتَّهم عليه ، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيهاء ، ولم يُنقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء .

فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولها ومنصوص من الشارع عليها . وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال :

قال رسول الله ﷺ :

«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية من بعده ، أو علم ينتفع به  $^\circ$  .

فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله كما جاء في الحديث :

«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» .

[رواه الترمذي وأبو داود وصححه محقق جامع الأصول]

والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من عمله ووقفه ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وآقَارَهُمْ ﴾ . [يس ١٦] والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله ، وثبت في الصحيح :

«من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» .



## معرفة أسباب النزول

إن معرفة أسباب النزول مما يساعد على فهم القرآن الكريم :

١ ـ مثال ذلك قول الله تعالى :

﴿ قُلِ آدْعُسُواْ آلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ آلضُّ عَنكُمْ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ آلضُّ عَنكُمْ وَلَا تَخُويلًا ، أُولَئكَ آلَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَدُوراً ﴾ . [الإسراء ٥٧،٥٦] عن ابن مسعود قال : «كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من

الجن فاستمسك الآخرون بعبادتهم فنزلت :

﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ . [متفق عليه] قال الحافظ: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن ، والجن لا

يرضون بذلك لكونهم أسلموا ، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة . وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه (والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم) وهذا هو المعتمد في تفسير الآية . [فتح الباري ج٨/٣٥]

و يستورون بوستارتهم) وهندا هو المعتمد في نفسير الآية . • • [فتح الباري ج١٩٧/، ﴿ يَدْعُونَ ﴾ يتضرعون إلى الله في طلب ما يقربهم إلى ربهم .

﴿ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ﴾ يتقربون إليه بطاعته والعمل بما يرضيه .

﴿ أَيْهُمُ أَقُرِبُ ﴾ أيهم أقرب إلى الله بالأعمال الصالحة .

﴿ يرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء .

﴿ إِنْ عَذَابِ رَبُّكُ كَانْ مُحَذُّورًا ﴾ ينبغي أن يحذره العباد ويخافوه .

أقول : في هذه الآية ردِّ على الذين يدعون غير الله من الأنبياء والأولياء ، ويتوسلون بذاتهم ولو توسلوا بإيمانهم بهم وحبهم لهم لجاز .

٢ ـ مثال آخر : عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت :

﴿ الذين آمنوا ولم يَلبِسوا إيهانهم بظلم ﴾ .

قال أصحاب النبي على ، وأينا لم يظلم ؟ فنزلت :

﴿ لا تُشرِكُ بِاللهُ إِنَّ الشرِكُ لَظُلمٌ عظيم ﴾ . [لقان ١٣] [رواه البخاري]

قال الحافظ في الفتح : [لم يلبسوا : لم يخلطوا] .

٣ \_ ومثال آخر : ما ذكره البخاري عن عروة قال :

خاصم الزبير رجلًا من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي على السق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك ، فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ، فتلوّن وجهه ثم قال : إسق يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك ، واستوعى النبي الله للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري ، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة .

في شريج : مسيل الماء وينزل من الجبل إلى مكان اسمه (الحرة) .

قال الزبير في أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك :

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيها شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما قضيتَ ويُسلِّموا تسليهاً ﴾ . [النساء ٦٥] [البخاري ج ١٨٠٠]

٤ \_ ومثال آخر: عن حذيفة:

﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيدِيكِم إِلَىٰ التَّهلُكَةِ ﴾ . [البقرة ١٩٥] قال : نزلت في النفقة «أي في تركها» .

رِفِي رواية أبي داود قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مَه مَه.

لا إِنَّه إلا الله ، يُلقى بيديه إلى التهلُّكة!

فقال أبو أيوب الأنصاري: إنها أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه ، وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَنفقوا فِي سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة ﴾ .

فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة : أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد .

قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية .

[رواه أبو داود بسند صحيح] [انظر جامع الأصول ج٢/٢٣]

## معرفة الناسخ والمنسوخ

مما يساعد على فهم القرآن الكريم أيضاً ، ودليله قوله تعالى :

﴿ مَا نَسَخ مِن ءَايَةٍ أُو نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيرِ مَنهَآ أُو مِثلِهَا ﴾ . [البقرة ١٠٦]

النسخ : هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر .

فالحكم المرفوع يسمى (المنسوخ) والدليل الرافع يسمى (الناسخ) ويسمى الرفع (النسخ) .

ويطلق الناسخ(١) على الله تعالى كهذه الآية . ويطلق على الآية فيقال : هذه الآية ناسخة لآية كذا ، ويُطلق على الحكم النّاسخ لحكم آخر .

١ ـ مثال ذلك : عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال :

لما نزلت هذه الآية : ﴿ وعلى الذين يُطيقونه فِديةً طعامُ مسكين ﴾ . [البقرة ١٨٣] كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .

وفي رواية حتى نزلت الآية :

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهِرَ فَليَصُمهُ ﴾ . [البقرة ١٨٤] [متفق عليه]

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قرأ :

﴿ وعلى الذين يُطيقونه فِدية طعامُ مسكين ﴾ .

قال هي منسوخة . [أخرجه البخاري]

وذهب ابن عباس الى أنها مُحكمة غير منسوخة .

روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ :

﴿ وعلى الذين يُطيقونه فِدية طعامُ مِسكين ﴾ ، قال ابن عباس : «ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكيناً » . وليس معنى (يُطيقونه) على هذا يستطيعونه . وإنها معناه يتحملونه بمشقة وكلفة .

(١) اطلاق الناسيخ عني الله فيه نظر . لأن أسرء الله توقيفيه .

٢ ـ ومثال آخر قوله تعالى : ﴿ وَإِن تُبدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أَو تُخفُوهُ يُحاسِبكُم بِهِ الله ﴾ .
 البقرة ٢٨٤]

نسخت بقوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلفُ الله نفساً إِلَّا وُسعَهَا ﴾ . [البقرة ٢٨٦]

٣ ـ قول ه تعالى : ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِسائِكُم فَاستَشهدُوا عَلَيهنَّ أَربَعَةً مِن نِسائِكُم فَاستَشهدُوا عَلَيهنَّ أَربَعَةً مِنكُم ، فَإِن شَهِدُوا فَأَمسكُوهُن فِي البُيوتِ حَتَىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ المَوتُ أَو يَجعَلَ اللهُ لَمُن سَبِيلًا ، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُم فَآذُوهُما فَإِن تَابًا وَأَصلَحَا فَأَعرِضُوا عَنهُما ﴾ .

نسختا بآية الجَلْد للبكر في سورة النور:

﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجِلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ ﴾ . [النود ٢]

بالجَلْد للبكر ، وبالرجم للثيّب الوارد في السنة :

« . . البكر بالبكر جَلد مائة ، ونفي سَنة ، والثيّب بالثيّب جَلْد مائة والرجم » . . البكر بالبكر بالبكر مائة والرجم » . . . البكر بالبكر بالبكر بالبكر المائة والرجم » . . . البكر بالبكر بالبك

٤ ـ قوله تعالى : ﴿ إِن يَكُن مِنكُم عِشرُون صَابِرُون يَغلِبُوا مِائتَين ﴾ . [الأنفال ١٩]
 نسخت بقوله : ﴿ أَلَان خَفَّفَ الله عنكُم وَعَلِم أَن فِيكُم ضَعفاً ، فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغلِبُوا مِائتَين ﴾ .
 الأنفال ١٦]

## الحكمة في النسخ

١ \_ مراعاة مصالح العباد .

٢ ـ تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة ، وتطور حال الناس .

٣ \_ إبتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه .

إرادة الخير للأمة والتيسير عليها ، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة الثواب وإن كان إلى أخف ففيه سهولة التيسير . [انظر مباحث في علوم القرآن للقطان]



# القرآن المكي والمدني

إن مما يساعد على فهم القرآن وتفسيره معرفة القرآن المكي والمدني ، لذلك اهتم به الصحابة ومن بعدهم حتى قال ابن مسعود رضى الله عنه :

«والله الذي لا إلّه غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ؟ ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأعلم فيم نزلت ؟ ولو أعلم أن أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» .

والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بها تعلموه من القرآن ، ولذلك قال ابن مسعود : «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ، والعمل بهن» .

وهذا العمل تطبيق لقول رسول الله ﷺ القائل:

«اقرأوا القرآن واعملوا به ، ولا تأكلوا به . . » . [صحيح رواه أحد]

وبسبب هذا العمل بالقرآن الكريم نصر الله رسوله وصحابته من بعده ، ولما ترك المسلمون اليوم العمل بالقرآن الكريم تأخر النصر عنهم حتى يعودوا إلى تعلم كتاب ربهم والعمل به ، فيعود النصر إليهم .

#### معرفة المكي والمدني:

اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين :

1 - المنهج السماعي النقلي : ويستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصر وا الوحي ، وشاهدوا نزوله ، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه ، ومعظم ما ورد في المكي والمدني من هذا القبيل ، إذ لم يرد عن الرسول عليه قول ، لأنه لم يؤمر به .

مثال ذلك ما يجده القارىء في أول السورة : (سورة مكية) أو (سورة مدنية) .

٢ ـ المنهج القياسي الاجتهادي : ويستند إلى خصائص المكي والمدني ، فإذا ورد في

السورة المكية آية تحمل طابع التنزيل المدني ، أو تتضمن شيئاً من حوادثه قالوا إنها مدنية ، وإذا ورد في السورة المدنية آية تحمل طابع التنزيل المكي ، أو تتضمن شيئاً من حوادثه قالوا إنها مكية ، وإذا وجد في السورة خصائص المكي قالوا إنها مكية ، وإذا وجد في السورة خصائص المدنية .

مثال ذلك قالوا: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية ، وكل سورة فيها فريضة أو حَدُّ فهي مدنية . [انظر علوم الفرآن للقطان]

# تعريف القرآن المكي والمدني

١ ـ القرآن المكي : هو الذي نزل به الوحي على رسول الله على قبل الهجرة وإن كان بغير مكة .

٢ ـ القرآن المدني : هو الذي نزل به جبريل على محمد على بعد الهجرة ، وإن كان بمكة ، كالذي نزل في حجة الوداع .

مثال ذلك قول الله تعالى : ﴿ اليَوم أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَغَمْتُ عَلَيْكُم نِعمتي وَرَضِيت لَكُم الإسلامَ دِيناً ﴾ .

«جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ، آية في كتابكم تقرؤونها ، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ، قال : فأي آية ؟ قال : ﴿ اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتمتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً ﴾ . فقال عمر : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه ، والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله على وعرفة يوم جمعة .

أقول: في هذه الآية رد على القائلين بالبدعة الحسنة في الإسلام وقد قال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً على خان الرسالة لأن الله يقول: ﴿ اليوم أكملتُ لكم دينكم ﴾ الآية .

فها لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً .

# خصائص القرآن المكي

الغالب في القرآن المكي من حيث الموضوع الاهتمام بما يلي :

١ \_ الدعوة إلى توحيد الإله الذي أنكره المشركون كما قال الله تعالى عنهم :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلٰهَ إِلَّا آلله يَسْتَكْبروُنَ وَيَقُولُونَ أَنِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنا لِشَاعِرِ عَبْنُونَ ﴾ . [الصافات ٣٠-٣٦]

لأن العربي كان يفهم معنى (لا إله إلا الله) وأن من قالها ترك عبادة غير الله ، أما بعض المسلمين اليوم فلا يفهمون معناها وهو (لا معبود بحق إلا الله) ولذلك يقولونها بألسنتهم ، وينقضونها بأفعالهم ؛ وذلك حينها يدعون غير الله ، أو يتحاكمون إلى غير شرع الله ، أو ينذرون لغير الله ، وغير ذلك من الأعمال الشركية .

٢ \_ التحذير من الشرك كدعاء غير الله ، قال الله تعالى :

﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ آلله مَا لا يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الطَّالِينَ ﴾ . [أي المشركين]

٣ ـ إبطال عبادة الأولياء بدعوى تقربهم بها إلى الله ، وطلب شفاعتهم عند الله ، حيث قال الله لهم : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعبُدُهُم إِلَّا لَيُقربُونَا إِلَى الله لَم في وَلَيْ يَعْبُدُهُم إِلَّا لَيُقربُونَا إِلَى الله وَلَيْ الله عَبُدُهُم فِي مَا هُم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لاَ يَهدِى مَن هُو كَاذَبُ كُفّارٌ ﴾ .

﴿ وِيَعَبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَوْلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله قُل أَتُنَبِّنُونَ الله بِمَا لَا يَعلمُ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الأَرض سُبحَانهُ وَتَعالَىٰ عَبَّا لَا يَعلمُ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الأَرض سُبحَانهُ وَتَعالَىٰ عَبًا يُشركُونَ ﴾ .

فحكم بالكفر والشرك على كل من صرف شيئاً مِن العبادة لغير الله كالدعاء ، ولو كان قصده التقرب إلى الله وطلب الشفاعة منهم عند الله ، وسرت هذه الفكرة إلى كثير من المسلمين اليوم ، مع الأسف الشديد ! فإذا سألت مسلماً : لماذا تدعو هؤلاء الأولياء ؟

قال لك : أريد التقرب بهم إلى الله ، وطلب شفاعتهم عند الله !

الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر ، وبعث الناس من قبورهم للحساب ، حيث أنكر ذلك المشركون في مكة ، وقد رد الله عليهم بقوله : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَىٰ وَربي لَتُبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّون بِهَا عَمِلتُم وَذلكَ عَلَىٰ الله يَسِيرٌ ﴾ . [التنابن ٧] م التحدي للعرب ـ رغم فصاحتهم ـ أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن ، وقد تحداهم الله تعالى بقوله : ﴿ أَم يَقُولُون افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثلهِ . . ﴾ . [بونس ٣٦] ح إيراد قصص المكذبين الغابرين : كقوم نوح ، وهود ، وقوم صالح ، وشعيب ، وموسى ، وغيرهم ، قال الله تعالى مهدداً مشركي مكة : ﴿ أَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد ، إِرَمَ ذَاتِ آلْعِهَادِ ، آلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي آلْبِلاَدِ ، وَثَمُودَ آلَّذِينَ جَابُواْ بِهَا اللهَ عَلْ رَبُك اللهُ وَا فِيهَا اللهَ عَلْ اللهُ عَلْ رَبُك لَبِالِمْ صَادِ ﴾ [الفجر ٢-١٤] آلفَسَاد ، فَصَبَّ عَلَيْهمْ رَبُكَ سَوْطَ عَذَابِ ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالمِرْصَادِ ﴾ [الفجر ٢-١٤]

٧ - الحث على الصبر: كقوله تعالى:

﴿ وَاصِبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ، وَاهجُرهُم هَجراً جَمِيلًا ﴾ . [المزمل ١٠]

٨ ـ جهاد المشركين بالقرآن ، وجدالهم بالحسنى : كقوله تعالى :

﴿ وَجَاهِدُهُم بِهِ جَهَاداً كَبَيراً ﴾ . [الفرقان ٥٠]

﴿ وَجَادُهُم بِالَّتِي هِي أُحسَنُ ﴾ .

9 - إقامة الأدلة الكونية والعقلية على توحيد الربوبية الذي يستلزم منه توحيد الألوهية مثال ذلك قول الله تعالى : ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبلِ كَيفَ خُلِقَت ، وَإِلَى السَّهَاءِ كَيفَ رُفِعت ، وَإِلَى الجبالِ كَيفَ نُصِبَت ، وَإِلَى الأَرضِ كَيفَ سُطِحَت ﴾ ؟ . كيفَ رُفِعت ، وَإِلَى الجبالِ كَيفَ نُصِبَت ، وَإِلَى الأَرضِ كَيفَ سُطِحَت ﴾ الناشية ١٠-٢٠]

• ١ - يمتاز القرآن المكي غالباً في أسلوبه بوجود ألفاظ شديدة القرع على المسامع تقذف حروفها الوعيد والعذاب :

مثال ذلك قول الله تعالى : ﴿ ٱلْقَارِعةُ ﴾ . [القارعة ١]

﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ﴾ .

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ ٱلْغَاشِيَة ﴾ .

﴿ إِذًا وَقَعَت ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ .

﴿ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتِهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ .

فحرف [كلا] للردع والزجر . [انظر علوم القرآن للقطان]

## خصائص القرآن المدني

الغالب في القرآن المدني من حيث الموضوع الاهتمام بما يلي:

١ - المدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله : لأن المسلمين هاجروا إلى المدينة وأقاموا دولة الإسلام فيها فهم بحاجة للدفاع عن دينهم ودولتهم ، لذلك نرى القرآن المدني يشجعهم على القتال قائلاً :

﴿ إِنَّ الله اشْتَرَىٰ مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُم وَأَمْوَالَهُم بِأَن لَهُم الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ الله فَيُقَتُّلُونَ ويُقْتَلُونَ . . ﴾ .

٢ ـ بيان أحكام الإسلام: مثل حكم الربا الذي أعلن الله الحرب على فاعليه حيث قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِن الرِبا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَمُ تَفَعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَربٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ، وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُءُوسُ أَمَوَالِكُم لا تَظٰلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ .

٣ ـ الحكم في الحدود: كحد الزنا والسرقة وغيرها من الحدود التي تضمن الأمن والاستقرار في المجتمع ، كقول الله تعالى في حد فاعل الزنى:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجِلِدُوا كُلُّ وَاحدٍ مِنهُما مائَةَ جَلدَةٍ ﴾ . [النود٢]

وقوله في حد السرقة :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَيدِيَهُم جَزَاءً بِما كَسَبَا نَكَالاً مِن الله والله عزيز حكيم ﴾ .

٤ ـ فضح المنافقين وكشف دخيلتهم وذكر أوصافهم : كقول الله تعالى في كشف نفاقهم :

﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله والله يَعلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ والله يَعلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ والله يَعلَمُ إِنَّا الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ .

- و ـ إسكات أفواه أهل الكتاب من اليهود وغيرهم ومجادلتهم لإقامة الحجة عليهم :
   كقوله تعلل :
- ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهِلَ الكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم ﴾ . [العنكبوت ٤٦]

٦- تحقیق النصر للمؤمنین فی غزواتهم مع أعدائهم : كقول الله تعالى :
 ﴿ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾ .
 [انظر مباحث علوم القرآن لمناع القطان]

# فوائد العلم بالمكي والمدني

- 1 الاستعانة في تفسير القرآن: فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها صحيحاً، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ، فإن المتأخر يكون ناسخاً للمتقدم.
- ٢ ـ تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله ، فإن لكل مقام مقالاً ، ومراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة ، وخصائص أسلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجاً لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله ، بها يلائم نفسية المخاطب ، ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليبها ، ويبدو هذا واضحاً جلياً في أساليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين أو المشركين والمنافقين وأهل الكتاب .
- ٣ ـ الوقوف على السيرة النبوية من خلال الأيات القرآنية ، فالقرآن هو المرجع الأصيل لهذه السيرة .
- ٤ ـ عدد السور المكية : ٢٠ سورة ، والسور المدنية : ٢٠ سورة ، وعدد المختلف
   فيها : ١٢ سورة ، ومجموعها : ١١٤ سورة ، وعدد آيات القرآن : ٦٢٣٦ آية .

#### الأيات المكية والمدنية المتداخلة

الآيات المكية في السور المدنية: لا يقصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها كذلك فقد يكون في المكية بعض آيات مدنية ، وفي المدنية بعض آيات مكية ، ولكنه وصف أغلبي حسب أكثر آياتها ، ولذا يأتي في التسمية: سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية ، وسورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية ، كها نجد ذلك في المصاحف ـ ومن أمثلة الآيات المكية في السور المدنية «سورة الأنفال مدنية» واستثنى منها كثير من العلماء قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَمكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِبَتُوكَ أَو يَقتُلُوكَ أَو يُخرِجُوكَ وَيَمكُرُ ون ويَمكُرُ الله والله خيرُ المَاكِرينَ ﴾ .

قال مقاتل : هذه الآية نزلت بمكة وظاهرها كذلك ، لأنها تضمنت ما كان من المشركين في دار الندوة عند تآمرهم على رسول الله على قبل الهجرة .

[انظر علوم القرآن]



# متى نعمل بالقرآن المكي والمدني ؟

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرآن المكي الذي يدعو إلى الصبر على الأذى ، وعدم مجابهة الكفار يطبق في حالة ضعف المسلمين ، والقرآن المدني الذي يدعو إلى الجهاد والقوة يطبق في حالة قوة المسلمين ، وذلك حين قال :

«وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بها يقدر عليه من القلب ونحوه ، وصارت آية الصَّغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه ، وبهذه الآيات ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عُمْر رسول الله على وعلى عهد خلفائه الراشدين ، وكذلك هو إلى يوم قيام الساعة ، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام . فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنها يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون» . [الصارم السلول ٢٢١]

أقول : يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قوله تعالى :

﴿ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرجُونَ أَيَّامَ الله لِيجزِيَ قَومًا بِهَا كَانُوا يَكَسِبُونَ ﴾ .

يأمر الله رسوله أن يقول للمؤمنين أيام ضعف المسلمين في مكة قبل الهجرة إصفحوا وتجاوزوا عمن يؤذيكم من الكفار ، ولا تردوا الأذى بمثله ، وهذا يدل على مشروعية التسامح مع الكفرة في حال ضعف المسلمين .

#### واجبنا نحن المسلمين

- ١ ـ ليت الجاعات الإسلامية طبقوا ما جاء في القرآن المكي الذي يدعو إلى الصبر والعفو حتى يأتى الله بالنصر .
- ٢ ـ أن نطبق الأحكام الشرعية على أنفسنا ، إذ رأينا البعض يدعو إلى الجهاد وحكم
   الإسلام ، وهو لا يطبقه على نفسه .
- ٣ ـ أن ندعو حكام المسلمين وأعوانهم إلى تطبيق حكم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والقول اللين كما فعل موسى وهارون مع فرعون .
  - إن يكون جهادنا في حالة الضعف بالمال واللسان عملًا بقوله على :

«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» . [صحيح دواه أبو داود]

٥ \_ أن ندعو الأمة أفراداً وجماعات إلى تطبيق حكم الإسلام على أنفسهم ، حتى ينشأوا على حبه وإقامته على أرضهم .

وقد قال أحد الدعاة المعاصرين:

«أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم لكم في أرضكم» .

- ٦ العقيدة أولاً أم الحاكمية ؟ أجاب الداعية الكبير محمد قطب على هذا في محاضرة ألقاها في دار الحديث المكية ، وهذا نصه :
- س ـ البعض يقول: إن الإسلام سيعود من قبل الحاكمية، والبعض الآخر يقول: سيعود الإسلام عن طريق تصحيح العقيدة والتربية الجماعية، فأيهما أصح?
- ج ـ من أين تأتي حاكمية هذا الدين في الأرض إن لم يكن دعاة يصححون العقيدة ، ويؤمنون إيهاناً صحيحاً ، ويُبتلون في دينهم فيصبرون . ويجاهدون في سبيل الله ، فيحكم دين الله في الأرض ، قضية واضحة جداً ، ما يأتي الحكم من السهاء ، ما يتنزل من السهاء ، وكل شيء يأتي من السهاء ، لكن بجهد من البشر فرضه الله على البشر :
- ﴿ وَلَو يَشَآء الله لانتَصَرَ مِنهُم ، وَلكن لِيَبلُو بَعضَكُم بِبَعض ﴾ . [سورة عمد ٤] لابد أن نبدأ بتصحيح العقيدة ، وتربية جيل على العقيدة الصحيحة ، جيل يُبتلى فيصبر على البلاء ، كما صبر الجيل الأول .

## نزول القرآن مفرقاً والحكمة منه

لقد نزل القرآن على رسول الله ﷺ متفرقاً حسب الوقائع والمناسبات وفي ذلك حِكَم بالغة :

١ - تثبيت قلب النبي ﷺ : وهذه الحكمة هي التي رد الله بها على اعتراض الكفار في نزول القرآن متفرقاً بقوله تعالى :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَولاَ نُزِّلَ عَلَيهِ القُرآنُ جُملَةً وَاحدةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلناهُ تَرتِيلاً ﴾ .

قال العلامة أبو شامة: «فإن قيل ما السر في نزوله مُنجًا ؟ وهلا أُنزل كسائر الكتب جملة ؟ قلنا: هذا سؤال قد تولى الله جوابه ، فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الذين كَفُرُوا لُولًا نُزِّلَ عَلَيه القرآن جُملةً وَاحدةً ﴾ يعنون: كما أُنزل على مَن قبله من الرسل ، فأجابهم تعالى بقوله: ﴿ كذلك ﴾ أي أنزلناه مُفرَّقاً ﴿ لِنثبت به فؤادك ﴾ أي لنقوّي به قلبك ، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه ، ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه ، وتجدد العهد به ، وبها معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز ، فيحدث له من السرور ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل» .

العبارة ، وهذا ذال اجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل» . [انظر الإنقان للسيوطي ج١/٢٤]

٢ - التحدي والإعجاز: لقد اعترض الكفار على نزول القرآن مُفرَّقاً ، كها قال القرآن عنهم ، وبها أنهم قد عجبوا من نزوله مُفرقاً ، فإن الله تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا ، وإن تحديهم به مُفرَّقاً أقوى في الإعجاز ، وأبلغ في الحجة من أن ينزل جملة واحدة فمن يعجز عن أن يأتي بسورة مثله مُفرَّقاً يعجز بالأولى من الإتيان بمثله جملة واحدة .

ويشير إلى هذه الحكمة ما جاء في بعض الروايات في حديث ابن عباس عن نزول

القرآن : «فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث الله لهم جواباً» . [أخرجه ابن أبي حاتم]

٣ ـ تيسير حفظ القرآن وفهمه : إن نزول القرآن مُفَرَّقاً يسهل للناس حفظه وفهمه ، ولا سيها إذا كانوا أُميين كالعرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، فكان نزوله مُفرقاً خير عون لهم على حفظه في صدورهم ، وفهمهم لآياته ، كلما نزلت الآية أو الآيات حفظها الصحابة ، وتدبروا معانيها ، وعملوا بها ، لذلك قال عمر رضي الله عنه : «تعلموا القرآن خمس آيات ، خمس آيات ، فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي على خساً خساً » . [ أخرجه البيهقي في شعب الإيان وسنده صحيح]

٤ ـ تنشيط نفوس المؤمنين لقبول ما نزل من القرآن والعمل به:
 حيث يتشوق المسلمون إلى نزول الآية ، ولا سيها عند الحاجة إليها كها في آيات
 الإفك واللعان .

## ٥ ـ مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع :

كان القرآن الكريم يتدرج في نزوله ، ويبدأ بالأهم فالمهم :

- أ ـ لقد اهتم القرآن الكريم أولاً بأصول الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجنة ونار ، ويُقيم الأدلة على ذلك ليستأصل العقائد الفاسدة من نفوس المشركين ، ويغرس فيها عقيدة الإسلام .
- ب ـ ثم بدأ يأمر بمحاسن الأخلاق ، وينهى عن الفحشاء والمنكر ليقتلع جذور الفساد والشر ، ويبين قواعد الحلال والحرام في المطاعم والمشارب والأموال والأعراض والدماء وغير ذلك .
- ج ـ كان القرآن ينزل وفق الحوادث التي تمر بالمسلمين في جهادهم الطويل لإعلاء كلمة الله ، وتشجيعهم على ذلك . [انظر مباحث في علوم القرآن]



### الأمثلة على نزوله بالتدريج

١ ـ نزلت سورة الأنعام ـ وهي مكية ـ تبين أصول الإيهان ، وأدلة التوحيد ، وتحذر من الشرك ، وتوضح ما يحل وما يحرم : قال الله تعالى :

﴿ قُل تَعَالُوا أَتلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم أَلَّا تُشركُوا بِهِ شَيئاً وَبِالوالِدَينِ إِحسَاناً ، ولا تَقتُلُوا أُولادكُم مِن إِملاقِ نَحنُ نَرزُقُكم وَإِيَّاهُم ﴾ . [الانعام ١٥١]

ثم نزل بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام في المدينة ، كآية المداينة ، وتحريم الربا ، وأصل الزني حُرم بمكة : يقول الله تعالى :

﴿ وَلاَ تَقرَبُوا الزنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ . [الإسراء ٣٦]

والعقوبات المترتبة عليه نزلت بالمدينة .

٢ \_ وأوضح مثال لذلك التدرج في التشريع تحريم الخمر ، فقد نزل قوله تعالى : ﴿ وَمِن ثَمَرات النَّخِيلِ وَالأَعنَابِ تَتَّخِذُون مِنهُ سَكَراً وَرِزقاً حَسَناً ﴾ . [النحل ١٧] فإنه وصف الرزق بالحسن دون السَّكر إشارة إلى ذم الخمر ، ثم نزل قوله تعالى : ﴿ يَستَلُونَكَ عَنِ الخَمرِ وَالمَيسرِ قُل فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرُ وَمَنَافعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكبَرُ مِن الْفَعها ﴾ .

فقارنت الآية بين منافع الخمر الوقتية ، وبين مضارها في إثم تعاطيها وما ينشأ عنه من ضرر الجسم ، وفساد العقل ، وضياع المال ، وإثارة لبواعث الفجور والعصيان، ثم نفرت الآية من الخمر بترجيح المضار على المنافع . ثم نزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقرَبُوا الصَلاة وَأَنتُم سُكَارىٰ حَتَّىٰ تَعلَمُوا مَا وَالساء؟]

فعرفوا تحريمه وقت الصلوات ثم نزل قوله تعالى :

﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ ءَامنُوا إِنَّهَا الْخَمرُ وَالميسِرِ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزلَامِ رِجسٌ مِن عَمَل الشَّيطانِ فَاجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلحُونَ ﴾ . [المائدة ٩٠]

٣ ـ ويوضح هذه الحكمة ما قالته عائشة رضي الله عنها :

«إنها نزل أول ما نزل سورة مِن المفصل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء «لا تشربوا الخمر» لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل «لا تزنوا» لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل «لا تزنوا» لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل «لا تزنوا» لقالوا : الله ندع الخمر أبداً ، ولو نزل «لا تزنوا» لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل «لا تزنوا» لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل «لا تزنوا» لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل «لا تزنوا» للمالوا تربيا المالوا المالوا ، ولو نزل «لا تزنوا» للمالوا المالوا ، ولو نزل «لا تزنوا» للمالوا ، ولو نزل أبداً ، ولو نزل «لا تزنوا» للمالوا ، ولو نزل «لا تزنوا» للمالوا ، ولو نزل «لا تزنوا» للمالوا ، ولو نزل «لا تزنوا» المالوا ، ولو نزل «لا تزنوا» المالوا ، ولو نزل «لا تزنوا» ولو نزل «لو تزنوا» ولو نزل «لو تزنوا» ولو تزنوا»

### من خصائص القرآن الكريم

١ ـ القرآن كلام الله المنزل على رسولنا محمد على المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
 ٢ ـ التعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها وأخذ الثواب على قراءته لقول الرسول على «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول : [آلم]
 حرف ، ولكن : ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف» . [صحبح رواه الترمذي]
 وقد ورد في قراءة سوره أحاديث صحيحة كسورة (البقرة وآل عمران والملك ، والكهف ، والمعوذات) وغيرها .

٣ ـ الصلاة لا تصح إلا بقراءة القرآن لقوله ع :

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . [متفن عليه]

٤ \_ القرآن سلِّم من التحريف والتبديل لقوله تعالى :

﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا الذَّكَرَ وَإِنَّا لَهُ خَافِظُونَ ﴾ .

أما بقية الكتب الساوية كالتوراة والإنجيل فقد حرفها (اليهود والنصارى)

ه \_ القرآن سليم من التناقض لقوله تعالى :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرءَانَ وَلَو كَانَ مِن عِنْدِ غَيرِ اللهَ لَوَجَدُوا فيهِ اختِلافاً كَثِيراً ﴾ . [النساء ٨٠]

٦ ـ تيسير حفظه عن ظهر قلب ، لقوله تعالى :

﴿ وَلَقَد يَسِّرنَا القُرءَانَ لِلذِكر ﴾ .

٧ ـ القرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة مثله ، وقد تحدى الله العرب فعجزوا :
 قال الله تعالى :

﴿ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ . [يونس ٣٨]

٨ ـ تنزل السكينة والرحمة على قارى القرآن لقوله على :

«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم إلا

نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفّتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده» .

٩ ـ القرآن للأحياء لا للأموات : قال الله تعالى عن القرآن :

﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا ﴾ . [سورة بس ٧٠]

وقوله تعالى : ﴿ وَأَن لَّيسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ . [النجم ٣٩]

وقد استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية أن القراءة لا يصل ثواب إهدائها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم .

وأما قراءة الولد لأبويه فيصل ثواب القراءة لأن الولد من سعي أبيه كها ورد في الحديث «. . وإن ولده من كسبه» .

• ١ - القرآن شفاء القلوب من أمراض الشرك والنفاق وغيرها ، وفيه بعض الآيات والسور لشفاء الأبدان : كسورة الفاتحة والمعوذات ، وغيرها مما ثبت في السنة الصحيحة . قال الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَد جَاءَتَكُم مَّوعِظَةٌ مِن رَّبِكُم وشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُور ، وَهُدىً وَرَحَمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَنُنَزِلُ مِن القُرءَانِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحَمَّةً للمُؤمِنِينَ ﴾ . [الإسراء ٨٦]

١١ ـ القرآن يشفع لصاحبه لقول الرسول ﷺ :

«اقرؤوا القرآن فإنه يأي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» . [رواه مسلم]

١٢ - القرآن مهيمن على الكتب التي قبله ، قال الله تعالى :

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِ مُصَدَقاً لِمَا بَينَ يَدَيِهِ مِن الْكِتَابِ وَمُهَيمِناً عَلَيهِ ﴾ . والنائدة ١٤٨]

قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالًا في تفسير المهيمِن :

«وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى ، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله ، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله ، هذا الكتاب العظيم الذي أُنزل آخر الكتب وخاتمها ، وأشملها عظماً ، وأكملها ، حيث جمع فيه محاسن ما قبله ، وزاده من الكالات ما ليس في غيره ، فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها ، وتكفل الله بحفظه» .

17 - القرآن الكريم صادق في أخباره ، عدل في أحكامه . قال الله تعالى : ﴿ وَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدقاً وَعَدلاً لاَّ مُبَدل لِكَلمَاتِه ﴾ . [الانعام ١١٥] قال قتادة : صدقاً فيها قال ، وعدلاً فيها حكم ، يقول صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الطلب ، فكل ما أخبر به حق لا مِرية فيه ولا شك ، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه ، وكل ما نهى عنه فباطل ، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة كها قال تعالى : ﴿ يَأْمرُهُم بِالْمَعرُوفِ وَيَنهَاهم عَنِ المُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبات وَيُحرِّمُ قال تعالى : ﴿ يَأْمرُهُم بِالْمَعرُوفِ وَيَنهَاهم عَنِ المُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبات وَيُحرِّمُ عَلَيهِمُ الخَبائث ﴾ .

١٤ ـ القصة في القرآن حقيقة لا خيال : فقصة موسى مع فرعون واقعة قال تعالى :
 ﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَأُ مُوسَىٰ وَفِرِعُونَ بِالْحَقِ ﴾ .

ومثلها قصة أصحاب الكهف، فهي حقيقة ، قال تعالى :

﴿ نحنُ نَقُصُّ عَلَيكَ نَبَأُهُم بِالْحَق ﴾ . [الكهف ١٣]

وجميع ما قص الله في القرآن حق ، قال تعالى :

﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصِصُ الْحَقُّ ﴾ . [آل عمران ٢٢]

١٥ ـ القرآن يجمع بين مطلب الدنيا والآخرة ، قال تعالى :

﴿ وَابِتَعْ فِيهَا آتَاكَ الله الدَّار الآخِرَةَ ، وَلاَ تَنسَ نصِيبَكَ مِن الدُّنيَا ، وَأَحسِن كَمَآ أَحسَنَ اللَّهُ إِلَيكَ ﴾ . والقصص ٧٧]

17 - القرآن فيه كل ما يحتاجه البشر من عقائد وعبادات وأحكام ومعاملات وأخلاق وسياسة واقتصاد وغير ذلك من أمور الحياة اللازمة للمجتمع ، قال تعالى :

﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شِيءٍ ﴾ . [الأنعام ٣٨] وقال تعالى :

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبِيَاناً لِكُل شِيَءٍ ، وَهُدى وَرَحَةً وَبُشرَىٰ للمُسلِمِينَ ﴾ . وَهُدى وَرَحَةً وَبُشرَىٰ للمُسلِمِينَ ﴾ . والنحل ١٩٩]

أ ـ قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى :

﴿ ما فرَّطنا في الكتاب من شيء ﴾ أي في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث ، وقيل : أي في القرآن : ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن ، إما دلالة مبينة مشروحة ، وإما مجملة يُتلقى بيانها من الرسول على القرآن ،

أو من الإجماع ، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب . [ج٦٠/٦٦] ثم قال : فصدَقَ خبرُ الله بأنه ما فرَّط في الكتاب من شيء إما تفصيلًا أو تأصيلًا .

ب ـ وقال الطبري في تفسير قوله تعالى :

### ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ يقول :

نزل عليك يا محمد هذا القرآن تبياناً لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب ﴿ وهدى ﴾ من الضلالة ﴿ ورحمة ﴾ لمن صدق به ، وعمل بها فيه من حدود الله ، وأمره ونهيه ، فأحل حلاله ، وحرم حرامه .

﴿ وبشرى للمسلمين ﴾ يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد، وأذعن له بالطاعة يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة، وعظيم كرامته. [ج١٦١/١٤]

١٧ ـ القرآن الكريم له تأثير قوي على النفوس من الإنس والجن .

أ \_ أما الإنس فقد تأثر به كثير من المشركين في أول الإسلام ، ودخلوا به ، وفي العصر الحاضر التقيت بشاب نصراني دخل في الإسلام ، وذكر لي أنه تأثر بسهاعه القرآن من الأشرطة .

ب \_ وأما الجن فقد قال نفر منهم:

﴿ إِنَّا سِمِعنَا قُرءَاناً عَجَباً ، يَمدِىٓ إِلَى الرُّشدِ فَأَمَنَّا بِهِ ، وَلَن نُشرِكَ بِرَبنا أَحَداً ﴾ [الجن ٢-١]

ج ـ وأما المشركون فكثير منهم تأثر بالقرآن عند سهاعه ، حتى قال الوليد بن المغيرة : ( فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون ؛ وإن قوله من كلام الله ، وإن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه ليعلو وما يُعلى عليه إنظر ابن كثيرج٤/٣٤٤]

١٨ ـ الذي يتعلم القرآن ويعلمه للناس هو خيرهم لقوله ﷺ :

«خَيْركُم مَن تعلّم القرآن وعَلَّمه» . [رواه البخاري]

١٩ ـ «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرؤه ويُتعتعُ فيه وهو عليه شاق له أجران» .

(السفرة : الملائكة) [يُتعتع : يتردد فيه] .

٢٠ \_ القرآن جعله الله هادياً ومبشراً فقال :

﴿ إِنَّ هَذَا القُرءَانَ يَهدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعمَلُون الصَّالَحَات أَنَّ هَمُ مَأْجرَاً كَبيراً ﴾ .

- ٢١ ـ القرآن يسكن القلوب ، ويثبت اليقين ، والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية تطمئن لها قلوبهم بعرد اليقين . قال الله تعالى :
- ﴿ الَّذِينَ عَامِنُوا وَتَطَمَئِنُّ قُلُويُهُم بِذِكرِ اللهَ أَلَا بِذِكرِ اللهَ تَطَمَئِنُّ القُلُوبُ ﴾ . [الرعد ٢٨]

فإذا أصاب المسلم هَمُّ أو حزن أو مرض فعليه أن يسمع القرآن الكريم من مقرىء حسن الصوت كالمنشاوى وغيره ، فقد قال على : «حسنوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُسناً» . [صحيح ، وانظر صحيح الجامع للالباني]

٢٢ ـ القرآن الكريم يدعو في أكثر سوره إلى التوحيد ، ولا سيها توحيد الإِلَّه في العبادة والدعاء والاستعانة : ففي أوله في سورة الفاتحة تجد قوله تعالى :

﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ ، (أي لا نعبد إلا إياك ، ولا نستعين إلا بك) .

وفي آخره في سورة الإخلاص ، والفلق ، والناس ، تجد التوحيد ظاهراً في قوله :

﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ ، ﴿ قل أعوذ برب النَّاس ﴾ ، وفي سورة الجن تقرأ قوله تعالى :

﴿ قُل إِنَّهَا أَدعُوا رَبِي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَداً ﴾ .

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لللهَ فَلاَ تَدعُوا مَعَ الله أَحداً ﴾ .

وفي بقية سور القرآن كثير من آيات التوحيد .

والعجيب أن أحد المشايخ وجد هذه الآية مكتوبة على باب المسجد ، فقال : هذه آية وهابية ، لأنها تنهى عن دعاء غير الله !!

وقال لي دكتور صوفي : إن آية ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ وهابية ، لأنها تدعو إلى الاستعانة بالله وحده !!

٢٣ ـ القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية الأول أنزله الله على سيدنا محمد على ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم قال الله تعالى :

﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذِنِ رَبِهِم إِلَىٰ صِرَاطِ العَزيزِ الحَمِيدِ ﴾ .

٢٤ ـ القرآن الكريم يخبر عن الحوادث المستقبلة التي لا تُعلَم إلا بالوحي كقوله تعالى:
 ﴿ سَبِيهُزَمُ الجَمعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ .

وقد هُزم المشركون يوم بدر وهربوا من المعركة .

وأخبر القرآن عن أمور كثيرة قد تحققت فيها بعد كتغَلُّب الروم على الفرس .

٢٥ \_ الاستعاذة عند تلاوة القرآن لقول الله تعالى :

﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ . [النحل ٩٨]

٢٦ ـ وجوب الاستماع والإنصات إليه لمن كان مُؤتَّاً في الصلاة وخطبة الجمعة .

لقول الله تعالى :

﴿ وإذا قُرىء القرآن فاستمعوا له ، وأنصتوا لعلكم تُرحمون ﴾ . [الاعراف ٢٠٠] فإذا قُرىء عليكم القرآن فاستمعوا له ، لتفهموا آياته وأنصتوا إليه لتعقلوه ، ليرحمكم ربكم . [انظر تفسير الطبري]

#### الخلاصية

إن خصائص القرآن كثيرة ، وقد وصفه الله تعالى بقوله :

﴿ وَإِنَّهُ لَكُتَابٌ عَزِيزٌ ، لا يأتيه الباطلُ مِن بين يديه ولا مِن خلفه ، تنزيلُ من حكيم ميد ﴾ .

وقال عنه الرسول على : ( تركت فيكم شيئين ، لن تضلّوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض ) . [صحيح رواه الحاكم] وقال جلادستون ـ رئيس وزراء بريطانيا سابقاً ـ : ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق الإسلامي .



### القرآن كتاب جامع شامل

القرآن الكريم تطرق لموضوعات شتى هامة كالأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، والحكم والأمثال ، والوعظ والقصص ، وذكر المغيبات ، والعلوم الكونية ، ومظاهر الخلق ، ودلائل البعث والنشور ، وغير ذلك من الأمور المهمة .

وحين نتـدبـر القرآن في كل هذه المواضيع والأغراض نجدها في منتهى البلاغة والبراعة وغاية الانسجام والتوافق والالتئام ، أوله يشبه آخره ، ويشبه بعضه بعضاً في الحسن ، ولا يمل قارؤه ، ولا يسأم مجوده ، ولا يشك متدبره ، يزيد المتقين هدى ، والمؤمنين إيهاناً ، وذلك أنه في غاية الترابط والتلاحم ، أوله يصدق آخره .

إن نظم القرآن وترتيبه على الوجه المعهود ، المباين والمخالف لأنظمة الكتب المؤلفة ، وهو مع ذلك متناسب الآي والسور في المعاني والمباني والموضوعات ، كأنه وحدة واحدة متكاملة ـ دليل مادي على أنه ليس بكتاب وضعي بشري ، يجلس إليه واضعه من الناس ، فيجعل لكل طائفة من معلوماته المتناسبة فصلا ، ولكل مجموعة من فصوله المتتابعة باباً ، بل هو مجموعة هدايات من الوحي الإلهي اقتضتها الحكمة ، ودعت إليها المصلحة ، لا تجد فيها خللاً ولا تناقضاً ، بل تأخذ برقاب بعضها كأنها موضوع واحد . [انظر رسالة موهم الاحتلاف والتناقض في القرآن الكريم للشيخ ياسر أحد على الشالي]

يقول الشيخ الزرقاني: إن هذا المزيج الطريف الذي نجده في كل سورة ، أو طائفة منه ، له أثر بالغ في التذاذ قارئه ، وتشويق سامعه ، واستفادة المستفيد بأنواع متنوعة من ه أشبه كل مجموعة من القرآن بروضة يانعة ، يتنقل الإنسان بين أفيائها ، متمتعاً بكل الثمرات ، أو بهائدة حافلة بشتى الأطعمة ، يُشبع الجائع حاجته بها فيها من جميع الألوان .

ويقول الدكتور محمد عبدالله دراز: إنك لتقرأ السورة الطويلة المنسجمة ، يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت حشواً ، وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً ، فإذا هي

لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول ، وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول ، فلا تزال تنتقل بين أجزائها كها تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد ، قد وضع رسمه مرة واحدة ، لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق ، ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق ، بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة ، كها ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام والالتحام .

ومن وراء ذلك كله يسرى في جملة السورة اتجاه معين ، وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً ، كما يأخذ الجسم قواماً واحداً ، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد مع اختلاف وظائفه العضوية .



### القرآن سليم من الاختلاف

قال الله تعالى :

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرءَانَ ، وَلَو كَأَن مِن عِندِ غَيرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلافَاً كَثْمَا لَهُ .

١ \_ قال الطبري في تفسيرها : يعني جل ثناؤه بقوله :

﴿ أَفْلاً يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ ﴾ أَفلاً يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد : كتاب الله ، فيعلمون حجة الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك ، وإن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم لا تساق معانيه ، وائتلاف أحكامه ، وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق ، وشهادة بعضه بعضاً بالتحقيق ، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه ، وتناقضت معانيه ، وأبان بعضه عن فساد بعض .

وأسند ابن جرير عن قتادة :

(أي قول الله لا يختلف ، وهو حق ليس فيه باطل ، وإن قول الناس يختلف ) . وأسند عن ابن زيد : (إن القرآن لا يُكذُّب بعضه بعضاً ، ما جهل الناس من أمر فإنها هو من تقصير عقولهم وجهالتهم ، وقرأ :

﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ . قال فحق على المؤمن أن يقول : (كل من عند الله) ويؤمن بالمتشابه ولا يضرب بعضه ببعض ، وإذا جهل أمراً ولم يعرفه أن يقول : (الذي قال الله حق ، ويعرف أن الله تعالى لم يقل قولاً وينقضه ، ينبغي أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله ) . [انظر تفسير الطبرى ج//٢٥٥]

٢ ـ وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : يقول تعالى آمراً لهم بتدبر القرآن ، وناهياً لهم عن الإعراض عنه ، وعن تفهم معانيه المحكمة ، وألفاظه البليغة ، ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ، ولا تعارض ، لأنه تنزيل من حكيم حميد ، فهو

حق من حق ، ولهذا قال تعالى :

[سورة محمد ٢٤]

﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ القَرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ . ثم قال : ﴿ ولو كان من عند غير الله ﴾ أي لو كان مفتعلًا مختلقاً كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً أي اضطراباً وتضاداً كشيراً ، أي وهـذا سالم من الاختـلاف فهـو من عنـد الله ، كما قال تعالى عن الراسخين في العلم حيث قالوا: ﴿ آمنا به كل من عند ربنا ﴾ أي مُحكمه(١) ومتشابهه (٢) حق ، فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا ، والذين في قلومهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا ، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين ، وذم الزائغين . [انظر ابن کثیر ج۱ / ۲۹ ٥]

٣ ـ وقال الشاطبي وإذا ثبت أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه ، صح أن يكون حكماً بين جميع المختلفين ، لأنه إنها يقرر معنى هو الحق ، والحق لا يختلف في نفسه ، فكل اختلاف صدر من المكلفين فالقرآن هو المهيمن عليه ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شِيءٍ فَرِدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرُسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْآخِرُ ، ﴿ لَكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ . [سووة النساء ٥٩]

فهذا دليل على أن الحق فيه واضح ، وأن البيان فيه شاف ، ولا شيء بعده يقوم مقامه ، وهكذا فعل الصحابة . [انظر الاعتصام ج٢/٣٠٩]

> (١) المحكم : أن يكون معنى الآية ظاهراً كقوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾

<sup>[</sup> البقرة ٢٧٥ ]

<sup>(</sup>٢) المتشابه نوعان : حقيقى : وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقيقة صفات الله ، وكيفيتها ، لكن معناها معلوم كقوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ فالاستواء معلوم كها قال الإمام مالك ، وقد ورد تفسيره في البخاري عن التابعين بالعلو والارتفاع ، وكيفية الاستواء غير معقولة .

النوع الثاني : نسبي : وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض كقوله تعالى : ﴿ لَيُسُ كَمَثُلُهُ شَيء ﴾ فأهل التعطيل فهموا منها نفي الصفات عن الله ، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المشابهة ، وأعرضوا عن الأيات التي تثبت الصفات لله ، علماً بأن إثبات المعنى لا يستلزم المشابهة .

### أسماء القرآن وأوصافه

١ ـ لقد سمى الله القرآن بأسهاء كثيرة منها:

القرآن ، والفرقان ، والكتاب ، والتنزيل ، ولها أدلة من القرآن .

٢ ـ ووصف الله القرآن بأوصاف في آياته منها أنه : نور ، وهدى ، وموعظة ، وشفاء ،
 ورحمة ، ومبارك ، ومبين ، وبشرى ، وعزيز ، ومجيد ، وبشير ، ونذير ، وكريم ،
 وأحسن الحديث .

قال تعالى يصف كتابه العزيز:

﴿ الله نَزَّل أَحسَنَ الحَدِيثِ كِتاباً مُتشَابِهاً مَثَانِيَ تَقشَعِرُ مِنهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخشَونَ رَبَّهُم ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُومُهُم إِلَىٰ ذِكْرِ الله ذَلْكَ هُدَى الله يهدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ .

(أحسن الحديث : أبلغه وأصدقه وأوفاه القرآن) .

(كتاباً متشابها : في إعجازه وهدايته وخصائصه ، يشبه بعضه بعضاً في الحسن) .

(مثاني: مكرراً فيه الأحكام والمواعظ والقصص والآداب) .

(تقشَعر منه : تضطرب وترتعد من قوارعه) .

(تلين جلودهم: تسكن وتطمئن لينة غير منقبضة) .

[انظر كلمات القرآن لحسنين محمد مخلوف]

٣ ـ وقد ورد وصفه في أحاديث فيها ضعف إلا أن معناها صحيح:

فروي عن الرسول ﷺ أنه قال :

أ\_ «إن هذا القرآن مأدبة الله ، فتعلموا مأدبته ما استطعتم ، وإن هذا القرآن هو حبل الله ، وهو النور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة من تمسك به ، ونجاة من تبعه ، لا يُعوَج فيُقوَّم ، ولا يزيغ فيُستعتب ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، أما إني لا أقول

بـ (ألم) ، ولكن بألفٍ عشراً ، وباللام عشراً ، وبالميم عشراً» .

[صححه الحاكم ، وضعفه الذهبي]

ب - «ألا إنها ستكون فتن ، قلت وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله ، كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وهو الذي من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، فهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه . وهو الذي لم تَنته الجن إذ سمعته أن قالوا :

﴿ إِنَّا سَمِعنَا قُراءَناً عَجَباً ﴾ .

هو الذي من قال به صدق ، ومن حكم به عدَل ، ومن عمل به أُجِر ، ومن دعا إليه هُديَ إلى صراط مستقيم» . [رواه الترمذي وقال عقق جامع الأصول في سنده مجهول]

[ورجح الشيخ الألباني وقفه على علي بن أبي طالب ]



# معنى التأويل وأنواعه في القرآن

قال الله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزلَ عَلَيكَ الكتَابِ مِنهُ ءايَاتٌ عُحكَهَات هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاتٌ ؛ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِهم زَيعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهَ ابتِغَاءَ الفِتنةَ وابتِغَآءَ تَأُويلِه ، وَمَا يَعلمُ تَأُويلَهُ إِلاَ الله . وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ يَقُولُون ءَامَنًا بِهِ كُلِّ مِن عِندِ رَبنَا ، وَمَا يَذَّكُو إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران ٧] يَقُولُون ءَامَنًا بِهِ كُلِّ مِن عِندِ رَبنَا ، وَمَا يَذَّكُو إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران ٧] الأول : التأويل : بمعنى التفسير ، فهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه ، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كابن جرير الطبري وأمثاله من المفسرين .

الثاني : التأويل : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ، فتأويل ما أخبر الله به عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما لها من حقائق الصفات ، وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر .

١ ـ فالذين يقولون بالوقف على قوله تعالى : ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ ويجعلون ﴿ والراسخون في العلم ﴾ استئنافاً ، إنها عَنوا بذلك التأويل بالمعنى الثاني ، أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ، فحقيقة ذات الله وكنهها ، وكيفية أسهائه وصفاته ، وحقيقة الميعاد لا يعلمها إلا الله .

٢ ـ والذين يقولون بالوقف على قوله:

﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ على أن الواو للعطف ، وليست للاستئناف ، إنها عَنوا بذلك التأويل بالمعنى الأول وهو التفسير ، فإذا ذكر عن مجاهد أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به أنه يعرف تفسيره .

وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين القولين في النهاية ، وإنها الأمر يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل .

- ٣ ـ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : التفسير على أربعة أنواع :
- ١ فتفسير لا يعذر أحد في فهمه (كمعرفة الحلال والحرام).
- ٢ ـ وتفسير تعرفه العرب من لغاتها (كمعنى الإله : وهو المعبود ) .
- ٣ ـ وتفسير يعلمه الراسخون في العلم (كمعنى الاستواء : العلو) .
- ٤ ـ وتفسير لا يعلمه إلا الله (كمعرفة كيفية الذات والصفات) . [ذكره ابن كثير]

## التأويل المذموم

الثالث: التأويل المذموم: هو صرف اللفظ عن الاحتيال الراجع إلى الاحتيال المرجوح لدليل يقترن به ، وهو الذي عناه أكثر المتأخرين في تأويل نصوص الصفات ، وإنها لجأوا إليه مبالغة منهم في تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين في زعمهم ؛ وهذا زعم باطل أوقعهم في مثل ما هربوا منه أو أشد ، فهم حين يؤولون اليد بالقدرة مثلاً إنها قصدوا الفرار من أن يثبتوا للخالق يداً ، لأن للمخلوقين يدا فاشتبه عليهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة ، وذلك تناقض منهم ، لأنهم يلزمهم في المعنى الذي نفوه ، لأن العباد في المعنى الذي أثبتوه نظير ما زعموا أنه يلزم في المعنى الذي نفوه ، لأن العباد لم قدرة أيضاً . وإن كان وأثبات اليد باطلاً ممتنعاً لما يلزمه من التشبيه في حقاً ممكناً أيضاً . وإن كان إثبات اليد باطلاً ممتنعاً لما يلزمه من التشبيه وما جاء عن أثبة السلف وغيرهم من ذم للمتأولين إنها هو لمثل هؤلاء الذين تأولوا ما يشتبه عليهم معناه على غير تأويله وإن كان لا يشتبه على غيرهم . وانظر علوم القرآن للقطان المواتيل المراجع الما المراجع المناولون المناولون الما المرابع المناولون المناولون المناولون المناولون المناولون المناولون الما المؤلاء الذين المناولون المناولون



## موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه

إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال في النائغين : ﴿ فأما الذين في قلوبهم زَيعٌ فيتَبعون ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويلِه ﴾ .

وقال في الراسخين في العلم:

﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كُلّ من عند رَبنا ﴾ . [آل عمران ٧] فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيَضِلون ويُضلون .

وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله .

﴿ ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ . وما جاء مشتبهاً ردوه إلى المحكم ليكون الجميع مُحكَماً .

1 - ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدى المخلوقين كما أن له ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول:

﴿ لَيسَ كَمِثله شيء وَهُوَ السّميعُ البّصير ﴾ . [الشورى ١١]

وكعُلُو الله على عرشه على ما يليق بجلاله لا يشبه مخلوقاته : قال الله تعالى : ﴿ الرَّحَمٰنُ عَلَى العَرشِ استَوَىٰ ﴾ .

٢ - ويقولون في المثال الثاني : إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل لكن
 الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده . أما السيئة فسببها فعل العبد كما
 قال الله تعالى :

﴿ وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ . [الشورى ٣٠] فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مُقَدِّره ، أما

إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مُقَدِّره ، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة .

٣ ـ ويقولون في المثال الثالث : إن النبي عَلَيْهُ لم يقع منه شك فيها أُنزل إليه بل هو أعلم به وأقراهم يقيناً كما قال الله تعالى ﴿ قل يا أيها الناس إن كنتم في شَكِ مِن ديني فلا أعبدُ الذين تعبدون مِن دون الله ﴾ الآية . [سورة يونس ١٠٤]

المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله .

ولا يلزم من قوله: ﴿ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ﴾ أن يكون الشك جائزاً على الرسول على أو واقعاً منه ، ألا ترى قوله تعالى :

﴿ قَلَ إِنْ كَانَ لِلرَّمِنَ وَلَدٌ فَأَنَا أُولُ العابدينَ ﴾ . [الزخرف ٨١]

هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو حاصلًا ؟

كلا ، فهذا لم يكن حاصلًا ولا جائزاً على الله تعالى ، قال الله تعالى :

﴿ وَمَا يَنْبِغِي لِلرَّحْنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً ، إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْنِ عَبِداً ﴾ . [سورة مريم ٩٢-٩٣]

ولا يلزم من قوله تعالى : ﴿ فلا تكونَنَّ من الممترين ﴾ أن يكون الامتراء واقعاً من المرسول على لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ ولا يصدُنَّك عن آياتِ الله بعد إذ أُنزلَتْ إليك وادعُ إلى ربك ولا تكونن من المشركين ﴾ .

المعلوم أنهم لم يصدوا النبي على عن آيات الله وأن النبي على لم يقع منه شرك ؛ والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم ، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول على .

[انظر كتاب أصول في علم التفسير للشيخ محمد صالح العثيمين]



## أنواع التشابه في القرآن

التشابه الواقع في القرآن نوعان :

أحدهما: حقيقى وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى: ﴿ وَلا يُحيطون به علماً ﴾ .

وقوله تعالى :

﴿ لا تُدركه الأبصار وهو يُدرِك الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ . [الأنعام ١٠٣]

ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى :

﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ كيف استوى قال : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة .

وهذا النوع لا يُسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه .

يفهم من قول مالك أن كيفية الاستواء مجهولة لنا ، ومعنى الاستواء معلوم وهو العلو . النوع الثاني : نسبي وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض فيكون معلوماً للراسخين في العلم دون غيرهم . وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس قال الله تعالى :

﴿ هذا بيانُ للناس وهُدىً وموعظة للمتقين ﴾ . [آل عمران ١٣٨]

وقال : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ . [النحل ١٨٩]

وقال : ﴿ فإذا قرأناه فاتَّبِع قرآنه ثم إن علينا بيانه ﴾ . [ القيامة ١٧ - ١٨ ]

وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرِهَانَ مِنْ رَبِّكُم وَأَنْزُلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مِبِيناً ﴾ ٢١٧٤

وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ ليس كمِثلِه شيء ﴾ حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادَّعَوا أن ثبوتها يستلزم الماثلة

وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم الماثلة .

مثال ذلك قوله تعالى : ﴿ ومَن يقتل مؤمناً مُتعَمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدً له عذاباً عظيماً ﴾ .

حيث اشتبه على الوعيد ية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمداً مخلد في النار واطَّردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرضوا عن الأيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى .

ومنها قوله تعالى : ﴿أَمْ تَعَلَّمُ أَنْ الله يَعَلَّمُ مَا فِي السَّهَ وَالْأَرْضُ إِنْ ذَلْكُ فِي كَتَابِ إِنْ ذَلْكَ عَلَى الله يسير ﴾ حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه ، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري .

والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن محكماً كله لا متشابه فيه .

[انظر كتاب اصول علم التفسير للشيخ محمد صالح العثيمين]



# الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه

لو كان القرآن كله محكماً لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقاً وعملاً لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . ولو كان كله متشابهاً لفات كونه بياناً وهُدىً للناس ، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه ، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يُرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحاناً للعباد ليتبين صادق الإيهان عمن في قلبه زيغ فإن صادق الإيهان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى :

﴿ لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خَلفِه تنزيل من حكيم حميد ﴾ . [نصلت ٢٦] وقوله : ﴿ وَلَو كَانَ مِن عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهَ اختِلَافاً كَثيراً ﴾ . [النساء ٨٦] وأما مَن في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلاً إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام ولهذا تجد كثيراً من المنحوفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة .

[انظر كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين بزيادة أمثله]

وعن عائشة قالت : ﴿ تلا رسول الله على هذه الآية :

﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَيكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آياتٌ عَكَيَاتٌ هُنَّ أَمُ الكِتَابِ وَ أَخَرُ مُتَشَابِهات ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَنْهُ ابِتَغَاءَ الفِتنَةِ وَابِتِغَاءَ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعلَمُ تَأُمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَنْهُ ابِتِغَاءَ الفِتنَةِ وَابِتِغَاءَ تَأُويلِهِ ، وَمَا يَعلَمُ تَأُويلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ كُلُّ مِن عِندِ رَبِنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلاَّ اللهِ وَلَوْ الْأَلْبَابِ ﴾ .

قال رسول الله ﷺ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سَمَّى الله فاحذرهم».

## كيف تنتفع بالقرآن الكريم ؟

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكرَىٰ لِـمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أُو أَلْقَى السمعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ .

إذا أردت الانتفاع بالقرآن ، فاجمع قلبك عند تلاوته ، وألق سمعك ، واحضر حضور من يخاطبه به ، فإنه خطاب منه سبحانه لك على لسان رسوله على الله .

وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مُقتض ، ومحل قابل ، وشرط لحصول الأثر ، وانتفاء المانع الذي يمنع منه : تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه ، وأدله على المراد .

فقوله : ﴿ إِنْ فِي ذلك لذكرى ﴾ إشارة إلى ما تقدم من أول سورة قَ إلى ههنا ، وهذا هو المؤثر .

وقوله : ﴿ لِـمَن كَانَ لَهُ قَلْبَ ﴾ فهذا هو المحل القابل ، والمراد به : القلب الحي الذي يعقل عن الله ، كما قال تعالى :

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكرٌ وَقرءَانٌ مُبِينٌ ، لِيُنِذرَ مَن كَانَ حَيّاً ﴾ . [سورة يس ٢٩-٧٠] (أي حي القلب) .

وقوله : ﴿ أُو أَلقى السمع ﴾ أي وجُّه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا هو شرط التأثير بالكلام .

وقوله : ﴿ وهو شهيد ﴾ أي شاهد القلب حاضر ، غير غائب .

قال ابن قتيبة : استمع لكتاب الله ، وأنت شاهد القلب والفهم ، ليس بغافل ولا ساهٍ . وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير : وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال

وهو إساره إلى المانع من محصول النادير . وهو شهو الفلب وعيبت عن تعفل ما يعاد له ، والنظر فيه وتأمله .

فإذا حصل المؤثر ، وهو القرآن ، والمحل القابل ، وهو القلب الحي ، ووجد الشرط ، وهو الإصغاء ، وانتفى المانع ، وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب ، وانصرافه إلى شيء آخر : حصل الأثر ، وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر . وانظر الفوائد لابن القيم ص ٣-٥]

## كيف تقرأ القرآن ؟

قال الله تعالى : ﴿ ورَتِّل القرآن ترتيلًا ﴾ .

اقرأه على تمهُّل ، فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره :

سُئلت ، ام سلمة عن قراءة رسول الله عليه فقالت :

كان ﷺ يقطع قراءته آية آية : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ﴾

ويستحب الترتيل وتحسين الصوت وعدم السرعة في القراءة .

قال عِيْد : «حَسَّنوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حُسناً» .

[صحيح رواه أبو داود وغيه] وقال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل ، ولا تهذوه هَذَّ الشعر ، قفوا عند عجائبه ،

وقال أبن مسعود . لا ستروه سر الرمل ، ولا تهدوه هد السعر ، فقوا عند عجابه ، وحركوا به القلوب ، ولا يكن هَمُّ أحدكم آخر السورة . [رواه البخاري]

لا يجوز أن تقول بعد النهاية من قراءة القرآن (صدق الله العظيم) ، لأن قراءة القرآن عبادة لا تجوز الزيادة فيها إلا إذا ورد نص من الشارع ، ولم يرد فيها شيء :

سمع الرسول على القرآن من ابن مسعود ، فلما وصل إلى قول الله تعالى :

﴿ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ ، فقال له الرسول ﷺ : (حسبك) [رواه البخاري] ولم يقل ابن مسعود (صدق الله العظيم) ولم يأمره بها .

إن هذه البدعة أماتت سنة ، وهي الدعاء لقول الرسول ﷺ :

«من قرأ القرآن فليسأل الله به» . وحسن رواه الترمذي]

فعلى القارىء أن يدعو الله بها شاء بعد القراءة ، ويتوسل إلى الله بها قرأه ، فهو من العمل الصالح المسبب لقبول الدعاء .

## « القرآن حجة لك أو عليك »

هذا الحديث الصحيح رواه مسلم يقسم القراء إلى قسمين :

١ ـ القارىء الذي يقرأ القرآن ويكون حجة له يوم القيامة هو الذي يعمل بأوامره ،
 ويبتعد عن نواهيه فيحل حلاله ، ويحرم حرامه ، ويحكم به ، ويتحاكم إليه ،
 ويرضى بحكمه ، ويتدبر معانيه عملاً بقوله تعالى :

﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ .

[سورة ص ٢٩]

ويكثر من تلاوته وحفظه وسهاعه من غيره ، ولا سيها محطة الإذاعة للقرآن الكريم في السعودية وغيرها ، ومن الأشرطة المسجلة لمشاهير القُراء كالمنشاوي والحصري وغيرهما ، فيستفيد مع عائلته مِن تلاوته وتفسيره : فإذا قرأ أو سمع قوله تعالى فوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ﴾ .

بادر إلى الوفاء بالعهد والوعد مع ربه وإخوانه .

٢ ـ القارىء الذي يقرأ القرآن ويكون حجة عليه هو الذي لا يعمل بأوامره ، ولا يبتعد عن نواهيه ، ولا يحل حلاله ولا يُحرم حرامه ، ولا يحكم به ، ولا يتحاكم إليه ، ولا يرضى بحُكمه ، ولا يهمه فهمه وتدبره وتطبيقه . . فإذا قرأ أو سمع قوله تعالى :
 ﴿ ثُمَّ نَبتَهل فَنَجعل لَّعنتَ الله عَلىَ الكَاذِبين ﴾ .

فترى هذا القارىء يكذب على الناس في حديثه ، ووعده ، ومعاملاته ، وعقوده ومن المؤسف أن ترى من الكفار من يلتزم الصدق في معاملته وعقوده ووعوده ، وحدثني ولدي أنه رأى في باريس حديقة الحيوانات ، ورأى فيها حيواناً له يدان ، فإذا ألقى إليه إنسان شيئاً أمسكه بيده ، وبها أن أحد المشاهدين لم يجد شيئاً معه ، فأشار بيده إلى الحيوان دون أن يلقي إليه شيئاً ، فرآه الفرنسي حارس الحديقة ، وتقدم إلى هذا المسلم يوبخه على كذبه على الحيوان!!

ونرى كثيراً من الناس يكذب بحجة المزح ، أو يكذب على ولده ، ولا يدري أن هذا مسجل عليه في أعماله وفي الحديث :

«أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحاً» . [حسه الألباني] فعليك يا أخي المسلم أن تعمل بها تقرأ وتسمع حتى يكون القرآن حجة لك لا عليك ، ولا سيها حفظة القرآن والمشتغلين بعلومه وتفسيره ، فكثيراً من حفظة القرآن ومفسريه لا يتقيدون بتعاليمه وآدابه .

وهناك من الرجال من يحفظ القرآن ، ويشتغل بتفسيره مدة طويلة ولكنه لا يتورع عن الكذب ورمي إخوانه بأقبح الخصال ، والفحش من الكلام ، دون سبب موجب ، حتى لقد حكم على رجل مُحدِّث عالم جليل سلفي العقيدة بأنه يحترق في نار جهنم !! وهاجم أحد إخوانه في الحرم المكى وقال له :

يا جاهل يا ضال أنت ترد علي ً!!! علماً بأن أخاه نصحه وبين أخطاءه بلطف ، ولكن أخذته العزة بالإثم ، فخاصم وفجر في بيت الله الحرام ، مع أن المشرك قبل الإسلام كان يحترم الحرم ، فإذا وجد قاتل أبيه أعرض عنه احتراماً لبيت الله الحرام ؛ فهاذا استفاد هذا الرجل من حفظه للقرآنِ وتفسيره ؟ لا شك أنه سيكون حجة عليه كها ورد عن الصادق المصدوق : «والقرآن حجة لك أو عليك» .

[رواه مسلم] وأعرف من حفظة القرآن من يتخذه مهنة ليقرأه على الأموات ويأخذ الأموال ويأكل الطعام على الموائد ، وقد حذر رسول الله ﷺ أُمته فقال :

١ - اقرأوا القرآن واعملوا به ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به» .
 الإمام أحمد وغيره]

٢ - «اقرأوا القرآن وسلوا الله به ، قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن فيسألون به الناس» .

### التحذير من هجر القرآن

قال الله تعالى :

﴿ وقال الرسولُ يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ . [الفرقان ٣٠]

يقول الله تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد ﷺ أنه قال :

﴿ يَا رُبِ إِنْ قُومِي اتَّخَذُوا هَذَا القرآن مُهجُوراً ﴾ .

وذلك أن المشركين كانوا لا يُصغون للقرآن ولا يستمعونه كما قال تعالى :

﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ . [نصلت ٢٦] فكانوا إذا تليّ عليهم القرآن أنثروا اللغَط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه : فهذا مِن هُجرانه ، وترك الإيان به وترك تصديقه : مِن هجرانه ، وترك تَدبُّره وتفهمه : مِن هجرانه ، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره : مِن هجرانه ، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام ، أو طريقة مأخوذة من غيره : مِن هجرانه .

فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء ، أن يُخلصنا مما يُسخطه ويستعملنا فيها يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وهاب .



## توجيه وبيان لفهم معاني بعض آي القران

\* - التحذير من البدع في الدين.

- \* علاقة الشرك بالإفساد في الأرض.
- \* محبة غير الله كحب الله شرك.
- \* الله فوق العرش على السماء .
  - \* الخوف والرجاء .
- \* طريق الحق واحد وطرق الضلال كثيرة.
  - \* المفهوم الصحيح لآية الهداية .
    - \* أنواع الهداية في القرآن .
- \* القرآن يأمر بما جاء به الرسول عليه .
  - \* الذكر الكثير وأنواعه .
  - \* ـ حكم تعدد الزوجات في الإسلام .
  - \* خطر اختلاط الرجال بالنساء.
- \* عيسى عليه السلام حي في السماء .
- \* ـ الأيات الدالة على عدم قتل عيسى .
- \* ـ الأحاديث التي تثبت نزول عيسي .
  - \* ـ الكافى هـو الله وحـده .
- \* ترك الحكم بكتاب الله يسبب البلاء .
- \* تنزيه القرآن عن دسائس الشيطان .
  - \* \_ الفسق وأثره في هلاك الأمــة.
    - \* كيفية الدعوة إلى الله .
  - \* ـ استجينوا لله وللرسول.
- \* \_ الخسارة للكافرين والفوز للمؤمنين.

### التحذير من البدع في الدين

قال الله تعالى في حق عيسى عليه السلام:

﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً . وَرَهَبَانِيَّةً ابتَدَعُوها مَا كَتَبنَاهَا عَلَيهِم إلا ابتِغَآءَ رضوَانِ الله فَهَا رَعُوهَا حَقَّ رعَايَتِهَا . . ﴾ .

﴿ رَهَبَانِيةَ ﴾ منصوب بابتدعوها أي وابتدعوا رهبانية ، فالوقف التام على قوله : ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ ثم يبتدى ﴿ وَرَهْبَانِيةَ ابتدعوها ﴾ أي لم نشرعها لهم ، ولم نكتبها عليهم ، بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم . [وهم الرهبان من النصارى] .

وفي نصب قوله : ﴿ إِلَّا ابْتَغَاءُ رَضُوانَ الله ﴾ ثلاثة أوجه :

فالصواب: أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع ، أي : لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله ودل على هذا قوله : ﴿ ابتدعوها ﴾ ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية ، وأنه طلب رضوان الله ؛ ثم ذمهم بترك رعايتها . [انظر مدارج السالكين ج٣٢/٣]

وعلق الشيخ حامد الفقى على هذا الكلام بقوله:

والظاهر من سياق الآية مع ما قبلها وما بعدها: أن الله سبحانه وتعالى يقصد إلى ذم الابتداع في الدين ، ويبين أنه مناف للفطرة ، وأن كل من ابتدع بدعة فإن مقتضى الفطرة أن يهن ويضعف عن القيام بها ، لأنها نحالفة ومجافية للفطرة والعقل السليم . فأما الدين الذي شرعه الله الرب العليم الحكيم لإتمام النعمة على عباده ، فإنه لإصلاح الإنسانية وأخذها إلى الصراط المستقيم بفطرة الله التي فطر الناس عليها . والمرهبانية : وهي حرمان الطبيعة البشرية من حقوقها الفطرية في النساء والطعام واللباس والراحة والنوم ونحوها منافية للفطرة ، فمحال أن يقدر الإنسان على الوفاء بها ورعايتها حق الرعاية .

ولذلك غضب النبي ﷺ أشد الغضب على من حاول ذلك ، وقال الله تعالى : ﴿ قُل مَن حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخَرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرزق ﴾ . [الاعراف ٣٢] وذكر في كثير من الآيات أنها من وحي الشيطان إلى أوليائه والله أعلم .

[انظر هذا التعليق في كتاب التفسير القيم لابن القيم ص٥٨٦]

أقول: لقد تشبه بعض الصوفية بالرهبان، فلبسوا الصوف، وحرموا أنفسهم من الطيبات، مخالفين القرآن وهدي الرسول عليه .

#### التحذير من مخالطة المبتدعة

قال الله تعالى :

﴿ وَإِمَّا يُسِينَّكَ الشَّيطَانُ ، فلا تَقعُد بَعدَ الذِكرَىٰ مَعَ القَومِ الظَّالِينَ ﴾ . [الأنعام ١٨]

والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ، ويضعونها على غير موضعها . [تفسير ابن كثير ٢٠]

أقول : وكلمة الظالمين : تشمل المشركين ، والمحرفين ، والمبتدعين في الدين . وقد حذر ابن القيم منهم فقال :

القسم الرابع: مَن مخالطته الهَلْكُ كله ، ومخالطته بمنزلة أكل السم ، فإن اتفق لأكله ترياق ، وإلا فأحسن الله فيه العزاء . وما أكثر هذا الضرب في الناس ـ لا كثرهم الله ـ وهم أهـل البـدع والضـلالة ، الصادون عن سنة الله ورسول الله على الداعون إلى خلافها ، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ، فيجعلون البدعة سنة ، والسنة بدعة ، والمعروف منكراً ، والمنكر معروفاً .

- ١ إن جرَّدت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء الصالحين!
- ٢ ـ وإن جرَّدت المتابعة لرسول الله ﷺ قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين!
- ٣ وإن وصفت الله بها وصف به نفسه ، وبها وصفه رسوله من غير غُلُو ولا تقصير
   قالوا : أنت من المشبهين !
- ٤ ـ وإن أمرت بها أمر الله به ورسوله من المعروف ، ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من
   المنكر قالوا : أنت من المفتنين !
  - ٥ وإن اتبعت السنة وتركت ما يخالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين!
- ٦ وإن انقطعت إلى الله تعالى ، وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا : أنت من الملسن !

٧ ـ وإن تركت ما أنت عليه ، واتبعت أهـ واءهم ، فأنت عند الله من الخاسرين ،
 وعندهم من المنافقين !

فالحزم كل الحزم: التهاس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم ، وأن لا تشتغل بأعتابهم ، ولا باستعتابهم ، ولا تبال بذمهم ، ولا بغضهم ، فإنه عَينُ كهالك ، فإنه كها قيل :

وإذا أتــتـك مَذمــتي من ناقص فهــي الشهادة لي بأني فاضــل [انظر تفسير القيم لابن القيم ص ٦٣٠]

أقول : لابد من دعوة مثل هؤلاء إلى الحق بالتي هي أحسن لإقامة الحجة عليهم امتثالًا لأمر الله تعالى مخاطباً رسوله الكريم عليه ا

﴿ وَجَادِهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ . ﴿ وَجَادِهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ . ﴿ وَاصِبِر وَمَا صَبِرُكَ إِلَّا بِالله وَلاَ تَحْزَن عَلَيهم وَلاَ تَكُ فِي ضَيقٍ مِمَّا يَمكُرُون إِنَّ الله مَعَ الَّذِين اتَّقُوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحسنُونَ ﴾ . [النحل ١٢٧ ـ ١٢٨]



## علاقة الشرك بالإفساد في الأرض

قال الله تعالى :

﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأرض بَعدَ إِصلاَحِهَا ﴾ . [الأعراف ٥٦]

قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة ، والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض ، بل فساد الأرض في الحقيقة إنها هو الشرك به ومخالفة أمره: قال تعالى:

﴿ ظهر الفسادُ في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ﴾ . [الروم ٤١]

ومَن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ، وكل شر في العالم ، وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو، وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . وسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله .



### محبة غير الله كحب الله شرك

قال الله تعالى :

﴿ وَمِنِ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الله أَندَاداً يُحِبُّونَهُم كَحُبِ الله ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشدُ حُبًّا لله ﴾ .

[الأنداد: جمع نِد: وهو المثيل والنظير] .

قال ابن القيم : أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً كما يجب الله تعالى ، فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً ، فهذا نِد في المحبة ، لا في الخَلق والربوبية ، فإن أحداً من أهل الأرض لم يُثبت هذا النِد ، بخلاف نِد المحبة ، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم .

وقوله : ﴿ يُحِبونهم كحُب الله ﴾ أي يُحبونهم كما يحبون الله ، فيكون قد أثبت لهم محبة الله ، ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أنداداً .

ثم قال : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حَبًّا لله ﴾ .

أي والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم ، وآلهتهم التي يحبونها ، ويعظمونها من دون الله .

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفسير حين قال:

إنها ذُموا بأن اشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله ، كمحبة المؤمنين له ، وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى : مخبراً عنهم وهم في النار : أنهم يقولون لألهتهم وأندادهم ، وهي محضرة معهم في العذاب :

﴿ تَالله إِن كُنَّا لَفِي ضَلَال مِّبِينٍ ، إِذ نُسَوِّيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ . [الشعراء ٩٧- ٩٨] ومعلوم أنهم لم يُسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية ، وإنها سوَّوهم به في المحبة والتعظيم .

أقول: إن بعض المسلمين من الصوفية يجبون مشايخهم ويعظمونهم كما يجبون الله ، متشبهين بالمشركين الذي ذمهم الله في الآية الأولى ، والبعض من المسلمين مع

الأسف الشديد ـ يدعون أولياءهم كما يدعون الله ، فقد ساووا بينهم وبين الله في الدعاء وهو من العبادة التي لا تجوز إلا لله ، فتنطبق عليهم الآية الأخيرة ، وفي الحديث: «الدعاء هو العبادة» .

ومن الصوفية من يسوي بين الله ومخلوقاته كابن عربي المدفون بدمشق حيث يقول : السرب عبد ، والسعسبد رب يالسيت شعسري من المسكسلف ؟ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .



### الله فوق العرش على السماء

قال الله تعالى :

﴿ وَهُوَ الله فِي السَّمَاواتِ وَفِي الأَرضِ يَعلَمُ سِرَّكُم وَجَهرَكُم وَيَعلَمُ مَا تَكسِبُونَ ﴾ .

كثيراً ما تسأل مسلماً : أين الله ؟ فيجيبك : في كل مكان ويستشهد بهذه الآية ، أو بغيرها ، ولو عرف تفسير الآيات لما استشهد بها على جوابه الخطأ .

قال ابن كثير: اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية (فرقة ضالة) الأول القائلين ـ تعالى عن قولهم علواً كبيراً ـ بأنه في كل مكان ، حيث حملوا الآية على ذلك .

١ - فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض أي يعبده ويوحده ،
 ويُقر بالإِلْهية مَن في السموات ومن في الأرض ، ويسمونه الله ، ويدعونه رغباً ورهباً
 إلا من كفر من الجن والانس ، وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ . [الزخرف ١٨٤]

أي هو إله مَن في السهاء وإله مَن في الأرض ، وعلى هذا فيكون قوله : ﴿ يعلم سِركم وجُهركم ﴾ خبراً أو حالاً .

٢ ـ والقول الثاني أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض من سر وجهر ، فيكون قوله : ﴿ يعلم ﴾ متعلقاً بقوله : ﴿ في السموات وفي الأرض ﴾ تقديره : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض ، ويعلم ما تكسبون .

٣ - الشالث : أن قوله : ﴿ وهو الله في السموات ﴾ وقف تام ، ثم أستأنف الخبر فقال : ﴿ وفي الأرض يعلم سِركم وجهركم ﴾ ، وهذا اختيار ابن جرير .

وقوله : ﴿ ويعلم ما تكسبون ﴾ أي جميع أعمالكم خيرها وشرها .

إلى وأما قوله تعالى : ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ فقد فسرها ابن كثير بها يلي :
 (أي رقيب عليكم شهيد على أعهالكم حيث كنتم من برً أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار ، الجميع في علمه على السواء ، وتحت بصره وسمعه ، فيسمع كلامكم ، ويرى مكانكم ، ويعلم سركم ونجواكم) .

[انظر تفسیر ابن کثیر ج۲ /۱۲۳]

٥ ـ إن القائلين بأن الله في كل مكان أي معنا يسمعنا ويرانا فهذا صحيح ، وإن أرادوا ذاته في كل مكان فهذا خطأ كبير ، لأن هناك أماكن نجسة وقذرة كالحمامات والمزابل ، فلا يقول عاقل مسلم بأن الله فيها ، تعالى الله عن ذلك . وبعض المسلمين يقول : إن الله في قلب عبده المؤمن ، ويستندون إلى حديث لا أصل له : «ما وسعني سمائي ولا أرضى ، وإنها وسعني قلب عبدي المؤمن» .

فمن قال إن الله يحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده .

والصحيح أن الله تعالى على السماء وفوق العرش ، والدليل ما يلي :

أ ـ قوله تعالى : ﴿ ثم استوى إلى السماء ﴾ .

حسب تفسير مجاهد وأبي العالية في البخاري : (أي علا وارتفع) .

ب \_ قول الرسول على للجارية : «أين الله ؟» فأجابت : (في السماء) قال لها : «من أنا ؟» قالت : (محمد رسول الله) ، فقال لصاحبها : «أعتقها فإنها مؤمنة» . [رواه مسلم]

يفهم من الحديث: أن من لم يعتقد أن الله في السماء فليس بمؤمن. (ومعنى في السماء: أي على السماء).

والاعتقاد بأن الله في السهاء هو قول الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن سار على نهجهم .



# الخسوف والرجساء

قال الله تعالى : ﴿ وَادعُوهُ خَوفاً وَطَمَعاً ﴾ .

يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدعوا خالقهم ومعبودهم خوفاً من ناره وعذابه ، وطمعاً في جنته ونعيمه ، كما قال في سورة الحجر :

وَ نَبِيء عِبَادِينَ أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ .

لأن الخوف من الله يحمل العبد على الابتعاد عن معاصي الله ونواهيه ، والطمع في جنته ورحمته يحفزه على العمل الصالح ، وكل ما يُرضي ربه .

## ما تهدي إليه هذه الآية

- ١ ـ أن يدعو العبد ربه الذي خلقه ، وهو الذي يسمع دعاءه ، ويجيبه .
- عدم دعاء غير الله ، ولو كان نبياً أو ولياً أو ملكاً ، لأن الدعاء عبادة كالصلاة لا تجوز إلا لله .
  - ٣ \_ أن يدعو العبد ربه خائفاً من ناره ، راغباً في جنته .
- ٤ ـ في الآية رد على الصوفيين القائلين : بأنهم لا يعبدون الله خوفاً منه ، أو رغبة فيها عنده ؛ لأن الخوف والرغبة من أنواع العبادة ، وقد امتدح الله الأنبياء وهم صفوة البشر فقال :
- ﴿ إِنَّهُم كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيراَتِ وَيَدعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لنا خَاشِعِينَ ﴾
   [الأنباء ٩٠]
- ٥ \_ في الأية ردِّ على كتاب (الأربعين النووية) عندما شرح النووي حديث : «إنها الأعمال بالنيات» حيث قال :
  - وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال :

الأول : أن يفعل ذلك خوفاً من الله تعالى : وهذه عبادة العبيد .

الثاني: أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب ، وهذه عبادة التجار .

الثالث : أن يفعل ذلك حياء من الله وتأدية لحق العبودية وتأدية للشكر . . وهذه عبادة الأحرار .

وقد علق الشيخ محمد رشيد رضا على هذا الكلام في (مجموعة الحديث النجدية) فقال:

هذا التقسيم أشبه بكلام الصوفية منه بكلام فقهاء الحديث .

والتحقيق أن الكمال الجمع بين الخوف الذي سماه عبادة العبيد ، وكلنا عبيدالله ، والرجاء في ثواب الله وفضله الذي سماه عبادة التجار .

أقول: والشيخ متولي الشعراوي يتبنى عقيدة الصوفية في كتبه ، حيث ذكر هذا التقسيم السابق ، بل زاد في شططه حينها فسر ـ بالرائى ـ قوله تعالى : ﴿ وَلا يُشرِكُ بِعِبادَة ربه أَحَدًا ﴾ .

فقال: والحنة أحد.

(كأنه يعني : عبادة الله تعالى طلباً لجنته شرك) .

قال الشعراوي في كتابه (المختار من تفسير القرآن العظيم) :

النوع الثالث: أنه يعبده لأنه يستحق أن يُعبد واستدل بحديث قدسى :

«لو لم أخلق جنة أو ناراً أما كنت أهلًا لأن أُعبد» . [ج٢٥/٢]

وهذا الحديث لم يذكر درجته والظاهر عليه الكذب لأنه يخالف القرآن وهذا الكلام الذي ذكره في كتابه يؤيد ما قاله في الرائي عندما فسر الآية بقوله: (والجنة أحد).

فإن قال قائل : أراد الشعراوي أن من عبد الجنة فقد أشرُك بالله .

نقول له : لا يوجد في الدنيا من يقول : إنه يعبد الجنة ، ولكن هذا التفسير من الشعراوي تدليس وإخفاء لعقيدة الصوفية التي يتبناها في كتبه .

والصوفية تقول : إنها يعبدون الله لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره !

### الله نور السموات والأرض

قال الله تعالى :

﴿ الله نُور السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوٰةٍ فِيهَا مَصَبَاحٌ ، المِصبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوكَبٌ ذُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارِكَةٍ زَيتونةٍ لا شَرَقِيَّةٍ وَلا غَربيَّةٍ يَكَادُ زَيتُهَا يُضِيَّء وَلَو لَم تَمسَسُهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ، يَهدِي الله لِنُورِهِ مَن غَربيَّةٍ يَكَادُ زَيتُهَا يُضِيَّء وَلَو لَم تَمسَسُهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ، يَهدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضرِبُ الله الأَمثَالَ لِلنَّاسِ والله بِكُلِ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ . [النور ٣٠]

١ ـ وقد فسر ابن القيم قوله تعالى : ﴿ الله نُور السموات والأرض ﴾ :

بكونه مُنوراً السموات والأرض ، وهادي أهل السموات والأرض ، فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض ، وهذا إنها هو فعله وإلا فالنور هو من أوصافه قائم به ، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسهاء الحسني .

[إعلام الموقعين لابن القيم ج١/١٨٥]

وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة ، وهي الكوة في الحائط ، فهي مثل الصدر ، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج ، حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه . وهي مثل القلب ، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب المؤمن ، وهي الصفاء والرقة والصلابة ، فيرى الحق والهدى بصفائه ، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته ، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ، ويَشتد في الحق ، ويصلب فيه بصلابته ، ولا تُبطل صفةً منه صفةً أخرى ولا تعارضها ، بل تساعدها وتعاضدها كها قال الله تعالى في وصفهم :

﴿ أَشِداء على الكفار ، رحماء بينهم ﴾ . وفي الزجاجة مصباح ، وهو النور الذي في الفتيلة ، وهي حاملته ، ولذلك النور مادة ، وهو قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره ، فزيتها من أصفى الزيت ، وأبعده عن الكدر ، حتى إنه ليكاد من صفائه يضىء بلا نار ، فهذه مادة نور المصباح .

وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن: هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة ، وأبعدها عن الانحراف ؛ بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها ، لم تنحرف انحراف النصرانية ، ولا انحراف اليهودية ، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء . فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب الؤمن . ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه ، حتى كاد أن يضيء بنفسه ، ثم خالط النار ، فاشتدت بها إضاءته ، وقويت مادة ضوء النارية فيه كان ذلك نوراً على نور .

وهكذا المؤمن : قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ، ولكن لا مادة له من نفسه ، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه ، فازداد نوراً بالوحي على نوره الذي . فطره الله تعالى عليه ، فاجتمع له نور الوحى إلى نور الفطرة .

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة ، فقد ذكر سبحانه وتعالى نورَه في السموات والأرض ، ونوره في قلب عباده المؤمنين : النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب ، والنور المحسوس المشهور بالأبصار التي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي ، فهما نوران عظيمان ، وأحدهما أعظم من الآخر .

وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره ، لأن الحيوان إنها يكون حيث النور ، ومواضع الظلمة لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يكون البتة .

فكذلك أمة فُقد فيها نورُ الوحي والإيهان ميتة ولا بُد ، وقلبٌ فُقد منه هذا النور : ميت ولا بُد ، لا حياة البتة ، كها لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه . [انظر نفسير القيم لابن الفيم ٣٧٤ / والوابل الصيب ٢٣٦]

٢ ـ وفسر الطبري قوله تعالى : ﴿ يهدي الله لنوره مَن يشاء ﴾ .

يوفق الله لاتباع نوره ، وهو هذا القرآن مَن يشاء مِن عباده .

وقوله تعالى : ﴿ ويضربُ الله الأمثالَ للناس ﴾ يقول :

ويمشل الله الأمثال والأشباه للناس كما مثل لهم مَثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة وسائر ما في هذه الآية من الأمثال .

﴿ وَالله بَكُلُ شِيءَ عَلَيْمٍ ﴾ والله يضرب الأمثال وغيرها من الأشياء كلها ، ذو علم . [انظر تفسير الطبي ١٤٣/١٨]

### ما يستفاد من الآية

- ١ ـ أن الله جعل للمؤمن نوراً يهتدي به .
- ٢ ـ أن الله يهدي من يشاء من عباده إلى الإيمان .
  - ٣ ـ أن هذه الهداية هي هداية التوفيق .
- ٤ ـ أن هداية التوفيق بيد الله لايقدر عليها أحد .
- ٥ استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان والفهم
   ٦ أن اسم النور من أسماء الله تعالى
- ٧ النور نوعان: نور محسوس كضوء الشمس لإيستغني عنه إنسان ولا حيوان ولا نبات.
- ونور معنوي: وهو القرآن الذي سماه الله نوراً لا يستغني عنه إنسان يريد الحياة الطيبة.
- ٨ إذا ظهر نور الشمس المحسوس الذي خلقه الله تعالى ، لم يكن للمصابيح والشموع نوريدكر ؛ وكذلك إذا ظهر نور الإسلام الذي أنزله الله لعباده وهو نور معنوي يجب أن تزول المبادىء المخالفة له : كالعلمانية ، والماسونية ، والرأسمالية ، والشيوعية ، وغيرها مما يضعه البشر ، وقد زالت الشيوعية ، وستزول
- بقية الأنظمة المخالفة للإسلام ، بإذن الله تعالى . وصدق الشاعر حين قال : الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تُذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفىء القنديلا



# المحو والإثبات في الأجل

قال الله تعالى :

﴿ يَمحُو الله مَا يَشَآءُ وَيُثبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ ﴾ . [الرعد ٣٩]

قال الطبري: وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصواب، القول الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد، وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله على الآيات بالعقوبة، وتهددهم بها، وقال لهم:

﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَآيَةٍ إِلاَّ بِإِذِنِ الله لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ . [الرعد ٢٨] يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب ، هم مؤخرون إلى وقت مجيء ذلك الأجل ، ثم قال لهم : فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بها شاء ممن دنا أجله وانقطع رزقه ، أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مال ، فيقضي ذلك في خلقه ، فذلك محوه ، ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله :

[أي حظه من الدنيا من البقاء والرزق] فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه . [انظر تفسير الطبري ج١٦ / ٤٩٠ / تحقيق محمود شاكر]

وقال الطبري في تفسير ﴿ وعنده أم الكتاب ﴾ :

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : (وعنده أصل الكتاب وجملته) .

وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ، ثم عقب ذلك بقوله : (وعنده أم الكتاب) ، فكان بيناً أن معناه : وعنده أصل المثبت منه ، والممحو ، وجملته في كتاب لديه . [تفسير الطبري ج١٩٨/١٦ تحقيق شاكر]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير الآية :

إن العلماء قالوا: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة ، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ، ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به ، فلا محو فيه ولا إثبات .

وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات ؟ على قولين ، والله سبحانه وتعالى أعلم . [انظر الفتاوي مجلد ٤٩٢/١٤]

أقول هذا التفسير من العلماء يرد على المبتدعين الذين يقرؤون هذه الآية في ليلة النصف من شعبان ، زاعمين أن الله يمحو في هذه الليلة ما يشاء ويثبت .

### الزيادة والنقصان في العمر

قال الله تعالى :

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ . [فاطر ١٦] قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فقد قيل : إن المراد الجنس : أي ما يُعمر من عمر إنسان ، ولا ينقص من عمر إنسان ، ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان :

١ - أحدهما أن هذا يطول عمره ، وهذا يقصر من عمره ، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما أن المعمر يطول عمره ، وهذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى آخر .

٢ ـ وقد يراد بالنقص من العمر المكتوب ، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب .
 وفي الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال :

«مَن سره أن يُبسَط له في رِزقه ، ويُنسأ له في أثْره فليصِل رحمه» .

وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر ، بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير ، قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان . فيقال لهؤلاء: تلك البركة والزيادة في العمل ، والنفع أيضاً مقدرة مكتوبة ،

فيعتان هود ع . للك السبركة والزيادة في العمل ، والنفع أيضاً مقدرة مكتوبة . وتتناول لجميع الأشياء .

والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلًا في صحف الملائكة ، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب ، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب ، ونظير هذا في الترمذي وغيره عن النبي على قال :

«إن آدم لما طلب من الله أن يُريه صورة الأنبياء من ذريته ، فأراه إياهم ، فرأى فيهم رجلًا له بصيص ، فقال : من هذا يا رب ؟ فقال : ابنك داود ، قال : فكم عمره ؟ قال : أربعون سنة . قال : وكم عمري ، قال : ألف سنة . قال : فقد وهبتُ له من عمري ستين سنة ، فكتب عليه كتاب ، وشهدت عليه الملائكة ، فلم حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة . قالوا وهبتها لابنك داود ، فأنكر ذلك ، فأخرجوا الكتاب . قال النبي على : «فنسِي آدم فنسِيَت ذريته ، وجحد آدم فجحدت ذريته » [رواه الترمذي وقال حسن صحيح مع اختلاف الألفاظ]

### طريق الحق واحد وطرق الضلال كثيرة

١ ـ قال الله تعالى :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَي مُستَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ ولا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَي مُستَقِيماً فَاتَّبُعُوهُ ولا تَتَّبُعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ، وَلَانعام ١٥٣]

٢ ـ وقال ابن مسعود : «خط لنا رسول الله على خطاً بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً وخط خطوطاً عن يمينه وشهاله ، ثم قال : هذه السبل ، ليس منها سبيل
 إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ قوله تعالى :

﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ﴾ الآية » . [صحيح رواه أحمد والنسائي] فوحد لفظ الصراط وسبيله ، وجمع السبل المخالفة له ، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد ، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق . ولو أتى الناس من كل طريق ، واستفتحوا من كل باب ، فالطريق عليهم مسدودة ، والأبواب عليهم مغلقة ، إلا من هذا الطريق الواحد ، فإنه متصل بالله ، موصل إلى الله قال الله تعالى :

﴿ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُستَقِيمٌ ﴾ (أي صراط موصِل إليًّ) . [الحجر ١٤] وهو من وقال مجاهد: (الحق يرجع إلى الله ، وعليه طريقه ، لا يعرج على شيء) وهو من أصح ما قيل في الآية .

وقيل : (عليٌّ) فيه للوجوب ، أي عليٌّ بيانه وتعريفه والدلالة عليه .

والقولان نظير القولين في آية النحل وهي :

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصدُ السَّبِيلَ ﴾ .

والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر: أن السبيل القاصد ـ وهو المستقيم المعتدل ـ يرجع إلى الله ، ويوصل إليه . [انظر النفسير القيم لابن القيم ١٤ - ١٥]

٣ ـ أقول : من هذه الآية الكريمة ، ومن هذا الحديث الشريف يتبين للمسلم طريق الحق واحد ، وهو صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه ، والصراط : هو

الإسلام المتمثل في الكتاب والسُنة الصحيحة ، من تمسك بهما فقد هُدي إلى صراط الله المستقيم .

وتفيد الآية والحديث أن طرق الضلال كثيرة : وهي التي ابتعدت عن الكتاب والسنة ، وابتدعت لنفسها بدعاً ينكرها الإسلام فمشت في الظلمات ، وتركوا صراط الله الذي فيه النور والهداية ، لذلك قال الله تعالى :

﴿ الله وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُهَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيآؤُهُم الطَّاغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُهَاتِ أُولَئْكَ أَصحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا الطَّاغُوتُ يُخرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُهَاتِ أُولَئْكَ أَصحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

ففي هذه الآية وحَّد طريق النور ، وجمع طرق الظلمات ، كما جاء في الآية الأولى والحديث المتقدم ، وهذا يدل على أن طريق الحق واحد ، وطرق الضلال كثيرة .



# المفهوم الصحيح لآية الهداية

قال الله تعالى:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهِدِي مَن أَحبَبِتَ ، وَلَكِن الله يَهِدِي مَن يَشَآءُ وَهُو أَعلَمُ بِالْهُتَدِينَ ﴾ . [القصص ٥٦]

إذا أردت أن تنصح إنساناً وتدعوه إلى الهُدى ، فسرعان ما يقول لك بعضهم : دعه فإنك لا تهدى من أحببت !

ولو عرف هذا المعترض معنى هذه الآية ، ومعنى الهداية في الآية ، وسبب نزولها ، لم يقل هذا الكلام .

١ - ذكر العلامة القاسمي في تفسير هذه الآية ما نصه :

﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ أي لا تقدر أن تُدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم ، ﴿ ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ : أي أن يهديه فيدخله في الإسلام بعنايته .

﴿ وهو أعلم بالمهتدين ﴾ أي : القابلين للهداية لاطلاعه على استعدادهم ، وكونهم غير مطبوع على قلومهم .

٢ \_ أما سبب نزولها فقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ما نصه :

وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله على ، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياً ، فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله على إلى الإيمان والدخول في الإسلام ، فسبق القدر فيه ، واختطفه من يده ، فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحكمة البالغة . [ج٩٤/٣٣]

٣ ـ وذكر سبب النزول الإمام مسلم في كتاب الإيمان :

باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ، ما لم يشرع في النزع ، وهو الغرغرة ، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين ، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل

ثم ذكر السبب بطوله وخلاصته : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله على فقال له : «يا عم ! قل : لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله » ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله فقال رسول الله على : «أما والله لأستغفر ن لك ما لم أنه عن ذلك» . فأنزل الله عز وجل :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَستَغفِرُوا لِلمُشرِكِينَ وَلَو كَانُوٓا أُولِي قُربَىٰ مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُم أَصحَابُ الجَحيم ﴾ .

وأنزل الله تعالى في أبي طالب ، فقال لرسول الله ﷺ :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهِدِي مَن أَحْبَبَت ﴾ .

قوله: «لما حضرت أبا طالب الوفاة» المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان.

[انظر صحيح مسلم ج١ / ٥٤]

أقـول : في هذه الآية ، وهذا الحديث يثبت أن أبا طالب مات كافراً ، وفيه رد صريح على القائلين بنجاة أبي طالب .

ولا سيها ما رواه العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعتَ أبا طالب بشيء ؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال: «نعم. هو في ضحضاح من نار. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار».

وفي رواية : «فيُجعل في ضَحْضاح من نار ، يبلغ كعبيه ، يَغلي منها دماغه» . [رواه مسلم]

٤ - ومعنى الهداية الواردة في الآية : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ هي هداية التوفيق الخاصة بالله ، أما الهداية بمعنى دعوة الناس إلى الإسلام فهي عامة في حق الله والرسول على ، وكل داع ، وقد قام الرسول على بدعاء أبي طالب لهدايته وإسلامه ، فأبى الإسلام ومات كافراً ، فنزلت الآية . ونحن نقوم بدعوة الناس إلى هدايتهم ، فإذا أعرضوا ندعوا لهم بهداية التوفيق ، ولا يجوز أن نترك دعوتهم ، ونحتج بهذه الآية إلا في حادثة شبيهة بحادثة أبي طالب ، كأن ندعو كافراً إلى الإسلام فيأبى ويموت كافراً .



# أنواع الهداية في القرآن الكريم

وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه ذكرها الراغب الأصفهاني : ١ ـ الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل ، والفطنة ، والمعارف الضرورية التي أعم منها ، كل شيء بقدر فيه حسب احتماله ، كما قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعطَىٰ كُلَ شيءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ . [طه ٥٠] ٢ ـ الهداية التي جعل الناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء ، وإنزال القرآن ، ونحو ذلك ، وهو المقصود بقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُم أَئِمَّةً يَهِدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ . [الأنبياء ٧٣] ٣ ـ هداية التوفيق الذي يختص به من اهتدى ، وهو المعنى بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُم هُدئً وَءَاتَاهُم تَقْوَاهُم ﴾ . [14 عمد [17] ﴿ وَمَن يُؤمن بِاللهِ يَهِد قَلْبِه ﴾ . [التغابن ١١] ﴿ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهدِيهم رَبُّهُم بإيمَانِهم ﴾ . [یونس ۹] ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهِدِينَّهُم سُبُلِّنَا ﴾ . [العنكبوت ٦٩] ﴿ وَيَزِيدُ اللهِ الَّذِينَ اهتَدُوا هُديُّ ﴾ . [مریم ۷٦] ﴿ فَهَدَى اللهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا احْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَق بِإِذِنِهِ والله يَهدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ [البقرة ٢١٣] صِرَاطٍ مُستقِيمٍ ﴾ . ٤ \_ الهداية في الآخرة إلى الجنة المعنى بقوله : ﴿ سَيَهديهم وَيُصلح بَالَهُم ﴾ . [محمد ٥] ﴿ وَنَزَعنا مَا فِي صُدُورِهِم مِن غِل تَجري مِن تَحتِهم الأنهَارُ وَقَالُوا الحَمدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لَهَذَا وَمَا كُنَّا لِنهتدى لَولاً أَنْ هَدَانَا الله ﴾ . [الأعراف ٤٣]

وهذه الهدايات الأربع مترتبة:

أ ـ فإن لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية ، بل لا يصح تكليفه .
 ب ـ ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة .

د ـ ومن حصل له الثالث ، فقد حصل له اللذان قبله . هـ ـ ثم ينعكس، فقد تحصل الأولى ، ولا يحصل له الثاني ، ولا يحصل له الثالث. والإنسان لا يقدر أن يهدى أحداً إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهدايات. ١ - وإلى الثانية (التي هي الدعاء وتعريف الطرق) أشار بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّستَقِيم ﴾ . [الشورى ٢٥] وقوله : ﴿ وَلِكُل قَومِ هَادٍ ﴾ ، (أَي داع) . [الرعد ٧] ٢ ـ وإلى سائر الهدايات أشار بقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تَهدِي مَن أُحبَبتَ ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ . [القصص ٥٦] ٣ ـ وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالمين والكافرين فهي الهداية الثالثة ، وهي التوفيق الذي يختص به المهتدون. ٤ ـ والرابعة التي هي الثواب في الآخرة وإدخال الجنة نحو قوله عز وجل : ﴿ كَيْفَ يَهْدِي الله قَوماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهْدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ، وَجَآءَهُمُ البَينَاتُ ، وَالله لا يَهدِي القَومَ الظَّالِمِينَ ﴾ . [آل عمران ٨٦] وكقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ استَحَبُّوا الْحَيَوٰةَ الدُّنيَا عَلَى الآخِرَةِ ، وَأَنَّ الله لَا يَهدِي القَومَ الكَافرينَ ﴾ . [النحل ١٠٧] ٥ ـ وكل هداية نفاها الله عن النبي عليه وعن البشر وذلك أنهم غير قادرين عليها ـ فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق ، وذلك كإعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة كقوله عز ذكره : ﴿ لَيسَ عَلَيكَ هُدَاهُم وَلَكِنَّ الله يَهدى مَن يَشَآءُ ﴾ . [اليقرة ٢٧٢] ﴿ وَلُو شَآءَ الله لَجَمَعَهُم عَلَى الْهُدَى ﴾ . [الأنعام ٥١] ﴿ وَمَا أَنْتَ بَهَادِ الْعُمِي عَنْ ضَلَالَتِهِم ﴾ . [الروم ٥٣] ﴿ إِنْ تَحْرِص عَلَى هُدَاهُم فَإِنَّ الله لاَ يَهدِي مَن يُضِلُّ ﴾ . [النحل ٣٧] ﴿ وَمَن يُضلِلُ اللَّهِ فَهَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ . [غافر ٣٣]

ج - ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلها .

﴿ وَمَن يَهِدِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِن مُّضِل ﴾ . [الزمر ٣٧] ﴿ إِنَّكَ لَا تَهدى مَن أُحبَبِتَ ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ . [القصص ٥٦] وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى : ﴿ أَفَأَنتَ تُكرِهُ النَّاسِ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤمنين ﴾ . [يونس ٩٩] ﴿ مَن يَهِدِ اللَّهَ فَهُوَ الْمُهتَدِ ومن يُضلل فلن تجدَ له ولياً مُرشداً ﴾ . [الكهف ١٧] أي طالب الهدى ومُتحريه هو الذي يوفقه الله ، ويهديه إلى طريق الجنة ، لا من أضله فيتحرى طريق الضلال والكفر كقوله تعالى: ﴿ وَالله لَا يَهدي القَومَ الكَافِرَين ﴾ . [البقرة ٢٦٤] ﴿ إِنَّ الله لَا يَهدِي منَ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ . [سورة الزمر ٣] الكاذب الكفار : هو الذي لا يقبل هدايته ، فإن ذلك راجع إلى هذا وإن لم يكن لفظه موضوعاً لذلك ، ومن لم يقبل هدايته لم يهده ، كقولك : من لم يقبل هديتي لم أهد له ، ومن لم يقبل عطيتي لم أعطه ، ومن رغب عني لم أرغب فيه . [انظر كتاب المفردات في غريب القرآن للاصفهاني ٣٩٥]

So ovi

# المحافظة على أرواح المؤمنين

قال الله تعالى :

﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُم عَنِ المَسجِدِ الحَرَامِ وَالهَدِي مَعكُوفاً أَن يَبلُغَ عَلِلهُ ، وَلَولا رَجَالٌ مُؤمِنُونَ ، ونِساءٌ مُّؤمِنَاتٌ لَم تَعلَمُوهُمَ أَن تَطَوُّوهُم ، فَتُصِيبَكُم مِنهُم مَعَرَّةٌ بِغَيرِ عِلْم ، لَيُدخِلَ الله في رَحَتِهِ مَن يَشَاءُ ، لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُم عَذَابَاً أَلِياً ﴾ .

#### يستفاد من الآية ما يلي:

١ \_ أن المشركين من أهل مكة منعوا المسلمين من دخول مكة لأداء العمرة ومعهم الهدي عبوساً لم يبلغ مكانه المخصص له ليذبح .

٢ ـ لا يجوز قتال الكفار المعتدين ، والمؤمنون مختلطون بينهم ، خشية أن تقع الخسارة بالمؤمنين والمؤمنات بغير قصد ، فيقع الإثم والعار على المؤمنين المقاتلين وهذا يبين مدى حرص الإسلام على حياة المؤمنين والمؤمنات ، ولو كانوا قلة ، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره : أن عدد المؤمنين والمؤمنات الموجودين في مكة تسعة نفر سبعة رجال ، وامرأتان ، وهذا ما يفيده قوله تعالى :

﴿ ولولا رجال مؤمنون ، ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم ، فتُصيبكم منهم مَعَرَّة بغير عِلم ﴾ .

٣ ـ تأخير عقوبة المشركين ، حتى يُدخل الله منهم من شاء في الإسلام ، وهذا ما حصل فعلًا ، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن حبيب بن سباع قال :

(قاتلت رسول الله ﷺ أول النهار كافراً ، وقاتلت معه آخر النَّهار مؤمناً) .

وإلى هذا يشير قوله تعالى : ﴿ لَيُدخل الله في رحمته من يشاء ﴾ .

٤ ـ جواز قتال الكافرين إذا كان بينهم مؤمنون متميزون عنهم ، لا يختلطون فيها بينهم وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منه عذاباً أليم ﴾ .

٥ \_ أقول : ليت المسلمين عامة ، والمجاهدين منهم خاصة أخذوا بتطبيق هذه الآية ،

وراعُوا وجود إخوان لهم من المسلمين والمسلمات مختلطين بين الذين يريدون قتالهم ، ولو أنهم أخروا قتالهم - كما أخر المسلمون الأولون قتالهم عندما منعهم المشركون دخول مكة - لحقنوا دماء إخوانهم المؤمنين والمؤمنات ، ولم يقدموا رقابهم للمجرمين ، وأعراضهم للفتك بها .



# القرآن يأمر بما جاء به الرسول ﷺ

قال الله تعالى :

﴿ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُم عنه فأنتهُوا ﴾ . قال ابن كثير: أي مها أمركم به فافعلوه ، ومها نهاكم عنه فاجتنبوه ، فإنه يأمر بخير ، وإنها ينهى عن شر .

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «لعن الله الواشيات والمستوشيات ، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل» . قال فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب ، فجاءت إليه ، فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت . قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله على وفي كتاب الله تعالى ، فقالت : إن لأقرأ بين لوحيه فيا وجدته ، فقال : «إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرأت : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ ، قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه ، قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه ، قال : اذهبي فانظري ، فذهبَتْ فلم تر من حاجتها شيئاً ، فجاءت فقالت : ما رأيت شيئاً . قال : لو كان كذا لم تجامعنا» .

وفي رواية «ما جامَعَتنا» . [كما في البخاري تفسير سورة الحشر]

(المراد: الاجتماع أي لم تجتمع بنا) . [فتح الباري ج١٣١/٨]

وقال ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» . [منفق عليه]

أقول: هذه الآية تنطبق على كل ما أمر به الرسول على من صدق وأمانة ، ووفاء ووَعدٍ وإعفاء لحية ، وغير ذلك من الأوامر ، فقد كنت منذ سنين طويلة أدرس في الحرم المكي ، وأنصح الحجاج أن يعفوا لحاهم ، ويقصوا شواربهم كما أمر به الرسول على فقام رجل من الحاضرين وطلب مني الدليل من القرآن الكريم على وجوبها ، فقلت له: اقرأ قوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ . [الحشر ٧] وقد أمرنا الرسول على اللحية ، فقال : لي صدقت ، وبعد أيام أعفى لحيته .

# الذكر الكثير وأنواعه

قال الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكراً كَثِيراً ﴾ . [الاحزاب ٤١]

إن دوام الذكر لما كان سبباً لدوام المحبة ، وكان الله سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد ، فالذكر للقلب كالماء للزرع بل كالماء للسمك لاحياة له إلا به : وهو أنواع :

١ ـ ذكره بأسمائه وصفاته ، والثناء عليه بها .

٢ - تسبيحه وتحميده ، وتكبيره وتهليله ، وتمجيده ، وهو الغالب من استعمال لفظ
 الذكر عند المتأخرين .

٣ ـ ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه : وهو ذكر أهل العلم . بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم .

٤ ـ ذكره بكلامه ، وهو القرآن ، ويعتبر من أفضل الذكر :

قال تعالى :

﴿ وَمَن أَعرَضَ عَن ذِكرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ونَحَشُرُهُ يَومَ الِقيَامَةِ أَعمَىٰ ﴾ [طع ١٢٤]

فذكره هنا هو كلامه الذي أنزله على رسوله ﷺ .

وقال تعالى :

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطَمِّنُ قُلُويُهُم بِذِكرِ الله ، أَلَا بذكر الله تَطمَئنُ القُلوبُ ﴾ . [الرعد ٢٨]

٥ ـ ذكره بدعائه ، واستغفاره ، والتضرع إليه .

وذكر رسول الله ﷺ تبع لذكره فهذه خمسة أنواع من الذكر .

[انظر جلاء الافهام لابن القيم ص ٣٠٧]

أقول: وذكر الله يكون بها شرعه الله ، وعلمه رسوله لأمته ، لا بالابتداع كها يفعل الصوفية من الأذكار المختلفة المخترعة المبتدعة مثل قولهم ، هو ، هو ، ويعتبرونه من أسهاء الله ، وهو غير صحيح ، وكذلك الصلاة على النبي على لا تكون إلا بها ورد في السنة كالصلوات الإبراهيمية وغيرها مما يوافق السنة .

# ما هي فتنة داود عليه السلام ؟

قال الله تعالى :

﴿ وَهَلَ أَتَاكَ نَبُواْ الْحَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحرَابَ . إِذْ ذَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنهُم . وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَكَ بَعْنَا بَالْحَقِ وَلاَ تَشْطِط ، قَالُوا لاَ تَخْفَ خَصَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحكُم بَيْنَا بَالْحَقِ وَلاَ تَشْطِط ، وَاهدِنا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِرَاطِ . إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسعُ وَتِسعُون نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابَ . قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِشُوال نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِه ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِن الخُلُطَاء لَيَبغي بَعضُهُم عَلَىٰ بَعضٍ ، إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتَنَاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ . الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتَنَاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ . الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهَا فَتَنَاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ . الله فَغَفَرنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسنَ مَآبٍ . يَا دَاوُدُ ، إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرض ، فَاحكُم بِين النَّاسِ بِالْحَقِ ، وَلاَ تَتَبع الْمَوىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبيلِ اللهُ اللهُ مَن سَبيلِ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَ مَعْمَلُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ . الأرض ، فَاحكُم بِين النَّاسِ بِالْحَقِ ، وَلاَ تَتَبع الْمَوىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبيلِ اللهُ إِنَّ الْذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيلِ اللهُ لَمُ مَذَابُ شَدِيلًا بَهُ اللهُ اللهِ وَالْمَالِ اللهَ مَا عَذَابُ شَدِيلًا بَهُ اللهُ وَلَا تَتَبِع الْمُولَىٰ فَيُضِلِكَ عَن سَبيلِ اللهُ اللهُمُ عَلَابُ شَدِيلًا بَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن سَبيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ الْمُؤْلُونُ عَن سَبِيلِ اللّهُ لَمُ عَذَابُ شَدِيلًا بَا اللهُ ا

# اختلف المفسرون في هذه الآيات إلى أقوال

١ ـ قال الطبري : هذا مثل ضربه الخصم المتسوِّرون على داود محرابه ، وذلك أن داود كانت له فيها قيل تسع وتسعون امرأة . وكان للرجل الذي أغزاه ـ حتى قتل ـ امرأة واحدة . فلها قتل نكح فيها ذكر داود امرأته . ثم لما قضى للخصمين بها قضى علم أنه ابتُلي ، فسأل غفران ذنبه ، وخر ساجداً لله وأناب إلى رضا ربه ، وتاب من خطبئته .

ثم أسند الطبري قصته مطولة ، ويشبه سياق بعضها ما ذكر في التوراة المتداولة الآن . [انظر تفسير القاسمي ج١٥٦/١٤]

٢ ـ قال السيوطي في الإكليل: القصة التي يحكونها في شأن المرأة ، وأنها أعجبته (داود) وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل ، أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعاً ، وفي إسناده ابن لهيعة ، وحاله معروف ، عن أبي يزيد الرقاشي ، وهو ضعيف ، وأخرجها من حديث ابن عباس موقوفاً . انتهى .

أقول: والعجيب أن يقول هذا القول الطبري وغيره من المفسرين مع ضعف أدلته النقلية و العقلية .

٣ - وقال ابن حزم في (الفصل): ما حكاه تعالى عن داود عليه السلام قول صادق صحيح ، لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولَّدها اليهود . وإنها كان ذلك الخصم قوماً من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم . بغى أحدهما على الآخر (على نص الآية) .

ومن قال إنهم كانوا ملائكة مُعَرِّضين بأمر النساء ، فقد كذب على الله عز وجل ، وقوَّله ما لم يقل ، وزاد في القرآن ما ليس فيه . .

تالله إن كل امرىء منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ، ثم يعرض زوجها للقتل عمداً ليتزوجها .

٤ - وقال البقاعي في تفسيره: وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود. وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام ، لأن عيسى عليه السلام من ذريته ، ليجدوا سبيلاً إلى الطعن فيه ، انتهى .

ثم قال : وقوله تعالى : ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾ أي الوقوع في الحديث عن إسناد الظلم إلى أحد بدون سماع لكلامه . وهذه الدعوى تدريب لداود عليه السلام في الأحكام . وذكرها للنبي على تدريب له في الأناة في جميع أموره على الدوام . ولما ذكر هذا ربها أوهم شيئاً في مقامه على فدفعه بقوله : ﴿ وإن له عندنا لَزُلفي وحُسن مآب ﴾ فالقصة لم يجر ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال . وأول دليل على ما ذكرته ، أن هذه الفتنة إنها هي تدريباً في الحكم ، لا بامرأة ولا غيرها ، وأن ما ذكره من قصة المرأة باطل وإن اشتهر ، فكم من باطل مشهور ومذكور ، وهو عين الزور . انتهى . وانظر تفسير القاسمي ج ١٤ - ١٥٩]



# النبي سليمان يمسح الخيل حبأ لها

قال الله تعالى :

﴿ وَوَهبنَا لِدَاوُدَ سُلَيَهَانَ ، نِعمَ الْعَبدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ ، إِذْ عُرِضَ عَلَيهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافَنَاتُ الْجَيَادُ ، فَقَالَ إِنِي أَحبَبَتُ حُبَّ الْخَيرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَت بِالْحجابِ ، رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِق مَسحَاً بِالسُّوق وَالْأَعنَاق ﴾ . [سورة ص ٣٠-٣٣]

ذكر كثير من المفسرين أن سليهان عليه السلام شغلته الخيل عن صلاة العصر ، حتى غابت الشمس فأمر بقطع سوقها وذبحها تقرباً إلى الله ، وقد اختلفت عباراتهم ، وكلها تدور على هذا المعنى ، وهذا التفسير عليه ملاحظات :

۱ \_ قوله : ﴿ عن ذكر ربي ﴾ أي : صلاة العصر ، لا دليل عليه ، لأن كلمة (عن) تأتي بمعنى (من) كما نقل الشوكاني في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ عن ذكر ربي ﴾ يقول : مِن ذكر ربي .

فَالْخَيْلُ هِي مَنْ ذَكُرُ الله ، لأَنْ فَيْهَا الْإِعَانَةُ عَلَى الجَهَادُ ، وَلَذَلْكُ أَمْرُ الله تَعَالَى برباطها فقال عز مِن قائل :

﴿ وَأَعِـدُوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ، وَمِن رَبَاطِ الْخَيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُم وَءَاخَرِين مِن دُونِهِم . . ﴾ .

وقد حل مكانها الآن الدبابات ، والطائرات والمصفحات ، والصواريخ ، وغيرها من المخترعات .

فإعداد الخيل للجهاد من العبادات المطلوبة ، بل هو من أفضلها ، لذلك جاء مدحها في كثير من الأحاديث الصحيحة .

٢ ـ قول المفسرين ﴿ حتى توارت ﴾ أي الشمس : لا دليل عليه أيضاً لأن الشمس ليس لها ذكر من قريب أو بعيد ، والأقرب هو ذكر الخيل ، فيكون المعنى : حتى توارت الخيل واختفت عن نظر سليهان عليه السلام .

٣ ـ والأهم من ذلك قول المفسرين : ﴿ فطفِقَ مَسْحاً بالسوقِ والأعناق ﴾ قطع سوقها وأعناقها حيث فسروا المسح بالقطع : وهذا لا دليل عليه ، ولا سيها أن فيه تعذيباً للحيوان وإتلافاً للهال .

والأولى أن نحمل الآية على ظاهرها ، فقد نقل الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ﴾ :

يقول : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها .

(العرقبة: قطع أرجل الخيل). [انظر تفسير الطبري ج ١٥٦/٢٣]

- ٤ أقول: هذا التفسير لابن عباس هو الصحيح، ويمكن القول بأن سليهان عليه السلام كان يُجري استعراضاً عسكرياً للخيل لمحبته لها فلها مرت أمامه، وغابت عن نظره أمر بإعادتها وردها، فجعل يمسح التراب والعرق عن سوقِها وأعناقها من أثر الغبار الذي لحقها، كها يفعل الآن من عنده الخيل.
- ٥ ـ وقال ابن حزم: تأويل الآية على أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة ، خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة . قد جمعت أفانين من القول ، لأن فيها معاقبة خيل لا ذَنب لها ، والتمثيل بها ، وإتلاف مال منتفع به بلا معنى ؛ ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ، ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها !!

وإنها معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حُب الخير من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس ، أو تلك الصافنات بحجابها ، ثم أمر بردها فطفق مسحاً بسوقها وأعناقها بيده براً بها وإكراماً لها ، وهذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره ، وليس فيها إشارة أصلاً إلى ما ذكره من قتل الخيل وتعطيل الصلاة ، وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين . فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله على .

٦ - وقال الفخر الرازي في الآية : إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم ، كما أنه كذلك في دين الإسلام . ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو ، فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها ، وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس ، وإنها أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه . وهو المراد من قوله :

﴿ عن ذكر ربي ﴾ ثم أنه عليه السلام أمر بإعادتها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره ، ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل ، فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها .

# والغرض من ذلك السح أمور:

١ ـ تشريفاً لها وإبانة لعزتها ، لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو .

٢ ـ أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك وأنه يباشر أكثر الأمور بنفسه .

٣ - أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها ، فكان يمتحنها ويمسح سوقها
 وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض .



# التفسير الصحيح لفتنة سليمان عليه السلام

قال الله تعالى :

﴿ وَلَقَد فَتَنَّا سُلِّيهَانَ وَأَلْقَينَا عَلَىٰ كُرسِيهِ جَسَداً ، ثُمَّ أَنَابَ ﴾ . [سورة ص ٣٤]

هذه الآية الكريمة يفسرها قوله على الله : «قال سليمان عليه السلام : لأطوفن الليلة بهائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله ، فقال له الملك : قل إن شاء الله ، فلم يقل ونسي ، فطاف بهن ، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان» .

وفي رواية : «فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشيق رَجل» .

[معنى : بشِق رَجل : أي نصفه] .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان:

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بيَّن معنى قوله تعالى :

﴿ ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسداً ﴾ .

وأن فتنة سليهان كانت بسبب تركه قوله (إن شاء الله) وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسان وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هوالذي ألقي على كرسيه بعد موته في قوله تعالى:

﴿ وألقينا على كرسيه جسداً ﴾ الآية .

فَمَا يَذَكُرُهُ الْمُفْسِرُ وَنْ فِي تَفْسِيرُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سَلْيَهَانَ ﴾ الآية .

من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان ، وطرد سليمان من ملكه ، حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له مَن كان يعمل عنده بأجر مطروداً عن ملكه ، إلى آخر القصة !! لا يخفى أنه باطل لا أصل له ، وأنه لا يليق بمقام النبوة ، فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة ، والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرنا ، وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة ، واختاره بعض المحققين والعلم عند الله تعالى .

### السحر من عمل الشياطين

قال الله تعالى:

﴿ ولما جاءهم رسولٌ من عند الله مُصدِّقٌ لِما معهم نبذَ فريقٌ من الذين أُوتوا الكتابَ كتابَ الله وراءَ ظهورهم كأنهم لا يعلمون \*

واتَّبَعوا ما تتلوا الشياطين على مُلك سليمان ، وما كفر سليمانُ ولكنَّ الشياطين كفروا يُعلِّمون الناسَ السحرَ ؛ وما أُنزِل على الملكين بِبَابِلَ هاروتَ ومِاروتَ ؛ وما يُعلِّمان من أُحدٍ حتى يقولا إنها نحن فتنةٌ فلا تكفرْ فيتعلَّمون منها ما يُفَرِّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارّين به من أحدٍ إلا بإذن الله ويتعلّمون ما يضرُهم ولا ينفعهم ، ولقد علموا كن اشتراه ما له في الآخرة مِن خَلاق ، ولَبئس ما شرَوْا به أنفسَهم لو كانوا يعلمون \* ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* والرأيمة المنوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* والرأيمة المنوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* والرئيس ما شرَوْا به أنفسَهم لو كانوا يعلمون الله في الأخرة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة من عند الله عليه المنوبة عليه المنوبة وما هم الله في الأخرة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون \* ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة والم المنوبة والمنوبة ولو أنهم آمنوا واتقوا كمثوبة والمنوبة والمنوبة والمنوبة ولو أنهم آمنوا واتقوا كمنوبة والمنوبة ولو أنهم ولو أنهم والمنوبة والمنوبة ولو أنهم والمنوبة والمنوبة ولو أنهم ولو أنهم والمنوبة ولو أنهم ولو أنهم ولو أنهم ولو أنهم ولو أنهم ولو أنهم ولو أنهم

لما جاء محمد على مصدقاً للتوراة التي مع اليهود كذبوه ، ونبذوا القرآن والتوراة وراء ظهورهم ولم يعملوا بها ، واتبع اليهود ما تفتري الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليان ، حيث أخرجت الشياطين السحر ، وزعموا أن سليان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم ، فكذبهم الله تعالى وبرأ النبي سليان من السحر الذي فيه الكفر والضرر ، وأسند السحر والكفر إلى الشياطين الذين علموه لليهود ، وأن هذا السحر لم ينزله الله على الملكين هاروت وماروت .

١- قال الألوسي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وما أنزل على الملكين ﴾ عطف على السحر ، وفائدة العطف التنصيص بأنهم يعلمون ما هو جامع ما بين كونه سحراً وبين كونه مُنزَّلاً للابتلاء ، فيفيد ذمهم بارتكابهم النهي بوجهين ، فكأنه قيل اتبعوا السحر المدوَّن في الكتب وغيره ، وهذان الملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاءً من الله تعالى للنَّاس ؛ فمن تعلَّم وعمل به كفر ومن تعلَّم وتروقي عملَه ثبت على الإيهان ؛ ولله تعالى أن يمتحن عباده بها شاء كها امتحن قوم طالوت بالنهر , وتمييزاً بين السحر وبين المعجزة , حيث إنَّه كثر في ذلك الزمان وأظهر السحرة أموراً غريبة وقع الشك بها في النبوة ، فبعث الله تعالى الملكين لتعليم أبواب السحر

حتى يزيلا الشُّبه ، ويميطا الأذي عن الطريق . ﴿ج١/٣٠٦) روح المعاني للالوسي .

٢- قال الطبري: «.. معنى «ما» التي في قوله ﴿ وما أنزل على الملكين ﴾ بمعنى «الدي» وأن هاروت وماروت ، مُترجَم ، بها عن الملكين ، فإن التبس ما قلنا ، فقال : وكيف يجوز لملائكة الله أن تُعلّم الناس التفريق بين المرء وزوجه ؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله إنزال ذلك على الملائكة ؟ قيل له: إن الله عرَّف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه ، فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه ، فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علَّمة الملكين اللذين سهاهما وجعلهها فتنة لعباده من بني آدم ليختبر بهما عباده المذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه ، وعن السحر ، فيُمحص المؤمن بتركه التعلم منها ويُخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهها» .

[الطبري باختصار جـ٢/٢٦ تحقيق محمود شاكر]

أقول : تفسير الطبري هو المعتمد ، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن (١)

### ما يستفاد من الآية

١ ـ الإعراض عن الكتاب والسنة يوقع الشر والفساد والظلم والسحر .

٢ ـ كفر الساحر ، وتحريم تعلم السحر ، وتحريم استعماله .

٣ ـ السحر له ضرر ، ويُدفع بقراءة المعوذتين ودعاء الله وحده .

٤ ـ يحرم تصديق الكاهن والعراف والساحر لقوله على :

أ \_ «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدَّقه فقد كفر بها أنزل على محمد» . [صحيح رواه أحد]

ب - «مَن أتى عَرَّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» . [رواه مسلم]

[العراف والكاهن: اللذان يدعيان علم الغيب كذباً].

٥ ـ باب التوبة مفتوح للساحر وغيره ولو كان كافراً .

٦ - ابتلاء الله لعباده بالشر والخير ليعلم العاصي من المطيع قال تعالى :

﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴾ . [الأنبياء ٣٥]



(١) وتفسير الألوسي قريبٌ منه تفسير الإمام الطبري

# حكم تعدد الزوجات في الاسلام

قال الله تعالى :

﴿ وَإِن خِفْتُم أَلَّا تُقسِطُوا فِي اليَتَامَىٰ ، فَانكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِن النِسَآءِ مَثنَىٰ أَلَّا وَثُلَاثَ وَرُبَاع فَإِن خِفْتُم أَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً أَو مَا مَلَكَت أَيَانُكُم ، ذَلِك أَدنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ .

يفهم بعض الناس من هذه الآية أنها تبيح تعدد الزوجات للرجل في الحالات الضيقة ومشروط بمرض أو عقم ولو رجع هؤلاء إلى تفسير العلماء لهذه الآية لزال عنهم هذا الفهم الخاطىء.

١ ـ قال ابن الجوزي في تفسيره : اختلفوا في تنزيلها وتأويلها .

أ ـ أن القوم كانوا يتزوجون عدداً كثيراً من النساء في الجاهلية ولا يتحرجون من ترك العدل بينهن وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى ، فقيل لهم في هذه الآية : احذروا من ترك ألعدل بين النساء كما تحذرون من تركه في اليتامى .

وهـذا المعنى مروي عن ابن عبـاس ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل .

ب ـ أن معناها وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا في صدقات اليتامى (أي المهور) إذا نكحتمـوهن ، فانكحـوا سِواهن من الغرائب اللواتي أحل الله لكم ، وهذا المعنى مروي عن عائشة رضى الله عنها :

روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ خَفْتُمَ أَلَا تُقسطوا فِي البِتَامِي ﴾ .

فقالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنُهوا عن ذلك إلا أن يُقسطوا لهن ، ويبلغوا أعلى سنتهن في

الصداق ، فأُمِروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن .

[انظر زاد المسير ج٢/ ٦]

٢ ـ قال القرطبي : واتفق كل من يعاني علوم القرآن على أن قوله تعالى : ﴿ وَإِن خَفْتُم أَلا تُقسطوا ﴾ الآية . ليس له مفهوم ، (يخالفه) إذ قد أجمع المسلمون على أنه من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة : اثنتين ، أو ثلاثاً ، أو أربعاً ، كمن خاف .

فدل على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك ، وأن حكمها أعم من ذلك .

٣ ـ أما معنى قوله تعالى : ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴾ الآية .

فقال الشوكاني في تفسيرها:

والمعنى : فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القَسْم ونحوه ، فانكحوا واحدة ، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك .

﴿ أُو مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُم ﴾ يجوز للرجل نكاح ما ملكت يمينه بدون تحديد .

﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ والمعنى : وإن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التي أُمرتم بها أقرب إلى عدم الجور . (أي الظلم) . [انظر فتح القدير ٢١/١٤] ومفهوم العدل في القرآن هو العدل في النفقة والمبيت ، بحيث ينفق على كل واحدة مثل ما ينفق على الأخرى ، وأن يعدل في المبيت بحيث يبيت عند كل واحدة ليلة أو أكثر حسب الاتفاق . أما الحب القلبي ، والجماع فلا يملكه الإنسان ، لذلك قال الله تعالى :

﴿ وَلَن تَستَطيعُوا أَن تَعدِلُوا بَينَ النِسَاءِ وَلَو حَرصْتُم ، فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الليلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَلَّقَةِ ، وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رحِيماً ﴾ .

[النساء ١٢٩]

قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية: أخبر سبحانه بنفي استطاعة الرجال للعدل بين النساء ، على الوجه الذي لا ميل فيه البتة لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه ، وزيادة هذه في المحبة ، ونقصان هذه ، وذلك بحكم الخِلقة ، بحيث لا يملكون قلوبهم ، ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية ، ولهذا قالت عائشة: كان النبي على يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقسول: «اللهم هذا قَسْمي فيا أملك ، فلا تلمني فيا تملك ولا أملك».

(يعني القلب) وإسناده صحيح [أقول: لكن ضعفه الألباني في الإرواء]. ولما كانوا لا يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه نهاهم الله عز وجل أن يميلوا كل الميل، لأن ترك ذلك وتجنب الجور كل الجور في وسعهم وداخل تحت طاقتهم، فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل الميل، حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة تشبيها بالشيء الذي هو معلق غير مستقر على شيء، ﴿ وإن تُصلحوا ﴾ أي ما أفسدتم من الأمور التي تركثم ما يجب عليكم فيها عشرة النساء والعدل بينهن ﴿ وتتقوا ﴾ كل الميل الذي نهيتم عنه ﴿ فإن الله كان غفوراً رحيها ﴾ لا يؤاخذكم بها فرط منكم . [انظر فتح القدير ج١/٢١٥] لا وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة ، فلابد من التفاوت في المحبة والشهوة والجهاع» .

تقول الزعيمة العالمية (أني بيزانت): (متى وزنا الأمور بقسطاس العدل المستقيم ظهر لنا تعدد الزوجات الإسلامي الذي يحفظ ويغذي ويكسو النساء أرجح وزنا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهواته ، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره).

أقول : هذه شهادة امرأة كافرة ، والفضل ما شهدت به الأعداء .



### الخلاصية

- ١ إن الإسلام الحكيم الذي أباح تعدد الزوجات ، فهو في مصلحة النساء قبل الرجال ، حتى يكفل للبنات والأرامل العيش العزيز في بيوت أزواجهن بدلاً من أن يكن عالة في بيوت من يعولهن .
- ٢ إن الدعوة إلى عدم تعدد الزوجات تسبب قلة النسل الذي يسعى إليه أعداء الإسلام لتقليل عددهم وإذلالهم ، كما أنه يسبب كثرة العوانس من البنات والأرامل في البيوت مما يُعرضهن للفتنة والفساد لأن النساء أكثر عدداً من الرجال حسب الإحصاء ولا سيما حينها يتعرض الرجال للقتل في الحروب والمعارك ، وقد قامت مظاهرة نسائية في ألمانيا بعد الحرب العالمية يطالبن بتعدد الزوجات!
- " إن تعدد الزوجات يوافق هذا الزمن لأن الأمم يُنظر إليها بعدد نفوسها ، وكلما ازداد عددهم قويت شوكتهم ، وبها أن الحروب في أفغانستان وإيران ، وفلسطين ، ولبنان ، والعراق وغيرها من البلاد الإسلامية سببت قلة الرجال ، وكثرة النساء الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن ، فإن الإسلام يريد من المسلمين ألا يتركوا هؤلاء الأرامل للجوع والفتنة والفساد .



#### خطر اختلاط الرجال بالنساء

قال الله تعالى :

﴿ وَلَقَد هَمَّتَ بِهِ . وَهَمَّ بَهَا لَوَلا أَن رأى بُرهَان رَبِّهِ ، كَذَلْك لِنَصرِفَ عَنهُ السُّوء وَالفحشآءَ ، إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا المُخلَصِينَ ﴾ . [يوسف ٢٤]

اختلف المفسرون في هَمِّ يوسف بها على أقوال :

الأول : أنه كان من جنس همها ، فلولا أن الله تعالى عصمه لفعل .

الثاني : أنها همَّت به أن يفترشها ، وهمَّ بها ، أي : تمناها أن تكون له زوجة .

الثالث: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً: ولقد همَّت به ، ولولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها فلها رأى البرهان لم يقع منه الهم ، فقدم جواب (لولا) عليها ، كما يقال : قد كنت من الهالكين ، لولا أن فلاناً خلَّصك .

الرابع : أنه هَمَّ أن يضربها ويدفعها عن نفسه ، فكان البرهان الذي رآه من ربه أن الله أوقع في نفسه أنه إن ضربها كان ضربه إياها حجة عليه ، لأنها تقول : راودني

فمنعته فضربني . (ذكره ابن الأنباري). [انظر زاد المسير لابن الجوزي ج٤/٣٠٣]

أقول: اختار هذا القول الأخير الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار، واختاره أبو بكر الجزائري حين قال:

(ولقد همَّت به . وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه) أي همَّت بضربه لامتناعه عن إجابتها لطلبها بعد مراودات طالت مدتها ، وهمّ هو بضربها دفعاً لها عن نفسه ، إلا أنه أراه الله برهاناً في نفسه ، فلم يضربها(١) ، وآثر الفرار إلى خارج البيت ، ولحقته تجرى وراءه لترده . [انظر أيسر التفاسير ٢٩١/٢]

أقول ١ ـ: هذا القول هو الذي دل عليه السياق وهو الآية التي قبلها ، قوله : ﴿ وَرَاوِدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِهَا عَن نَفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابِ ، وَقَالَت هَيتَ لَكَ ﴾ . [يوسف ٢٣]

<sup>(</sup>١) أقول : لذلك وجب الوقف على قوله ﴿ ولقد همت به ﴾ ثم يبتدىء بقوله : ﴿ وهَمَّ بِهَا لُولا أَنْ رأَى برهانَ ربه ﴾ ليفهم القارىء أن الهم لم يقع من يوسف .

فالمراودة: وهي طلب المرأة من يوسف أن يواقعها بعد تغليق الأبواب قد حصلت، وقد قالت له: أقبل إليَّ فإني أُحب مضاجعتك! فكان جواب يوسف: ومَعَاذَ الله ، إنَّهُ رَبِيَّ أَحسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لاَ يُفلح الظَّالُونَ ﴾. [يوسف ٢٣] فكان هذا الرد الحاسم من يوسف صفعاً لها ، وخيباً لآمالها ، ونحالفاً لأمرها ، ولا سيها وأنها السيدة امرأة العزيز ، ويوسف فتى عندها وخادم لها ، فلذلك همَّت به أن تضربه تأديباً له ، لعله يستجيب بهذا الضرب إلى طلبها ، بعد أن امتنع عن طلبها بالقول اللين ، والعبارات المغرية .

٢ ـ أما اللحاق : وهي الآية التي بعدها ، وهي قوله تعالى :

﴿ كَذَلْكَ لِنَصرِفَ عَنهُ السُّوء وَالفحشَآءَ ﴾ . [برسف ٢٤]

فالله قد صرف عنه السوء وهو الضرب الذي لو فعله للحق به ما يُسيء إليه ، وهو الصاق التهمة به ، وقد صرف الله عنه الفحشاء : وهو الزنى بامرأة العزيز ، وعلل ذلك قوله : ﴿ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخلَصِينَ ﴾ .

وعصمهم من السوء والفحشاء ، فلا يتمكن أن يقع يوسف في السوء والفحشاء ، وعصمهم من السوء والفحشاء ، فلا يتمكن أن يقع يوسف في السوء والفحشاء ، لأن الله صرف عنه ذلك ، فلذلك جاء التعبير بقوله : ﴿ لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾ ولم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء ، وهذا يرد على القائلين بأن يوسف وقع منه هم بامرأة العزيز .

٣ - ودليل آخر على تفسير الهم بالضرب: هو هم يوسف بالهرب منها تخلصاً منها حينها حاولت ضربه ، وقد لحقته لتمسك به وتأخذه بقوة ، وأمسكت بقميصه من الخلف فشقته ، وذلك قوله تعالى :

﴿ وَاسْتَبَقَا البَّابَ ، وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِن دُبُر . . . ﴾ . [يوسف ٢٥]



### ما يستفاد من هذه القصة

- 1 التحذير من اختلاط الخدم والسواقين وغيرهم من الرجال بالنساء ، وعدم الدخول عليهن ، والخلوة معهن ، لئلا يقع من النساء ما وقع لامرأة العزيز ، ولا سيها عند غياب صاحب البيت ، ومنع النساء من الاختلاط بالأجانب وخاصة العمال في البيوت والسواقين . . الخ .
- ٢ ـ السواقون والخدم والمدرسون لا يقاسون بيوسف الذي عصمه الله ، فقد يقعون بالفاحشة إلا من رحم ربك .
- ٣ \_ تحذير النساء مما وقعت فيه امرأة العزيز من الخيانة الزوجية ، وقد وصل خبرها إلى النساء ، ورأوها في ضلال مبين .
- ٤ ـ الاقتداء بيوسف عليه السلام ، والابتعاد عن الزنا ومقدماته ، ولا سيها, للمسلم
   الذي يحرم عليه دينه ذلك .



### عيسى عليه السلام حي في السماء

قال الله تعالى بشأن عيسى عليه السلام:

﴿ إِذْ قَالَ الله يَا عَيسَىٰ إِنِي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . [آل عمران ٥٥]

قد يتوهم بعض الناس من ظاهر هذه الآية الكريمة وفاة عيسى وموته ، ولو رجعوا إلى أقوال المفسرين المعتمدين لهذه الآية لزال عنهم الوهم .

وقد اختلف المفسرون فيها على أقوال :

١ - إن التوهم جاء من كلمة (مُتَوفيك) على أن التوفي بمعنى الإماتة ، وأنه قد حصل قبل الرفع ، والجواب على هذا ما يلى :

أن قوله تعالى : ﴿ متوفيك ﴾ لا يدل على تعيين الوقت ، ولا يدل على أن التوفي قد مضى ، والله تعالى متوفيه يوماً ما ، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى . وأما عطفه ﴿ ورافعك ﴾ على قوله : ﴿ متوفيك ﴾ فلا دليل فيه ، لأن الجمهور من علماء اللغة يرون أن الواو لا تفيد الترتيب ولا الجمع ، وإنها تفيد مطلق التشريك ، والدليل قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا هِي إِلّا حَيَاتُنا الدُنيا نَمُوت وَنَحيا ﴾ . [الجائية ٢٤]

فدلت الآية على أن الواو لا تفيد الترتيب ، لأن المعطوف وهو الحياة سابق في الوجود على المعطوف عليه ، وهو الموت .

وعليه فيكون معنى الآية : (إني رافعك إليَّ ومُتوفيك) وقد ثبت بالأدلة على أن عيسى حي في السماء ، وأنه سينزل ويقتل الدجال ويكسر الصليب ، وغير ذلك كما سيأتى ، ثم يتوفاه الله بعد ذلك . [انظر أضواء البيان ، وزاد المسروغيرهما]

٢ ـ التفسير الثاني : أنها وفاة نوم للرفع إلى السماء فيكون معنى الآية :
 (إنى مُنيمك ، ورافعك إلى) .

ربي . وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتُوفَّاكُم بِاللَّيلِ ، وَيَعلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ . [الانعام ٦٠]

﴿ الله يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوتِها ، وَالَّتِي لَم تَمُت فِي مَنَامِها ﴾ . [الزمر ٤٢] وكان ﷺ إذا قام من النوم يقول :

«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». [رواه البخاري]

فقد ثبت في الكتابِ والسنة صحة إطلاق الوفاة على النوم ، ويكون رفع عيسى عليه السلام وهو نائم رفقاً به كها قال الحسن البصري .

٣ ـ التفسير الثالث : أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : هذا من المقدم والمؤخر : أي رافعك ومتوفيك بعد ذلك في الأرض بعد أن تعود إليها قبل يوم القيامة ، لتكون علماً من أعلام الساعة .

وهذا قول الفراء والزجاج ، وتكون الفائدة في إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعه إلى السهاء لا يمنع من موته .

٤ ـ الوجه الرابع: أن ﴿ متوفیك ﴾ اسم فاعل من توفاه إذا قبضه وحازه إليه ، ومنه قولهم: (تـوفى فلان دينـه) إذا قبضـه . قال ابن قتيبة في غريب القرآن: ﴿ متوفيك ﴾ : قابضك من الأرض من غير موت(١)

قال الإمام ابن جرير الطبري : ومعلوم أنه لوكان أماته الله عز وجل لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى ، فيجمع عليه ميتتين . .

فتأويل الآية : يا عيسى إني قابضك من الأرض ، ورافعك إليَّ ومُطهرك من الذين كفروا فجحدوا نبوتك . [انظر تفسير الطبري تحقيق محمود شاكر ٢٦٠/٦]

أقول: كل التفاسير التي مرت يصح تفسير الآية بها ، إلا أن الراجح هو التفسير الرابع: وهو أن المراد من قوله تعالى: ﴿ إِنِّي متوفيكُ ورافعكُ إِلَى ﴾ أي متوفي شخصك حياً من الأرض من غير موت ولا نوم ، وأن قوله: ﴿ رافعكُ إِلَى ﴾ هو تعيين لنوع التوفي ، وهو اختيار الطبري وابن قتيبة كها تقدم ، وهو الرواية الصحيحة عن ابن عباس كها قال الألوسي في روح المعانى .

وعلى هذا فلا يمكن تفسير قوله تعالى : ﴿ متوفيك ﴾ مميتك ، ومن قوله تعالى ﴿ رافعك ﴾ رافع روحك كها زعم البعض وذلك لما تقدم من أوجه التفسير في معنى التوفى . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر موهم الاختلاف بين آيات القرآن للأخ ياسر أحمد الشمالي

## الآيات الدالة على عدم قتل عيسى

١ ـ قال الله تعالى :

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّه لَهُم ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِ منهُ ، مَا لَهُم بِهِ مِن عِلم إِلَّا اتِبَاعَ الظَّنِ ، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ، بَل رَّفَعَهُ الله إليهِ ، وَكَانَ الله عَزَيزاً حَكِيماً ﴾ .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَيْناً ، بِلَ رَفْعُهُ اللهِ ﴾ رَدُّ وإنكار لقتله ، وإثبات لرفعه عليه السلام . وهذا النص قطعي الدلالة في رفع المسيح عليه السلام حَياً إلى السهاء ، ولا يحتمل

التأويل ، لأن كلمة (بل) بعد النفي يجب أن يكون ما بعدها إثباتاً للنفي المتقدم . ولو حمل الرفع على رفع الروح فقط ، فهذا لا يضاد القتل والصلب المنفيين قبل ، لاجتماع القتل مع رفع الروح ، كما أنه يلغى النفى السابق .

ولهذا فإن الآية صريحة في رفع عيسى عليه السلام حياً إلى السهاء بروحه وجسده . ٢ ـ قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن أَهِلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبَلَ مَوتِهِ ، وَيَومَ القيامة يكون

عليهم شهيداً ﴾ . والنساء ١٥٩] فقوله : (قبل موته) أي موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، كما هو مروي عن ابن عباس وعبدالرحمن بن زيد وأبي هريرة ، والحسن وقتادة ، واختاره ابن جرير الطبرى ، وقال ابن كثر :

وهذا القول هو الحق ، وأفاد بأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليه ود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه ، وتسليم من سَلَّم لهم ذلك من النصارى الجهلة .

فالمراد تقرير وجود عيسى عليه السلام ، وبقاء حياته في السماء ، وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة . [ج١/٧٧٠]

٣ ـ قوله تعالى : ﴿ وَإِنهُ لَعِلمُ لِلسَّاعِةِ ﴾ .

عن ابن عباس مرفوعاً في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لَلْسَاعَةَ ﴾ .

قال : نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة .

[أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]

قال ابن كثير: ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى:

﴿ وإنه لَعلُّمُ للساعة ﴾ أي أمارة ودليل على وقوع الساعة .

وقال مجاهد: وإنه لعَلَم للساعة أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة .

أقول : فهذه الآيات تدل على بقاء عيسى عليه السلام حياً ، وأنه علَم من أعلام الساعة ، وأن أهل الكتاب سوف يؤمنون به ، على أنه عبدالله ورسوله ، ويدخلون في شرع الإسلام .



## الأحاديث التي تثبت نزول عيسي

١ ـ قال ﷺ : «والذي نفسي بيده ليوشِكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكماً عدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال ، حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ، ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن أَهُلَ الْكُتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَ بِهِ قَبْلُ [رواه البخاري] موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾» .

فهذا الحديث يدل على أن عيسى عليه السلام حي في السماء ، وأنه ينزل آخر الزمان ، ويحكم بشريعة الإسلام عند نزوله :



### الكافي هو الله وحده

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. [الانفال ١٤] ذكر ابن القيم رحمه الله في تفسيرها أقوال:

١ ـ أي الله وحده كافيك ، وكافي أتباعك ، فلا تحتاجون معه إلى أحد .

٢ - إن ﴿ حسبك ﴾ في معنى كافيك ، أي : الله يكفيك ، ويكفي من اتبعك كها
 تقول العرب : «حسبك وزيداً درهم» وهذا أصح التقديرين :

أي : ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله .

٣ ـ المعنى : حسبك الله وأتباعك ، وهذا إن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه ، فإن الحسب والكفاية لله وحده ، كالتوكل ، والتقوى ، والعبادة .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُريدوا أَنْ يَخدَعُوك فَإِنَّ حَسبك الله ، هُو الَّذِي أَيدَكَ بِنَصرِه وَبِالمؤمِنين ﴾ . [الأنفال ٢٦]

ففرَّق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب لله وحده ، وجعل التأييد له بنصره، وبعباده . وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده ، حيث أفرده ، بالحسب ، فقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الَّنَاسُ إِنَّ النَّاسُ قَد جَمَعُوا لَكُم فَاخشُوهُم فَزَادَهُم إِنَّا الله وَنِعمَ الوَكِيلُ ﴾ . [آل عمران ١٧٣] ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله .

فإذا كان قولهم ، ومدح الرب تعالى لهم بذلك ، فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك ؟ وأفراده قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ، ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه ، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله ؟ هذا من أمحل المحال ، وأبطل الباطل .

ونظير هذا قوله تعالى : ﴿ أَلِيسَ الله بِكَافٍ عَبِدَهُ ﴾ . ونظير هذا قوله تعالى : ﴿ أَلِيسَ الله بِكَافٍ عَبِدُهُ ﴾ . والخسب هو الكافي ، فأخبره سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده ، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟

والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل أكثر من أن نذكرها هنا .

[ويقصد المعنى الثالث] . [انظر زاد المعاد لابن الفيم ج١/٣]

# ترك الحكم بكتاب الله يسبب البلاء

قال الله تعالى : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً مِن فوقكم ، أو مِن تحت أرجُلِكم ، أو يَلبِسَكم شيعاً ويُذيق بعضكم بأسَ بعض ، أنظر كيف نُصرِّف الآيات لعلهم يفقهون ﴾ . [الأنعام ١٥٥]

لما نزلت هذه الآية : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً مِن فوقكم ﴾ . قال رسول الله ﷺ : «أعوذ بوجهك» .

- ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ قال : «أعوذ بوجهك» .
- ﴿ أَو يَلْبُسُكُم شَيْعاً ، ويُذْيق بعضَكُم بأسَ بعض ﴾

قال رسول الله على : «هاتان أهون أو أيسر» . [رواه البخاري وغيره]

وقال على الله زوى لي الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها ، وأعطيتُ الكنزين الأحمر والأبيض ، وإني سألت ربي لأمتي : أن لا يُهلكها بسنة عامّة ، وأن لا يُسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي قال : يا محمد ، إذا قضيتُ قضاء فإنه لا يُرَد ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال : من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يمكن بعضهم ، ويُسبي بعضهم بعضاً » .

وقال على : «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني من واحدة : سألت ربي أن لا يهلك أُمتي بالسنة فأعطانيها ، وسألته أن لا يُهلك أُمتي بالغرق فأعطانيها ، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» .

[بسنة عامة : بجدب وشدة] [يستبيح بيضتهم : يأخذهم أسراً وقتلاً] . [رواه مسلم] هذا البأس الذي يحل بالمسلمين مقيد بقوله على :

«وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، ويتخيروا مما أنزل الله ، إلا جعل الله بأسهم بينهم» . [صححه الحاكم ووافقه الذهبي]

وزاد أبو داود في الحديث الثاني: «وإنها أخاف على أُمتي الأئمة المضلين، وإذا وُضِعَ السيف في أُمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أُمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائلُ من أُمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أُمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله».

[زوى : جمع] [الكنزين الأحمر والأبيض : الذهب والفضة] .

قال الطبري: وأما الذين تأولوا (فسروا) أنه عنى بجميع ما في هذه الآية هذه الأمة فإني أراهم تأولوا - فسروا - أن في هذه الأمة من سيأتي من معاصي الله وركوب ما يسخط الله ، نحو الذي ركب من قبلهم من الأمم السالفة ، من خلافه والكفر به ، فيحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من المثلات والنقات .

[انظر تفسير الطبرى تحقيق محمود شاكر ج١١/١١]

#### من فؤائد الآية والحديث

ا ـ قدرة الله تعالى على إرسال العذاب على الأمم من فوقهم أو من تحت أرجلهم فيبيدهم ويهلكهم ، وقد استعاذ الرسول على بوجه ربه أن ينزل بأمته مثل هذا العذاب كالغرق وغيره .

٢ ـ وفي الحديث إثبات الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تشبيه :

قال الله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ .

- ٣ ـ قدرة الله تعالى أن يجعل الأمة تتفرق شيعاً وأحزاباً ، ويُسلط بعضها على بعض حينها يتركون الحكم بشريعة الله ، ويأخذون بالقوانين المخالفة لها ، كها هو واقع الآن ، مع الأسف الشديد .
- ٤ ـ قدرة الله تعالى أن يجمع الأرض لرسوله محمد على البرى مشارقها ومغاربها ، وأن أمته سيبلغ ملكها مقدار ما جُمع له فيها .
- ٥ ـ رحمة الله بالأمة الإسلامية ، وعدم إرسال عذاب عام يستأصلها ، فإن وقع عليهم القحط لم يكن عاماً ، بل يكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام . [ذكره النووي في شرح مسلم]

- ٦ ـ رحمة الله بالأمة الإسلامية ، وأنه لم يسلط عليهم عدواً خارجياً يقضي عليهم ، بل
   سلط بعضهم على بعض ، وهذا أسهل مما قبله .
- ٧ ـ خوف الرسول ﷺ على أمته من الأئمة المضلين الذين لا يأخذون بالكتاب والسنة ،
   والتحذير منهم .
- ٨ إذا وُضع السيف في هذه الأمة، فلن يُرفع عنها إلى يوم القيامة ، كما هو واقع الآن.
- ٩ ـ وجود الشرك في هذه الأمة : وهو صرف العبادة لغير الله : كالدعاء ، والحكم بغير
   ما أنزل الله ، وغيرهما .
- - ١١ ـ لا تزال طائفة من هذه الأمة متمسكين بالحق والإسلام والتوحيد إلى يوم القيامة .



# تنزيه القرآن عن دسائس الشيطان

قال الله تعالى :

﴿ وَمَا أَرسَلْنَا مِن قَبِلْكَ مِن رَّسُول وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمْنَى أَلْقَى الشَّيطَان فِي أَمنِيَّهِ فَيَنسَخُ الله مَا يُلقِي الشَّيطَانُ ، ثُمَّ يُحكِمُ الله عَاياتِه ، والله عليم حَكيمُ ليجعَلَ مَا يُلقِي الشَّيطَان فِتنَة لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ، وَالقَاسِيةِ قُلُوبُهُم ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُ يُلقِي الشَّيطَان فِتنَة لِلَّذِينَ أَوتُوا العِلم أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبكَ فَيُؤمِنُوا بِهِ فَتُحبِتَ لَهُ شَقَاقٍ بَعيدٍ ، وَلَيعلَم الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاط مُستقِيم ﴾ . [الحب ٢٥-٤٥] قُلُوبُهُم ، وإنَّ الله لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إلى صِرَاط مُستقِيم ﴾ . [الحب ٢٥-٤٥] الله مَن القرآن عما يرضاه المرسَل إليهم ، وقد قرأ الشيطان في أمنيته) قراءته ما ليس من القرآن عما يرضاه المرسَل إليهم ، وقد قرأ النبي عَلَيْ في سورة النجم بمجلس من قريش بعد :

﴿ أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَرْى ، وَمَنَاهُ الثَّالثَةُ الْأَخْرَى ﴾ بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه ﷺ : «تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى» ففرحوا بذلك ؛ ثم أخبره جبريل بها ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك ، فحزن ، فسُلِّى بهذه الآية .

٢ - إن كلامه هذا باطل ، فلقد اتفق العلماء على أن قصة الغرانيق التي ذكرها باطلة متناً وسنداً ، وهي من وضع الزنادقة ، وردها القاضي عياض في الشفاء ، وأبو بكر ابن العربي وابن كثير ، وغيرهم فيجب التحذير منها ، لأن أعداء الإسلام والمستشرقين يتخذونها مطعناً في القرآن ، وأن الشيطان يستطيع أن يُدخل في القرآن ما ليس منه ، وقد ألف المحدث الألباني رسالة قيمة لردها سهاها :

«نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق» وهي مطبوعة .

※ ※ ※

#### التفسير الصحيح للأية

إن أحسن ما قيل في تفسيرها هو ما اختصره الدكتور أبو شهبة في كتابه: (الموضوعات والإسرائيليات في التفسير) حيث قال في تفسير الآية: وللإجابة عن ذلك أذكر خلاصة ما ذكره الأستاذ الإمام (محمد عبده) في تفسيرها ، وفي تفسيرها وجهان:

الأول: أن التمني بمعنى القراءة إلا أن الإلقاء لا بالمعنى الذي ذكره المبطلون . بل بمعنى إلقاء الأباطيل والشبه مما يحتمله الكلام ، ولا يكون مراداً للمتكلم ، أو لا يحتمله ، ولكن يدعى أن ذلك يؤدي إليه ، وذلك من عمل المعاجزين ، الذين دأبهم محاربة الحق ، يتبعون الشبهة ، ويسعون وراء الريبة ، ونسبة الإلقاء إلى الشيطان حينئذ لأنه مثير الشبهات بوساوسه ، ويكون المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدَّث قومه عن ربه ، أو تلا وحياً أنزل الله فيه هداية لهم ، قام في وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما لم يقله ، ويُحرفون الكلم عن مواضعه ، وينشرون ذلك بين الناس ، ولا يزال الأنبياء يجادلونهم ويجاهدون في سبيل الحق ، حتى ينتصر ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان مِن شُبه ، ويُثبت الحق ، وقد وضع الله هذه السُنة في الخلق ليتميز الخبيث من الطيب ، فيفتتن ضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض ، ثم يتمحص الحق عند أهله ، وهم الذين أوتوا العلم ، فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وتخبت له قلوبهم .

الثاني: أن التمني: المراد به: تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بها كان ويكون ، والأمنية من هذا المعنى: وما أرسل الله من رسول ، ولا نبي ليدعو قومه إلى هُدى جديد ، أو شرح سابق إلا وغاية مقصوده ، وَجُل أمانيه ، أن يؤمن قومه ، وكان نبينا من ذلك في المقام الأعلى: قال الله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِم إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً ﴾ .

[الكهف ٦]

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

[يوسف ١٠٣]

ويكون المعنى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي ، إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية ألقى الشيطان في سبيله العثرات ، وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسوس في صدور الناس ، فثاروا في وجهه ، وجادلوه بالسلاح حيناً وبالقول حيناً آخر ، فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها . ونالوا منه وهو قليل الأتباع ، ظنوا أنَّ الحق في جانبهم ، وقد يستدرجهم الله جرياً على سنته ، يجعل الحرب بينهم وبين المؤمنين سبجالاً ، فينخدع بذلك الذين في قلوبهم شك ونفاق ، ولكن سرعان ما يمحق الله ما ألقاه الشيطان من الشبهات ، وينشىء من ضعف أنصار الحق قوة ، ومِن ذُلهم عزة ، وتكون كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق ، فتُخبت له قلوبهم ، وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط الرسل هو الحق ، فتُخبت له قلوبهم ، وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم . هذا هو الحق : وما عدا ذلك فهو باطل .

## تفسير رائع للعلامة الشنقيطي

لقد فسر العلامة محمد الأمين الشنقيطي الآية تفسيراً رائعاً فقد ذكر في تفسيره: ونحن وإن ذكرنا أن قوله: ﴿ فينسخ الله ما يُلقي الشيطان ﴾ يُستأنس به لقول من قال: إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره: ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي، ومعناه الإبطال والإزالة من قولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان، ليس مما يقرؤه الرسول أو النبي، فالذي يظهر لنا أنه الصواب وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر، أو أساطير الأولين، وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، والمنه قال: ﴿ لِيجعَلَ ما يُلقى الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض ﴾ . [الج٣٥]

ثم قال: ﴿ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتُخبت له قلويهم ﴾. فقوله : ﴿ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق ﴾ الآية :

يدل على أن الشيطان يُلقي عليهم : أن الـذي يقرؤه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء ، ويكون ذلك فتنة لهم ، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ، ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه .

فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة ، والعلم عند الله تعالى . وعلى هذا القول ، فمعنى نَسخُ ما يلقي الشيطان : إزلته وإبطاله ، وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم .

ومعنى يُحكم آياته : يُتقنها بالإحكام ، فيُظهر أنها وحي منزل منه بحق ، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صدَّ الناس عنها بإلقائه المذكور ، وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي ، فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم .

بذلك الامتحان ، جاء موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مراراً كقوله :

﴿ وما جعلنا أصحابَ النار إلا ملائكةً وما جعلنا عِدَّتهم إلا فَتنةً للذينَ كفروا ليستَيقن المذينَ أوتوا الكتابَ الذينَ أوتوا الكتابَ ويبزدادَ المنذينَ آمنوا إيهاناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتابَ والمؤمنونَ ، وليقولَ الذينَ فَي قلوبهم مرض والكافرونَ ماذا أراد الله بهذا مثلاً ، كذلك يُضل الله مَن يشاء ويهدي من يشاء ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وما جعلنا القبلةَ التي كنتَ عليها إلا لنعلَمَ مَنْ يَتَّبعُ الرَّسولَ مِمَّن ينقلبُ على عقبَيْهِ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي أُرِينَاكَ إِلَّا فِتَنَّةً لَلْنَاسُ وَالشَّجْرَةُ المُلْعُونَةُ فِي القرآنَ ﴾ . [الإسراء ٦٠]

أى لأنها فتنة ، كما قال :

﴿ أَذَلَكَ خِيرٌ نُزِلًا أَم شَجِرةُ الزِقُومِ إِنَا جَعَلْنَاهَا فَتَنَةً للظَّالَمِينَ إِنَهَا شَجِرةٌ تَخْرَجُ فِي أَصلِ السَّالَاتِ ٢٤،٦٣،٦٢٦ ] . [سور الصافات ٢٢،٦٣،٦٢]

لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب محمد على لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس، فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم إلى غير ذلك من الآيات، كما تقدم إيضاحه مراراً، والعلم عند الله تعالى.

واللام في قوله : ﴿ ليجعل ما يُلقى الشيطانُ ﴾ الآية .

الأظهر أنها متعلقة بألقى أي ألقى الشيطان في أمنيَّة الرسل والأنبياء ، ليجعل الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض ، خلافاً للحوفي القائل : إنها متعلقة بـ (يُحكِم) ، وابن عطيه القائل : إنها متعلقة بـ (ينسخ) .

ومعنى كونه : فتنة لهم أنه سبب لتهاديهم في الضلال والكفر .

وقوله: ﴿ ليجعل ما يُلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ﴾ . [الحج ٥٠] أي كفر وشك . [الحج ٢٥]

## من فوائد الآية

- القاء الشيطان في قراءة النبي ﷺ الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها ،
   كإلقائه على الكفرة أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين ، وأنها مفتراة على الله ، كما ذكر القرآن ذلك كله ، وردً هذه الشبهات كلها .
  - ٢ الأنبياء عليهم السلام كلهم يتمنون إيهان قومهم ، ولكن الشياطين تضع العراقيل والعقبات والوساوس في صدور الناس ، وهذه الوساوس جعلها الله اختباراً للذين في قلوبهم مرض وشك ، فيجازيهم على أعمالهم ، وليعلم الله في هذا الاختبار المؤمنين بالحق ، ويهديهم إلى صراط مستقيم .
    - ٣ ـ بيان سنة الله في إلقاء الشيطان في قراءة الرسول ﷺ أو النبي للفتنة .
- ٤ ـ بيان أن الفتنة يهلك فيها مرضى القلوب وقساتها ، ويخرج منها المؤمنون أكثر يقيناً وأعظم هدى .
- ٥ ـ بيان حكم الله تعالى بين عباده يوم القيامة بإكرام أهل الإيمان والتقوى وإهانة أهل الشرك والمعاصي .

«الفوائد الأخيرة مأخوذة من كتاب أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ج ٣/١٧١»



# الفسق وأثره في هلاك الأمة

قال الله تعالى : ﴿ وإذا أردنا أن نُهلك قريةً أمَرنا مُترفيها ففسقوا فيها فحَقَّ عليها القولُ فدمّرناها تدميراً ﴾ .

١ - ﴿ أَمرنا مترفيها ﴾ بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيها جاءوا به

﴿ فَفُسِقُوا ﴾ أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكذبوا رسله :

﴿ فَحَقَّ عليها القول ﴾ أي وجب عليها الوعيد .

﴿ فدمَّرناها تدميراً ﴾ أي أهلكناهم إهلاكاً مستأصلًا .

وهذا القول الذي هو الحق تشهد له آيات كثيرة كقوله تعالى :

﴿ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء . . ﴾ [الآية]

فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله :

﴿ أمرنا مترفيها ففسقوا ﴾ أي أمرناهم بالطاعة فعصوا .

وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا ، لأن الله لا يأمر بالفحشاء .

وهذا القول الصحيح في الآية جارٍ على الأسلوب العربي المألوف من قولهم : أمرته فعصاني : أي أمرته بالطاعة فعصى ، وليس المعنى أمرته بالعصيان كما لا يخفى .

٢ - ﴿ أَمَرِنَا مُترفِيها ﴾ : أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها ، قاله الكسائي .
 [انظر أضواء البيان للشنقيطي ١٤٤١/٣]

قاله على بن طلحة عن ابن عباس ، وهو قول أبي العالية ومجاهد والربيع بن أنس . ٤ - ﴿ وَإِذَا أَرِدْنَا أَنْ مِمْلُكُ قَرِيةً أَمَرِنَا مُتَرْفِيها ﴾ أكثرنا عددهم .

قاله العوفي عن ابن عباس . [أنظر تفسير ابن كثيرج٣٣/٣]

#### من فؤائد الآية

١ ـ أن غير المترفين تبع لهم ، فهلكوا معهم .

٢ \_ أن الهلاك يعم الجميع : ﴿ واتقوا فتنة لا تُصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ .
 ١ - أن الهلاك يعم الجميع : ﴿ واتقوا فتنة لا تُصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ .

ولما سئل الرسول ﷺ : (أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبَث) . [رواه البخاري]

أما إذا كان في البلد مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلن يهلكوا .

قال الله تعالى : ﴿ وما كان ربك لِيُهلك القُرى بظلم وأهلُها مصلحون ﴾ . [لأن المصلحين يريدون إصلاح الناس بخلاف الصالحين] . [مود ١١٧]

تعالى : ﴿ وما كنا مُعَذِّبين حتى نبعثَ رسولاً ﴾ . [الإسراء ١٥] 4 \_ التحذير من الترف ، فإنه يؤدي إلى الهلاك .

٤ - التحذير من الترف ، فإنه يؤدي إلى الفسق بترك الطاعه ، مم يؤدي إلى الهارك
 والدمار .

٥ \_ تقرير عقيدة الإيهان بالقضاء والقدر والعدالة الإلمية .



# معنى قوله تعالى ﴿ ووجـدك ضالاً فهـدى ﴾

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب:

هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أنَّ النبي عَلَيْ كان ضالاً قبل الوحي ، مع أن قوله تعالى: ﴿ فَأَقِم وَجَهَكَ لِلدِينِ حَنِيفاً فِطرَةَ الله الَّتِي فَطَر النَّاسَ عَلَيها ﴾ . [الرم ٣٠] يدل على أنه عَلَيْ فُطر على هذا الدين الحنيف ، ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ، ولم ينصراه ، ولم يمجساه ؛ بل لم يزل باقياً على الفطرة حتى بعثه الله رسولاً ، ويدل على ذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي عليه كان وهو يتعبد في غار حراء ، فذلك التعبد قبل نزول الوحى دليل على الفطرة .

والجواب: أن معنى قوله ﴿ ضالاً فهدى ﴾ أي غافلاً عها تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تُعلم بالفطرة ولا بالعقل ، وإنها تُعلم بالوحي ، فهداك إلى ذلك بها أوحى إليك ، فمعنى الضلال على هذا القول: الذهاب عن العلم .

ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحدَاهُمَا الْأُخَرَىٰ ﴾ [البقرة ٢٨٢]

وقوله : ﴿ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾ .

وقوله : ﴿ قَالُوا تَالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِك ٱلْقَدِيم ﴾ . [يوسف ٩٥]

ويدل لهذا قوله تعالى : ﴿ مَا كُنتَ تَدرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانَ ﴾ . [الشودي ٥٦]

لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام .

وقوله : ﴿ وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ . [يوسف ٣]

وقوله : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَم تَكُن تَعلَمُ ﴾ .

وقوله : ﴿ وَمَا كُنتَ تَرجُوا أَن يُلقَىٰ إِليَكَ الكتابُ إِلاَّ رَحَمَةً مِن رَّبكَ ﴾ . [الفصص ٢٦] وقيل : المراد بقوله : ضالاً : ذهابه وهو صغير في شعاب مكة ، وقيل ذهابه في سفره إلى الشام ، والقول الأول هو الصحيح ، والله تعالى أعلم ، ونسبة العلم إلى الله أسلم . انتهى .

## النهى عن التشبه بالكفار

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا تقولُوا راعِنا ، وقولُوا انظُرنا واسمَعُوا وللكافرين عذابٌ أليم ﴾ . [البقرة ١٠٤]

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية :

نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم ، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص ـ عليهم لعائن الله ـ .

فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ، ويُورّون بالرعونة كما قال تعالى :

﴿ مِن الذين هادوا يُحرِّفون الكَلِمَ عن مواضعه ، ويقولون سمعنا وعصينا ، واسمع غير مُسمَع وراعنا لَيًا بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظُرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾ . وانظُرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾ .

وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلّموا إنها يقولون : (السامُ عليكم) ، والسام هو الموت ، ولهذا أمرنا الله أن نرد عليهم بـ (وعليكم) ، وإنها يستجاب لنا فيهم ، ولا يستجاب لهم فينا ، والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكفار قولاً وفعلاً ، فقال :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ﴾ . وذكر بسند صحيح عن الرسول على أنه قال :

«بُعثتُ بين يدّي الساعة بالسيف ، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له ، وجُعل رزقي تحت ظِل رمحي ، وجُعل الذل والصَّغار على من خالف أمري ، ومن تشبَّه بقوم فهو منهم» .

ففيه دلالة على النهي الشديد ، والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم ، وغير ذلك من أمورهم التي لم تُشرَع لنا ، ولا نُقرُّ عليها .

ثم ذكر بسند أن رجلاً أتى عبدالله بن مسعود فقال : اِعهد إلي ، فقال : إذا سمعت الله يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّين آمنوا ﴾ فأوعها سمعك ، فإنه خير يأمر به ، أو شرينهى عنه .

وقال ابن جرير: والصواب عندنا أن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه على المؤمنين أن يقولوا لنبيه الله وراعنا) ، لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه على نظير الذي ذكر النبي الله أنه قال : «لا تقولوا للعنب الكرم ، ولكن قولوا الحبلة ، ولا تقولوا عبدي ، ولكن قولوا فتاي» . [أول الجزء من الحديث رواه مسلم ، والنان رواه أحمد وهو صحيح ج ١٤٨٨] . [الحبكة : أصل شجرة العنب ، وقضيبها] .

### من فوائد الآية

ا ـ النهي عن التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ، ولباسهم ، وعاداتهم ، وأعيادهم ، وعبادتهم ، ويجوز ، بل يجب العمل على مجاراتهم في الاختراعات الحديثة كالطائرات والدبابات والغواصات ، وغيرها مما يساعد على تقوية المسلمين لقول الله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ . (الأنفال ١٠)

٢ ـ الأدب مع رسول الله ﷺ ، وعدم مخاطبته بكلمات لا تناسب قدره ، كقول اليهود
 للرسول ﷺ : ﴿ راعنا ﴾ ويريدون بها التنقيص .

٣ \_ هناك ألفاظ ورد النهي عنها : كقولك للعنب : الكرْم ، بل قل : الحَبَلَة ، ولا تقل : عبدي ، بل قل : فتاي .



#### صفات عباد الرحمن

١ ـ قال الله تعالى : ﴿ وعبادُ الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْناً ﴾ . [الفرقان ١٣] من صفاتهم أنهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع ، لا يضربون بأقدامهم تكبراً ، فقد قال تعالى : ﴿ ولا تمش في الأرض مرَحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلُغ الجبال طولاً ﴾ .

قال ابن كثير : ﴿ وَلَا تَمْشُ فِي الْأَرْضُ مُرَّحًا ﴾ :

أي متبختراً متهايلًا مشي الجبارين ، فلن تقطع الأرض بمشيك .

وقوله : ﴿ وَلَنَ تَبِلَغُ الْجِبَالُ طُولًا ﴾ أي بتمايلَكُ وَفَخَرِكُ وَإِعْجَابِكُ بِنَفْسَكُ ؛ بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده .

[والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر] .

٢ \_ ﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهُلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾ . [الفرقان ١٤]

أي إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيّء لم يقابلوهم بمثله ، بل قالوا كلاماً فيه سلام من الإيذاء والإثم ، سواء كان بصيغة السلام كقولهم : (سلام عليكم) أو غيرها مما فيه لطف في القول ، أو عفو أو صفح ، وكظم للغيظ ، دفعاً بالتي هي أحسن . [انظر تفسير القاسمي]

٣ \_ ﴿ والذين يبيتون لربهم سُجَّداً وقياماً ﴾ . [الفرقان ١٤]

يكون لهم في الليل صلاة وقيام ودعاء كما قال تعالى في وصفهم :

﴿ تتجافى جنوبُهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم يُنفقون ﴾ . [السجدة ١٦]

قال رسول الله على : «مَن تعارُّ من الليل فقال :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي ، أو دعا استجيب له ، فإن توضأ وصلًى قُبلت صلاته » . [رواه البخاري وغيره]

(تعارُّ: استيقظ وقال بصوت) وقد قرأت هذا الدعاء فكانت الإجابة .

٤ - ﴿ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غَراماً إنها ساءت مستقراً ومُقاما ﴾ .

ومن صفاتهم أنهم يدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب النار ، لأن عذابها هلاك دائم ، وبئس المقام والمستقر فيها ، وفي الآية ردِّ على الصوفية القائلين بأنهم لا يعبدون الله خوفاً من ناره .

٥ - ﴿ والذين إذا أَنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتُروا ، وكان بين ذلك قَواما ﴾ . [الفرقان ١٧] وصفهم الله بالقصد ، فهم لا يُسرفون في الإنفاق ، ولم يُضيقوا على أنفسهم وأهليهم بالبخل ، بل كانوا متوسطين :

وقال الطبري في تفسير الآية :

«الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع : ما جاوز الحد الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه .

والإِقتار : ما قصرً عما أمر الله به . والقَوام بين ذلك» .

أقول: ويوضح معنى هذه الآية قوله تعالى:

﴿ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنُقِك ، ولا تبسطها كل البَسْط ، فتقعُد مَلوماً عَسوراً ﴾ .

يقول تعالى : آمراً بالاقتصاد ذاماً للبخل ناهياً عن السرف ، لا تكن بخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئاً ، ولا تسرف في الإنفاق ، فتعطي فوق طاقتك ، وتُخرج أكثر من دخلك ، فتقعد إن بخلت ملوماً يلومك الناس ويذمونك ، ويستغنون عنك ، ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير ، وهو كالدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاً فإنها تسمى الحسير ، هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرَف : ابن عباس والحسن . .

[انظر تفسير ابن كثير ج٣٧/٣]

٦ - ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِعَ اللَّهِ إِلْمًا آخِرَ ﴾ .

هذه صفة مهمة جداً ، وهي أنهم يوحدون الله ، ولا يشركون به أحداً في جميع عباداتهم ، ولا سيها الدعاء لأنه من العبادة ، ولأن دعاء غير الله من الأموات ـ ولو كانوا أنبياء أو أولياء ـ هو من الشرك الذي يحبط العمل ، «ولما سُئل رسول الله

عَلَيْهُ : أي الذنب أعظم ؟ قال : «أن تدعو لله نِدًا وهو خلقك» . [متفق عليه]. (الندُّ : المثيل ، ومعناه أن تدعو غير الله ، وتجعله مماثلًا له] .

٧ ـ ﴿ وَلا يَقْتَلُونَ النَّفُسِ اللِّي حَرَّمُ اللهُ إِلا بِالْحَق ﴾ .
ومن صفاتهم أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها ، ومنها الواد وغيره ، إلا
بالحق المزيل لحرمتها : كالردة ، والقاتل لغيره ، والساعي في الأرض فساداً ،

٨ - ﴿ ولا يزنون ﴾ فعباد الرحمن لا يقربون الزنا ، لأنه فاحشة وساء سبيلاً ، وفيه ضرر على الفرد والجهاعة ، حيث يورث الأمراض ، ويضيع الأنساب ، ويُدمر الأسمة وغير ذلك من المخاطر .

﴿ ومن يفعل ذلك يَلقَ أثاماً ، يُضاعَفْ له العذابُ يوم القيامة ويَخلُد فيه مُهاناً ﴾ . [الفرقان ٢٨ - ٢٩]

ومن يفعل ما تقدم من الكبائر كدعاء غير الله ، وقتل النفس ، والزنا ، فإنه يلقى جزاءً يوم القيامة بأن يكرر عليه العذاب ، ويخلد فيه ذليلًا حقيراً .

﴿ إلا من تاب ﴾ إلى الله في الدنيا من جميع ما فعل ، فإن الله يتوب عليه إذا قام بشر وط التوبة .

٩ ـ ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾ . [الفرقان ٢٧]

قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال:

فيُقتلون بحق.

والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل ، لا شِركاً ، ولا غِناء ، ولا كذباً ، ولا غيره ، وكل ما لزمه اسم الزور ، لأن الله عَمَّ في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور ، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو فعل ، وقد قال رسول الله عَمَّة :

«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاثاً ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : «الشرك بالله ، وعقوق الوالدين» وكان متكتاً فجلس فقال : «ألا وقول الزور ؛ ألا وشهادة الزور» ، فها زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .

• ١ - ﴿ وَإِذَا مَرَّوا بِاللَّغُو مَرُوا كِرَاماً ﴾ . جاوزوه حلماء معرضين عنه . قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال : إن الله أخبر عن هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراماً ، واللغو في كلام العرب هو كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له من ولا أصل ، أو ما يُستقبح ، فسَبُ الإنسانِ الإنسانَ بالباطل الذي لا حقيقة له من اللغو ، وذكر النكاح بصريح اسمه مما يستقبح في بعض الأماكن ، فهو من اللغو ، وكذلك تعظيم المشركين آلهتهم من الباطل الذي لا حقيقة لما عظموه على نحو ما عظموه ، وسماع الغناء هو مما يستقبح في أهل الدين ، فكل ذلك يدخل في معنى اللغو ، فلا وجه - إذا كان كل ذلك يلزمه اسم اللغو - أن يقال : عنى به بعض ذلك دون بعض ، إذ لم يكن لخصوص ذلك دلالة من خبر أو عقل .

۱۱ ـ ﴿ والذين إذا ذُكّروا بآيات رجهم لم يَخِرّوا عليها صُمّاً وعُميانا ﴾ . [الفرقان ٢٧] قال ابن كثير : وهذه أيضاً من صفات المؤمنين :

﴿ الذين إذا ذُكر الله وُجِلَتْ قلوبُهم ، وإذا تُليتْ عليهم آياتُه زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ﴾ .

بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يتغير عما كان عليه . بل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله .

فقوله : ﴿ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صِمَّا وَعَمِياناً ﴾ .

سئل الشعبي عن الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدوا ، أيسجد معهم ؟ قال فتلا هذه الآية : ﴿ والذين إذا ذكروا . . . ﴾ .

يعني أنه لا يسجد معهم ، لأنه لم يتدبر أمر السجود ، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمَّعة ، بل يكون على بصيرة من أمره ، ويقين واضح بين .

وقال قتادة في تفسير قوله تعالى :

﴿ والذين إذا ذُكروا بآيات ربهم لم يَخروا عليها صُمَّا وعُميانا ﴾ .

يقول : لم يَصُمّوا عن الحق ولم يعموا فيه ، فهم والله قوم عقلوا عن الحق ، وانتفعوا بها سمعوا من كتابه . [٣٢٩/٣٦]

17 - ﴿ وَالذَينَ يَقُولُونَ رَبِنَا هَبُ لِنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةً أَعِينَ ﴾ . [الفرقان ٢٤] قال ابن كثير : يعني الذين يسألون الله أن يُخرِج من أصلابهم ومن ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له .

١ - قال ابن عباس : يعنون من يعمل بطاعة الله فتَقرُّ به أعينهم في الدنيا والآخرة .

٢ ـ قال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالًا ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين .

٣ , وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال : أن يُريَ الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله . لا والله لا شيء أقرُّ لعين المسلم من أن يرى ولداً أو ولدَ ولدٍ أو أخاً أو حمياً مطيعاً لله عز وجل .

١٣ \_ ﴿ وَاجْعَلْنَا لَلْمَتَقِينَ إِمَاماً ﴾ اجْعَلْنَا أَثْمَة يُهتدى بنا .

قال ابن كثير: قال ابن عباس والحسن والسدي:

اجعلنا أئمة يُقتدى بنا إلى الخير .

وقال غيرهم : اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى الخير .

﴿ أُولُنَـكَ يُجزَونَ الغُرفة بها صبروا ، ويُلقُونَ فيها تحية وسلاماً ، خالدين فيها حسنت مُستقَراً ومُقاماً ﴾ . [الفرقان ٧٥-٧٦]

قال ابن كثير: لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة ، والأقوال والأفعال الجميلة ، قال بعد ذلك (أولئك) المتصفون بهذه (يُجزون) يوم القيامة (الغرفة) وهي الجنة (بها صبروا) أي على القيام بذلك (ويُلقّون فيها) أي في الجنة (تحية وسلاماً) أي يُبتدرون فيها بالتحية والإكرام ، ويلقون التوقير والاحترام ، فلهم السلام وعليهم السلام ، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار .

وقـولـه تعالى : ﴿ خالدين فيها ﴾

( أي مقيمين ولا يُحولون ، ولا يموتون ولا يزالون عنها )

وقوله تعالى : ﴿ حَسُنت مُستقراً ومُقاماً ﴾ .

أي حسنت منظراً ، وطابت مقيلًا ومنزلًا .

[ج٦/٣٠]



## من فؤائد الآيات

- ١ ـ فضيلة التواضع والسكينة في المشي ، وتحريم التكبر .
  - ٢ ـ فضيلة رَدّ السيئة بالحسنة .
  - ٣ ـ فضل قيام الليل والدعاء .
  - ٤ \_ فضيلة الاعتدال في النفقة .
  - ٥ ـ تحريم الشرك والقتل والزني .
  - ٦ ـ التوبة تمحو الذنوب بشروطها .
    - ٧ ـ تحريم شهود الزور وشهادته .
    - ٨ ـ فضيلة الإعراض عن اللغو .
  - ٩ ـ فضل تدبر القرآن والعمل به .
- ١٠ ـ من اتصف بصفات عباد الرحمن فله الجنة والتكريم .



# كيفية الدعوة إلى الله

قال الله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سبيل ربك بالحكمةِ والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ .

١ \_ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :

يقول الله تعالى آمراً رسوله محمداً ﷺ أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة .

قال ابن جرير : وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة ، والموعظة الحسنة : أي بها فيه من الزواجر والوقائع بالناس ، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى .

وقوله : ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال ، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين ، وحسن خطاب ، كقوله تعالى :

فأمره تعالى بلين الجانب ، كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون بقوله :

﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيِناً لَعلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَو يُخْشَى ﴾ . [طه ٤٤] [ج٢/٥٩١]

٢ ـ وقال ابن القيم في تفسير الآية السابقة :

جعل الله سبحانه وتعالى مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق:

أ ـ فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يُدعى بطريق الحكمة .

ب ـ والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر : يدعى بالموعظة الحسنة ، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب .

ج ـ والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن .

هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية ، لا ما يزعم أسير منطق اليونان : أن الحكمة : قياس البرهان ، وهي دعوة الخواص ، والموعظة الحسنة : قياس

الخطابة ، وهي دعوة العوام ، وبالمجادلة بالتي هي أحسن : القياس الجدلي ، وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلَّم المقدمات . وهذا باطل ، وهو مبني على أصول الفلسفة ، وهو مناف لأصول المسلمين ، وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . [مناح دار السعادة ج ١٩٣/١]

#### من فوائد الآية

١ - وجوب الدعوة إلى الإسلام والبدأ بالتوحيد ، وهو واجب كفائي إذا قام به البعض أجزأ ذلك عنهم .

٢ ـ بيان أسلوب الدعوة : وهو أن يكون بالكتاب والسنة .

٣ ـ دعوة الناس تكون بالرفق واللين ، والابتعاد عن الغلظة والشدة :

قال تعالى : ﴿ فبها رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ، ولو كنت فَظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك ، فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر . . ﴾ . [آل عمران ١٥٩]



#### الدعوة تقوم على العلم

قال الله تعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعَني ، وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ . [يرسف ١٠٨]

١ \_ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية :

يقول تعالى لرسوله على إلى الثقلين الجن والإنس آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته ، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ، يدعو الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان ، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي . وقوله : ﴿ وسبحان الله ﴾ أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شم يك ، أو نظر أو عديل ، أو نديد ، أو ولد ، أو والدة ، أو صاحبة ، أو وزير ،

أو مشير تبارك وتقدس وتنزه عن ذلك كله عُلواً كبيراً . [ج٢/١٥٥] ٢ ـ وقال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على : قل يا محمد : هذه الدعوة التي أدعو إليها ، والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله ، وإخلاص العبادة الله من الدعاء الله ، وإخلاص العبادة الله من الدعاء الله ، وإخلاص العبادة الله من الدعاء الله من الدعاء الله ، وإخلاص العبادة الله ، والعبادة الله ، والعبادة الله ، وإخلاص العبادة الله ، والعبادة الله ، وإخلاص العبادة الله ، والعبادة العبادة العبادة الله ، والعبادة الله ، والعبادة ا

له دون الآلهة والأوثان ، والانتهاء إلى طاعته ، وترك معصيته (سبيلي) وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له .

(على بصيرة) بذلك ويقين وعلم مني به أنا ، ويدعو إليه على بصيرة أيضاً من اتبعني وصدقني وآمن بي .

(وسبحان الله) يقول تعالى ذكره : وقل تنزيهاً لله ، وتعظيماً له من أن يكون له شريك في ملكه ، أو معبود سواه في سلطانه .

(وما أنا من المشركين) يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به ، لست منهم ، ولا هم مني . [تفسير الطبري تحقيق محمود شاكر ج ٢٩٠/١٦]

#### من فوائد الآية وتفسيرها

- ١ ـ الأمر بالدعوة إلى توحيد الله ، وتقديمه على غيره .
- ٢ ـ التوحيد يتمثل في كلمة لا إله إلا الله : ( لا معبود بحق إلا الله ) .
- ٣ ـ الداعية يجب أن يدعو على علم وبصيرة في أمور دينه ، فينفع الناس ، والجاهل يضر أكثر مما ينفع .
  - ٤ تنزيه الله تعالى عن الشريك في الذات والصفات .
- ٥ ـ البراءة من الشرك : وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله : كدعاء الأموات ،
   أو الغائبين ، أو الحكم بغير الإسلام . .
- ٦ العلم قبل القول والعمل ، قال تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ سورة عمد ١٩]
   وقال البخاري في كتابه : ( باب العلم قبل القول والعمل ) .
- قلت : إن المسلم لا يستطيع أن يقول ويعمل عملًا صحيحاً مقبولًا قبل أن يعلم .



#### استجيبوا لله وللرسول

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا اسْتَجْيَبُوا للهُ وَللرسُولُ إِذَا دَعَاكُمُ لَمْ يُحِيبِكُم ، واعلموا أن الله يَحُولُ بين المرَّء وقلبه وأنه إليه تُحشرون ﴾ . [الأنفال ٢٢]

١ ـ قال البخاري : ﴿ استجيبوا ﴾ أجيبوا ﴿ لما يُحييكم ﴾ لما يصلحكم .

٢ ـ وقال مجاهد : في قوله : ﴿ يُحِيدِكُم ﴾ قال للحق .

٣ \_ وقال قتادة : قال هذا هو القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة .

٤ ـ وقال السدي : ﴿ لما يُحييكم ﴾ ففي الإسلام احياؤهم بعد موتهم بالكفر .

٥ \_ وقال عروة بن الزبير: ﴿ لَمَا يَحِيبِكُم ﴾ أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل ، وقواكم بها بعد الضعف ، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم .

رانظر ابن کثیر ۲/۲۹۷

وإنها سمي الجهاد حياة ، لأن في وهن عدوهم بسببه حياة لهم وقوة ، أو لأنه سبب الشهادة الموجبة للحياة الدائمة ، أو سبب المثوبة الأخروية التي هي مَعدِن للحياة كما قال تعالى :

﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيَوان ﴾ . [العنكبوت ٦٥]

(أي الحياة الدائمة) . [ذكره القاسمي في محاسن التأويل ج٨/٣٤]

٦ ـ وقال الفراء : ﴿ لَمَا يُحْيِيكُم ﴾ إحياء أمورهم .

فيُخرِّج في إحيائهم خمسة أقوال:

الأول : أنه إصلاح أمورهم في الدنيا والأخرة .

الثاني : بقاء الذكر الجميل لهم في الدنيا ، وحياة الأبد في الأخرة .

الثالث : أنه دوام نعيمهم في الأخرة .

الرابع : أنه كونهم مؤمنين ، لأن الكافر كالميت .

الخامس : أنه يحييهم بعد موتهم ، وهو على قول من قال : هو الجهاد ، لأن الشهداء

أحياء ، ولأن الجهاد يُعزهم بعد ذلهم : فكأنها صاروا به أحياء . [انظر زاد المسير ج٣٩/٣٣]

قوله : ﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾.

أولاً: قال القاسمي: يحتمل وجوهاً من المعاني:

أحدهما : أنه تعالى يملك على المرء قلبه ، فيصرفه كيف يشاء فيحول بينه وبين الكفر إن أراد هدايته ، وبينه وبين الإيهان إن أراد ضلالته .

وهذا المعنى رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس وصححه .

ويؤيده ما روي أن النبي ﷺ كان يكثر أن يقول :

«يا مُقلّب القلوب ثبتْ قلبي على دينك» . [رواه أحمد والترمذي وحسنه]

«إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب واحد ، يصرفها كيف يشاء ، ثم قال رسول الله عليه :

«اللهم مُصرِّف القلوب ، صرّف قلوبنا إلى طاعتك» . [دواه مسلم]

ثانيهما: أنه حث على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية .

فمعنى ﴿ يحول بين المرء وقلبه ﴾ يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها ، وهي التمكن من إخلاص القلب ، ومعالجة أدوائه وعلله ، ورده سلياً كما يريده الله ، فاغتنموا هذه الفرصة ، وأخلصوها لطاعة الله ورسوله ، فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه .

أقول: وفي الحديث دلالة على إثبات الأصابع للرحمن على ما يليق به تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ، ومثلها اليدان ، والساق ، والقدم ، والوجه ، وغيرها من الصفات الثابته في الكتاب والسنة .

١ - ﴿ يحول بين المرء وقلبه ﴾ يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر والإيهان .
 ١ - ﴿ يحول بين المرء وقلبه ﴾ يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر والإيهان .

٢ - يحول بين المؤمن وبين معصيته ، وبين الكافر وبين طاعته . [رواه العوفي عن ابن عباس]
 ٣ - يحول بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقل .

قال ابن الأنباري : المعنى : يحول بين المرء وعقله ، فبادروا الأعمال ، فإنكم لا تأمنون زوال العقول ، فتحصلون على ما قدمتم .

٤ - أن المعنى : هو قريب من المرء لا يخفى عليه شيء من سره . [قاله قتادة]

٥ \_ يحول بين المرء وقلبه ، فلا يستطيع إيهاناً ولا كفرا إلا بإذنه . [قاله السدي]

٦ - يحول بين المرء وقلبه: يحول بين المرء وبين هواه [ذكره ابن قتية]

٧ ـ يحول بين المرء وبين ما يتمنى بقلبه من طول العمر والنصر وغيره .

٨ ـ يحول بين المرء وقلبه بالموت ، فبادروا بالأعمال قبل وقوعه .

٩ \_ يحول بين المرء وقلبه بعلمه ، فلا يضمر العبد شيئاً في مفسدة إلا والله عالم به لا يقدر على تغيبه عنه .

. ١٠ يحول بين ما يوقعه في قلبه من خوف أو أمن ، فيأمن بعد خوفه ، ويخاف بعد أمنه . ١٠ [زاد المسر ٣٣٩/٣]

ثانياً: وقال الطبري بعد أن ذكر أقوالاً شبيهة بها تقدم:

إن الله عمَّ بقوله: ﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ الخبر عن أنه يحول بين المعبد وقلبه ﴾ الخبر عن أنه يحول بين العبد وقلبه ، ولم يخصص من المعاني التي ذكرنا شيئاً دون شيء ، والكلام محتمل كل هذه المعاني ، فالخبر على العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له .

# من فوائد الآية

- ١ وجوب الاستجابة لنداء الله تعالى ، ورسوله ﷺ ، بفعل المأمور به ، وترك المنهي
   عنه ، لما فيه حياة الفرد المسلم ، وحياة المجتمع .
- ٢ ومما يساعد على الحياة السعيدة للفرد والمجتمع الجهاد في سبيل الله ، لأن الجهاد
   يعزهم فكأنها صاروا به أحياء .
  - ٣ على المسلم العاقل أن يبادر إلى العمل الصالح قبل مرضه أو موته .



## ضعف الخلق وقوة الخالق

قال الله تعالى : ﴿ يَا مَعْشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمَ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السموات والأرض فانفُذُوا لا تنفذُون إلا بسلطان ﴾ . [الرحن ٣٣]

١ - «أي لا تستطيعون هرباً من أمر الله وقدره ، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ، ولا النفوذ عن حكمه فيكم ، أينها ذهبتم أحيط بكم ، وهذا في مقام الحشر : الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب ، فلا يقدر أحد على الذهاب .

إلا بسلطان ﴾: أي إلا بأمر الله:

﴿ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزَرَ إلى ربك يومئذ المُستَقر ﴾ [القيامة ١٠-١٣] وقال تعالى: ﴿ والذين كسبوا السيئات جزاءُ سيئةٍ بمثلها وترهقُهم ذِلّة ما لهم من الله من عاصم كأنها أغشِيتْ وجوهُهم قِطَعاً من اللهل مُظلهاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ .

ولهذا قال تعالى : ﴿ يُرسَلُ عليكها شُواظ من نارٍ ونحاسٌ فلا تنتصِران ﴾ . [الرحمن ٣٦]

والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ، ولهذا قال:

﴿ فلا تنتصران . فبأيِّ آلاء ربكها تكذبان؟ ﴾ . [انظر تفسير ابن كثيرج ٢٧٤/٤]

#### ٢ \_ وقال القاسمي في تفسير الآية :

(يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض) أي تجوزوا أطراف السموات والأرض فتُعجزوا ربكم ، أي بخروجكم عن قهره ، وعمل سلطانه ومملكته ، حتى لا يقدر عليكم .

(فانفذوا) أي فجُوزوا واخرجوا .

﴿ لا تنفذون إلا بسلطان﴾: أي بقوة وقهر وغلبة ، وأنى لكم ذلك ؟

ونحوه : ﴿ وما أنتم بمعجزين في الأرض ، ولا في السماء ﴾ . [العنكبوت ٢٢]

٣ ـ ويقال معنى الآية : إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموه ،
 ولن تعلموه إلا بسلطان ، يعنى البينة من الله تعالى .

والأول أظهر ، لأنه لما ذكر في الآية الأولى أنه لا محالة مجاز للعباد عَقَّبه بقوله :

﴿ إِن استطعتم . . . ﴾ إلخ لبيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراده .

﴿ فبأي آلاء ربكها تكذبان ﴾ .

١ ـ قال ابن جرير : أي من التسوية بين جميعكم ، بأن جميعكم لا يقدرون على خلاف أمر أراده بكم .

٢ ـ وقال القاضي : فإن التهديد لطف ، والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام
 من الكفار من عداد الآلاء (النعم) .

#### من فوائد الآية

١ ـ بيان جلال الله وقدرته وسلطانه .

٢ ـ بيان عجز الخلق أمام خالقه عز وجل في الدنيا والأخرة .

٣ ـ جميع الخلق لا يقدرون على خلاف أمر أراده الله بهم .

٤ - تقرير عقيدة الإيهان بالبعث والجزاء .



#### معانى فواتح السور

قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ ﴾ ﴿ أَلَرَ ﴾ ﴿ أَلَمْ ﴾ ﴿ حَمْ ﴾ ﴿ عَسَقَ ﴾ ﴿ نَ ﴾ . اختلف المفسرون في معنى هذه الحروف ، فمنهم من قال :

١ ـ هي مما استأثر الله بعلمه ولم يفسرها .

٢ ـ هي أسماء للسور ، واستدلوا على ذلك بالحديث :

أن رسول الله على الإنسان ﴾ . [منف عليه] السجدة ﴿ أَلَم ﴾ السجدة و هل أتى على الإنسان ﴾ .

وقال مجاهد : ﴿ أَلَّم ﴾ ، ﴿ حَمَّ ﴾ ، ﴿ أَلَّـمَصْ ﴾ ، ﴿ صَ ﴾ :

فواتح افتتح الله بها المقرآن (أي أسماء سوره) .

٣ \_ وقال آخرون : إنها ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها .

وحكى هذا القول جمع من المحققين منهم: الرازي، والقرطبي، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ المزي.

قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن؛ وإنها كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كها كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن، وجاء منها على حرف واحد كقوله: ﴿ صَ ﴾ ﴿ نَ ﴾ ﴿ فَ ﴾ ﴿ وَمُ وحرفين مثل: ﴿ حَمْ ﴾ ، وثلاثة مثل: ﴿ أَلَم ﴾ ، وأربعة مثل: ﴿ أَلَم ﴾ ، وألبقه مثل: ﴿ كَهيقَصَ ﴾ ﴿ حمّ عَسَقَ ﴾ لأن أساليبهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف، وعلى حرفين، وعلى ثلاثة، وعلى أربعة، وعلى خسة، لا أكثر من ذلك.

قال ابن كثير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف ، فلابد أن يذكر فيها الانتصار

للقرآن وبيان إعجازه وعظمته ، وهذا معلوم بالاستقراء ، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة .

ولهذا يقول تعالى : ﴿ أَلَم ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ . [البقرة ١] ﴿ حَمْ تَنزِيلٌ مِن الرحمن الرحيم ﴾ . [سورة نصلت ١]

﴿ حم تنزيل مِن الرحمن الرحيم ﴾ . [اول سورة نصلت ١] ﴿ أَلْصَ كِتَابُ أَنزِل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ﴾ . [أول سورة الاعراف]

٤ ـ وأما من زعم أنها دالة على معرفة المُدَد ، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له ، وطار في غير مطاره .

٥ ـ لا شك أن الله لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سُدى ؛ ومن قال من الجهلة أن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له ، فقد أخطأ خطأ كبيراً ، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر ، فإن صح لنا عن المعصوم شيء قلنا به ، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا : [الراعمون] هو آمنا به كل من عند ربنا في . [الراعمون] ولم يُجمع العلماء فيها على شيء معين ، وإنها اختلفوا ، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام . [تفسيرابن كثير ج/٣٦١



## كيف نلفظ هذه الحروف

يجب أن نلفظ الحروف التي في أوائل السورة مقطعة حرفاً حرفاً. . لقول رسول الله على: «مَن قرأ حرفاً من كتـاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول (ألم) حرف ، ولكن : ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف» . [صحيح رواه الترمذي وغيره] ١ - قوله تعالى : ﴿ أَلَّم ﴾ ألف ، لام ، ميم . [أول سورة البقرة] ٢ ـ قوله تعالى : ﴿ أَلْمَرُ ﴾ ألف ، لام ، ميم ، را . [سورة الرعد] ٣ ـ قوله تعالى : ﴿ أَلَّمُصْ ﴾ ألف ، لام ، ميم ، صاد . [الأعراف] ٤ ـ قوله تعالى : ﴿ أَلَّم ﴾ ألف ، لام ، را . [سورة يوسف] ٥ ـ قوله تعالى : ﴿ حَمْ ﴾ ﴿ طَسْ ﴾ حا ، ميم ، طا ، سين . [غافر والنمل] ٦ ـ قوله تعالى : ﴿ نَ ﴾ ﴿ قَ ﴾ ﴿ صَ ﴾ نون ، قاف ، صاد . [أسماؤها] ٧ ـ قوله تعالى : ﴿ كَهيعْصَ ﴾ كاف ، ها ، يا ، عين ، صاد . [مريم] ٨ ـ قوله تعالى : ﴿ حَمّ . عَسْقَ ﴾ حا ، ميم ، عين ، سين ، قاف . [الشوري] ٩ ـ بعض هذه الحروف تمد حركتين مثل : حا ، ها ، يا ، را . ١٠ ـ وبعض الحروف تُمد أكثر مثل : نون ، قاف ، صاد ، ميم ، عين . ١١ ـ يُعرف التلفظ بالحروف بالسماع من القراء والمشايخ .



# الخسارة للكافرين والفوز للمؤمنين

قال الله تعالى : ﴿ والعصر \* إن الإنسان لفي خُسر \* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصّوا بالحق وتواصّوا بالصبر ﴾ .

العصر : الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر .

وقال مالك عن زيد بن أسلم هو العصر ، والمشهور الأول .

فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك .

﴿ إِلاَ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم ، وعملوا الصالحات بجوارحهم .

﴿ وتواصُوا بالحق ﴾ وهو أداء الطاعات وترك المحرمات .

﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ أي على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهون عن المنكر .

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم.

وذلك لما فيها من المراتب العالية التي باستكمالها يحصل للمسلم غاية كماله :

الأولى : معرفة الحق ، والثانية : عمله به ، والثالثة : تعليمه من لا يحسنه ، والرابعة : صره على تعلمه والعمل به وتعليمه .



#### من فوائد السورة

١ ـ فضل سورة العصر لاشتهالها على طريق النجاة .

٢ \_ الله أن يقسم بها شاء لأنه الخالق له .

٣ ـ لا يجوز الحلف بغير الله للعباد لقوله على :

أ\_ «من حلف بغير الله فقد أشرك» . [صحيح رواه أحمد]

ب \_ «لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فلْيَصدق ، ومن حُلِف له فلْيرض ، ومن لم يرض بالله فليس من الله» .

ج \_ وقال عبدالله بن مسعود:

«لأن أحلف بالله كاذباً خير من أن أحلف بغيره صادقاً» .

[ أخرجه الطبراني وصححه الألباني في الإرواء حـ ٨ ]

٤ - بيان مصر الإنسان الكافر ، وأنه في خسران .

٥ ـ بيان فوز أهل الإيهان والعمل الصالح الموافق للشرع .

٦ - الإيمان : قول وعمل ، يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعاصى .

٧ - وجوب التواصى بالحق ، والتواصى بالصبر بين المسلمين .

٨ - وجوب الصلاة مع الجماعة ، ولا سيها صلاة العصر ، لقول الله تعالى :

﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ . [البقرة ٢٣٨]

[والصلاة الوسطى : هي صلاة العصر] .

9 - الزمن له قيمة عند المسلم ، فيقضيه بطاعة الله .









(٢)

معلومات مهمة من الدين لا يعلمها كثير من المسلمين









# بسبائندار حماارحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضِلَّ له ، ومَن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد: فهذه معلومات مهمة من الدين تهم جميع المسلمين ، ولا يعلمها كثير من المسلمات والمسلمين ، قمت بجمعها من بعض الكتب والمجلات والنشرات الإسلامية لمؤلفين معروفين بعقيدتهم السليمة ، ومنهجهم القويم ، وكتاباتهم المستقيمة ، وقد رقمت الأيات وخرجت الأحاديث الواردة فيها إذا لم يكن هناك ترقيم أوتخريج ، وعزوت كل مقال لصاحبه إذا عُرف .

وهناك بحوث هامة كتبتها بقلمي ، وسجلتها باسمي ، ورتبت مواضيع الكتاب كلها حسب الأهم ، وهي تعالج أموراً هامة واقعة في المجتمع ، قد اعتادها الناس في حياتهم ، وهي في الواقع بعيدة عن الدين .

وأملي كبير في أن يتنبه المسلمون لها ، ويرجعوا عنها ، حتى يحققوا تعاليم الإسلام ، ولعل الله ينصرهم ، زيمكن لهم في الأرض .

والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .

محمد بن جميل زينو



# ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴾

هل فكرت يا أخي في معنى حياتنا على هذه الأرض : من أين جئنا ؟ ومَن جاء بنا ؟ ولماذا جاء بنا ؟ وأين يُذهَب بنا بعد هذه الحياة ؟

هذه الأسئلة لا بُدَّ وأن تكون قد خطرت ببالك ، بل وعلى بال كل إنسان ، وأكثر الناس لم يُتعبوا أنفسهم في البحث عن الجواب فصار همهم في الحياة الطعام والشراب والشهوات ، وكثير منهم ضل في بحثه عن الإجابة حيث لم يتجه الإتجاه الصحيح إلى من يملك الإجابة ، وكلا الفريقين أموات يتحركون على الأرض كما وصفهم خالقهم :

﴿ فَهُم قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعِينُ لا يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُم آذَانٌ لا يَسمَعُونَ بِهَآ أُولَئكَ كَالاَنعَام بَل هُم أُضَلُّ أُولَئكَ هُمُ الغَافِلُونَ ﴾ . [سورة الاعراف ، آية ١٧٩] فلنحاول إذاً معا في هذه السطور أن نخرج من هذه الغفلة لنسير في حياتنا على هُدى ونور على صراط مستقيم بَيَّنه لنا خالق السموات والأرض وهو دينه الذي لا يقبل من أحدٍ من خلقه ديناً سواه وهو وحده الذي يعطيك الجواب الشافي على هذه الأسئلة لأنه وحده الدين الخالص من عند الله : قال الله تعالى :

﴿ أَم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيِّ عِ أَم هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ . [سورة الطور ، آية ٣٥]

﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعظَىٰ كُلَّ شِيءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ . [سورة طه ، آية ٥٠]

﴿ قُل مَن يَرزُقكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرضِ أَمَّن يَملِكُ السَمعَ والأَبصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمرَ فَسَيَقُولُونَ الله ﴾ .

[سورة يونس ، آية ٣١]

بهذا الوضوح أجاب القرآن عن السؤال الأول من أين جئنا ؟ ومَن جاء بنا ؟ . حقيقة لا يمكن لإنسان أن يهرب منها أقرَّ بها المشركون لعجزهم عن الفرار ، ولكن هل الإقرار وحده يكفي ؟ . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقتُ الجِنَّ والإِنس إِلَّا لِيَعبُدُونِ ﴾ [سررة الذاريات ، آية ٥٦] إذا علمت أن الله وحده هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والملك التام لكل ما في هذا الكون ، فلا بُدَّ أن يُثمر ذلك في قلبك إفراده بحق العبادة لا شريك له في شيء منها ، ومن أجل هذا قامت السموات والأرض ، ومن أجل هذا خُلقنا في هذا العالم وجئنا إليه ، ومن أجل هذا بُعثت الرسل وأنزلت الكتب ، وعلى هذا يكون الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار .

فهل معنى هذا أن نقضي حياتنا كلها في المسجد راكعين ساجدين . ونترك الحياة تسير كها شاء أهلها أن يسيروها ؟ .

# المفهوم الصحيح للعبادة:

ليس هذا هو المفهوم الصحيح للعبادة ، ولكن العبادة هي فعل كل ما يحبه الله ويرضاه ، وترك ما ينهى عنه ويأباه ، وهي أن تكون في دراستك وعملك وبيتك وطريقك ومسجدك وعلاقتك مع الناس تبتغي وجه الله ، وتتبع رسول الله على فبه ذين الشرطين تصبح كل حياتك عبادة لله ، فالعبادة طاعة وخضوع واستسلام لأوامر الله ، وهي صلاة وصوم وحج وزكاة ، وهي حُب وخوف ورجاء وإخلاص لله وحده ، وهي شكر وصبر ورضى وشوق لله وحده ، وهي دعاء وتضرع وتذلل وخشوع لله وحده ، وهي أكل حلال وترك حرام ، وهي بر لوالدين ، وحسن خلق ، واحترام للكبير ، ورحمة للصغير والمسكين ، وتبسم في وجه أخيك المسلم ، وهي صدق في الحديث ووفاء بالعهد والوعد وأداء للأمانة وترك للغش واجتناب للربا والرشوة وسائر المحرمات ، وهي غض بصر وحفظ فرج وحجاب وعفة ، وهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله :

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَعَيَايَ وَمَاتِي لللهِ رَبِّ العَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلكَ أُمِرتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسلِمِينَ ﴾ .

[نسكي : ذبحي للحيوانات قربة لله] .

﴿ فَمنَ يَكفُر بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِآلله فَقَدِ آستَمسَكَ بِٱلعُروَةِ ٱلوُثقَىٰ ﴾ . [سورة البقرة ، آية ٢٥٦] .

ولا تتحقق هذه العبادة إلا بالكفر بالطاغوت كما أخبر الله وبهذا بعث الله كل الرسل : ﴿ وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُوا الله وَآجَتَنِبُوا الطاغُوتَ ﴾ . الرسل : ﴿ وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُوا الله وَآجَتَنِبُوا الطاغُوتَ ﴾ . [سورة النحل ، آية ٣٦]

والطاغوت هو كل من جاوز حَد العبودية ، ونسب لنفسه حقاً أو صفة لا تجوز إلا لله ؛ فالشيطان رأس الطواغيت حيث دعا الناس إلى عبادة غير الله وطاعته قال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعَهَد إِلَيْكُم يَابِنِي ءَادَمَ أَن لاَ تَعبُدُوآ ٱلشَيطَنْ إِنّهُ لَكُم عَدُو مُبِينٌ ﴾ . ﴿ أَلَمْ أَعهَد إِلَيكُم يَابِنِي ءَادَمَ أَن لاَ تَعبُدُوآ ٱلشَيطَنْ إِنّهُ لَكُم عَدُو مُبِينٌ ﴾ .

وعبادة الشيطان طاعته فيها يأمر به من الكفر بالله .

والطاغوت أيضاً كل متبوع أو مطاع أو حاكم على غير بصيرة من الله وشرع الله ، وكذا كل من ادعى معرفة الغيب كالعرافين والمنجمين والكهان : قال الله تعالى : ﴿ قُل لاَ يَعلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَواَتِ وَٱلأَرضِ ٱلغَيبَ إِلاَّ الله ﴾ . [سورة النمل ، آية ٦٠] وكذلك كل من زعم معه الضر والنفع من دون الله .

ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بقلبك بطلان عبادة هؤلاء الطواغيت وبطلان ما نازعوا فيه ربهم من حقوق الإّلهية وتُفْرِد ربك وحده بها ، ثم تسعى لإزالة عبادتهم مِن على ظهر الأرض بكل طريق .



# ما هو الشرك وأنواعه ؟

﴿ إِنَ الشَّرِكُ لَظُلُّمَ عَظِيمٌ ﴾ : وهو ذنب لا يغفره الله ، فها هو الشرك ؟

الشرك أن يصرف الإنسان أيَّ عبادة من العبادات لغير الله كائناً مَن كان ملَكاً مُقَرَّباً أو نبياً مرسلاً ، أو ولياً صالحاً ، أو عالماً أو عابداً أو زعيهاً أو حجراً أو شجراً أو شمساً أو قمراً أو درهماً أو ديناراً أو هويً مُتَبعاً ، فكل هذه الأشياء يشرك كثير من الناس بربهم بسببها ، فمن دعا غير الله واستغاث به \_ وهو غائب أوْ مَيْت \_ وطلب منه المدد واعتقد أنه ينفع ويضر ويشفي المريض ويرد الغائب وينتصر لِلمظلوم فقد أشرك بالله العظيم .

قال الله تعالى :

ولا ينفع هذا أن يُسمّى ما يفعله شفاعة أو توسلًا ، فهذه حجة المشركين حيث قالما .

﴿ مَانَعَبُدُهُم إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى آلله زُلفَى ﴾ . [سورة الزمر ، آية ٣]

وقال سبحانه وتعالى عنهم :

﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ آللهُ مَالاً يَضُرُّهُم وَلاَ يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هُؤلاءِ شُفَعَاؤنًا عِندَ الله ﴾ . [سرة يونس: آية ١٨]

ومن الشرك ما يفعله كثير من الناس من النذر لغير الله والذبح لهم كما يُفعل عند قبور الصالحين وغيرهم قال تعالى : ﴿ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ . [سورة الكوثر ، آية ٢] فكما أن من صلى وسجد لغير الله فقد أشرك ، فكذلك من نحر وذبح لغير الله فقد

فَكُمْ أَنْ مِنْ صَلَى وَسَجَدُ لَعَيْرِ اللهُ فَقَدُ اشْرَكُ ، فَكُذَلْكُ مِنْ يَحُرُ وَدِبِحَ لَعَيْرِ الله فقد أشرك ، ومن هنا حذر رسول الله ﷺ أمته من اتخاذ القبور مساجد حتى لا يقع الناس في الشرك بسبب الغلو في الصالحين .

قال ﷺ : «ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» . [رواه مسلم]

ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله قال ﷺ :

«مَن حلف بغير الله فقد أشرك» .

[صحيح رواه الإمام أحمد]

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال:

«لأن أحلف بالله كاذباً أُحَبُّ إلى من أن أحلف بغيره صادقاً».

فلا تحلف يا أخي بحياة الأب أو بالشرف أو النبي أو الكعبة ؛ بل لا تحلف إلا مالله .

ومن الشرك الأصغر الرياء : هو أن يطلب الإنسان مدح الناس بعمله فيتعلم ليقال عالم ، وينفق ليقال كريم .

قال رسول الله علية :

«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء». [صحيح رواه أحمد] ومن الشرك ما ينتشر بين كثير من الناس من تعليق الأحجبة والتهائم لدفع العين والحسد وجلب الحظ.

قال ﷺ : «من علَّق تميمة فقد أشرك» (١) .

وأعلم يا أخي أن العلم بهذه الأشياء وحرمتها واجب على كل مسلم حتى يتجنب الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر ، فالشرك الأكبر هو الذي يُخلَّد صاحبه في النار .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ آلله لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ به ﴾ . [سورة النساء ، آية ١٦٦]

والشرك الأصغر هو الذريعة والوسيلة التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وهو أكبر من الكبائر الأخرى .

<sup>(</sup>١) التميمة : هي الخرزة أو الودعة أو غيرها تُعلق على الولد أو على البنت أو على السيارة من العين وغيرها .

# ﴿ وأقيموا الصلوة ولا تكونوا من المشركين ﴾

# \* منزلة الصلاة في الإسلام:

للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أُخرى فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به: قال على :

«رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» . [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]

وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات ، وتولى إيجابها بمخاطبة النبي على بلا واسطة ليلة المعراج ، قال أنس : «فُرضَتْ الصلاة على النبي على ليلة أسري به خسين ، ثم نقصَت حتى جُعلِتْ خساً ، ثم نودي يا محمد : إنه لا يُبَدَّلُ القول لدي ، وإن لك بهذه الخمس خسين» .

وهي أول ما يحاسب عليه العبد .

قال ﷺ: «أولُ ما يحاسَبُ عليه العبدُ يوم القيامة الصلاة ، فإن صلَحتْ صلح سائر عمله ، وإن فسدَتْ فسد سائر عمله » .

وهي آخر وصية وصى بها رسول الله ﷺ أُمته عند مفارقة الدنيا ، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : «الصلاة الصلاة ، وما ملكت أيهانكم» . [صحيح رواه أحمد] وهي آخر ما يفقد من الدين ، فإن ضاعت ضاع الدين كله .

قال ﷺ : «لتُنقضَنَّ عُرى الإسلام عُروة عُروة ؛ فكلما انتقضت عُروة تشبث الناس بالتي تليها فأوَّلهن نقضاً الحُكم ، وآخرهن الصلاة» . [صحيح رواه أحد]

وقد ذكرها الله تعالى من الأشراط الأساسية للهداية والتقوى فقال تعالى :

﴿ آلَم ، ذَلِكَ الكِتابِ لاَ رَيبَ فِيهِ ، هُدى لِلمُتقِينَ . الذَّين يُؤمِنونَ بآلغيبِ وَيقيمُونَ الصَّلوٰة وَمَا رَزَقنهُم يُنفِقُونَ ﴾ . [سورة البقرة ، الآبات ١ -٣]

وقد استثنى تبارك وتعالى المحافظين على الصلوات مِن أصحاب الأخلاق الذميمة فقال: ﴿ إِنَّ الإِنسَان خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ آلشَّرُّ جَزُوعاً وإِذَا مَسَّهُ آلخَيرُ مَنُوعاً إِلَّا فقال: ﴿ إِنَّ الإِنسَان خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ آلخَيرُ مَنُوعاً إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ مَلَىٰ صَلَاتِهم دَآئِمُونَ ﴾ . [سورة المعارج ، الآبات ٢١ - ٢٣]

وقال وهو يحكي عن أهل النار : ﴿ مَا سَلَكَكُم فِي سَقَرَ ، قَالُوا لَم نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ .

[سورة المدثر ، الأيات ٤٢ ـ ٤٣]

# \* دوام التكليف بالصلاة:

وهي فريضة دائمة مطلقة على كل عبد وحر ، غني وفقير ، صحيح ومريض ، مقيم ومسافر ، رجل وامرأة ، لا تسقط عمن بلغ الحلم في حال من الأحوال ، حتى أمر بها في ساحة القتال وشرعت صلاة الخوف . قال الله تعالى :

﴿ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلوُسطَىٰ وَقُومُوا للهَ قَانِتِينَ ، فَإِن خِفتُم فَرِجَالًا أَو رُكَبَانا فَإِذَآ أَمِنتُم فَآذُكُرُوا الله كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَم تَكُونُوا تَعَلَّمُونَ ﴾ .

[سورة البقرة ، الآيات ٢٣٨ ـ ٢٣٩]

ولا تسقط هذه الفريضة عن نبي مرسل فضلًا عن صالح أو عارف ، أو مجاهد ، قال الله تعالى : ﴿ وَآعَبُد رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ آليَقِينُ ﴾ . [سورة الحجر ، آية ٩٩] (اليقين : الموت) .

فمن ترك الصلاة واستغنى عنها ، اعتهاداً على وصوله إلى الغايات ، والنتائج التي يعتقد أن الصلاة شرعت لها ، أو بسبب شدة اشتغاله بعمل مثمر ، يعود على الأمة بالفائدة والخير الكثير شأن كثير من العاملين في حقل الاجتهاع والسياسة والتعليم وغير ذلك فإنهم يستهينون بأمر الصلاة ومواقيتها ؛ ويعتذرون بأنهم في شغل شاغل في خدمة الأمة ، وفي جهاد مُتصل لا يترك لهم وقتاً لأداء الصلوات المكررة في اليوم والليلة ، فهؤلاء قد عرضوا أنفسهم للهلاك ، وأعهالهم للحبوط ، وإيهانهم للضياع :

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَت عَلَى آلمُؤمِنِين كِتَاباً مُّوقُوتاً ﴾ ., [سورة النساء، آبة ١٠٣] (أي مفروضاً ووقتاً مُحدداً) .

## \* حكم تارك الصلاة:

ترك الصلاة جحوداً بها وإنكاراً لها كفر وخروج عن ملة الإسلام ، بإجماع المسلمين . أما من تركها مع إيهانه بها واعتقاده بفرضيتها ، ولكن تركها تكاسلاً أو تشاغلًا عنها :

فقد قال ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». [رواه مسلم] وقال ﷺ: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى».

### \* الجماعة وأهميتها وفضلها:

وقد أوجب الله الصلاة المفروضة في الجهاعة وهي طبيعة الصلاة المفروضة المشروعة في الإسلام ، ووضعها الصحيح .

قال تعالى : ﴿ وَآرِكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴾ . [سورة البقرة ، آية ٤٣]

ولـذلك داوم عليها الرسول على وأصحابه مداومة شديدة ، حتى كأنها جزء من الصلاة ولم يتركها في السلم ولا في الحرب ولا في مرضه الذي مات فيه ، وقد كان الرسول على شديد الإنكار على من يتغيب عن الجاعة ولا يشهد الصلاة مع المسلمين .

فقد قال ﷺ: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الجاعة فآمر بهم فيحرقون عليهم رحالهم بحزم من الحطب» [رواه مسلم] كما أن صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ (الفرد) أضعافاً مضاعفة : قال ﷺ : «صلاة الجاعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «مَن أُحبَّ أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن (في المساجد) ، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سُنن الهدى ، وإنهن من سُنن الهدى ، ولو أنكم صلّيتم في رحالكم (بيوتكم) كها يصلي هذا المتخلف لتركتم سُنة نبيكم ، ولو تركتم سُنة نبيكم لضللتم ، وإنه كان يُؤتى بالرجل على عهد رسول الله على عهد رسول الله يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف خلف رسول الله ورواه مسلم]



# الولاء والبراء والحكم

أخي المسلم في هذه السلسلة نستكمل معرفة أصول التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وبه قامت السهاوات والأرض وهو غاية وجودنا في هذه الحياة وعلمنا في اللقاء الأول أن الله خلقنا لعبادته وعلمنا معنى العبادة الشامل لحياة الإنسان وعرفنا معنى الطاغوت وضرورة الكفر به واتضح لنا معنى الشرك وبعض مظاهره ؟ ونتابع هنا بإذن الله أركان التوحيد أول حقوق الله على العبيد .

# الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الايمان

الولاء والبراء ركن ركين من أركان التوحيد ، هل يُتَصَوَّر مؤمن يجب الله وفي نفس الوقت يجب أعداءه ومن يكذبه ويكذب رسله ولا يتبرأ منهم ؟ هل يُتَصَوَّر مؤمن يجب الله ويعبده وفي نفس الوقت يكرهُ المؤمنين بالله ولا يجبهم ولا ينصرهم ؟ لا يتصور هذا إلا من لا يعرف حقيقة الإيمان :

قال الله تعالى : ﴿ لا َ تَجِدُ قَوماً يُؤمِنُونَ بِآللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولُهُ وَلَو كَانُوَا ءَابَاءَهُم أَو أَبِنَاءَهُم أَو إِخَوانَهُم أَو عَشَيرَتَهُم ﴾ [سورة المجادلة، آية ٢٢] وقال سُبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الذينِ أَمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ والنَّصَارَىٰ أُولِيَاء بَعضُهُم أُولِيَاء بَعض وَمَن يَتَوَهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم إِنَّ الله لا يَهدِي القَومَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

[سُورة الْمائدة : آية ٥١]

وقال تبارك وتعالى : ﴿ قَد كَانَت لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لقومِهُم إِنا بُر ٓ وَّا مِنكُم وَمِمَّا تَعبُدُونَ مِن دُونِ آلله كَفَرنَا بِكُم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَينَكُمُ ٱلعَدَاوَةُ وَالبَغضَاءُ أَبِدًا حَتَىٰ تُؤمِنُوا بِٱلله وَحَدَهُ ﴾ .

ومعنى الوَلاء: الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والنصح والصداقة وتولي الأمور بالإصلاح ويستلزم ذلك إظهار المودة والتشبه بمن تواليهم واستئهانهم على الأسرار ونحو ذلك ، والبراء عكس ذلك ، فكل هذه الأمور يجب أن تكون للمؤمنين ، ولا يجوز أن تكون للكافرين .

واعلم يا أخي أن الله لم يرض لعباده أن يجتمعوا على راية إلا راية العقيدة والدين ، فالناس إما مؤمن تقي وإما كافر شقي ، لا فرق بين عربي وعجمي ، أبيض وأسود ، إلا بالتقوى وأما كل الدعاوي الأخرى التي يتعصب لها الناس كانتهائهم إلى قبيلة واحدة ، أو إلى وطن واحد ، أو إلى قومية واحدة ، بحيث يصير الإنسان يحب ويبغض ويوالي ويعادي بناء عليها ، فإنها من دعوى الجاهلية قال النبي على لما تشاجر بعض المهاجرين والأنصار ، فقال المهاجرون : يا للمهاجرين ، وقال الأنصار : يا للأنصار ،

قال ﷺ : «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها مُنتنة» . (متفق عليه)

فإذا كان هذا في أشرف الأسهاء ، فكيف إذا كان التحزب على ما ليس فيه شرف ، بل على تقليد شخص معين ، فكيف إذا كان الاجتهاع على مبادىء تناقض الإسلام كالعلمانية والشيوعية والماسونية وسائر المبادىء الوضعية يميناً ويساراً شرقاً وغرباً ؟ قال تعالى :

﴿ أَفَنَجَعَلُ ٱلمُسلِمِينَ كَالمُجرِمِينَ مَالَكُم كَيفَ تَحَكُمُونَ ﴾ [سورة القلم ، الآبات ٣٥-٣٦] فراجع يا أخي حبك وبغضك وانتهاءك ومودتك وصداقتك في نور كتاب ربك . ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُم آللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰة وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ آللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلذَّينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزبَ آلله هُمُ الغَالِبُونَ ﴾ .

[سورة المائدة ، الآيات ٥٤ ـ ٥٦]



# إن الحكم إلا لله

ومن أصول عقيدة التوحيد إفراد الله بالحكم والتشريع ، فليس هذا الحق لفرد أو طائفة أو شعب . قال تعالى عن اليهود والنصارى :

﴿ آتَّخَـٰذُوٓا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَاباً مِّن دُونِ آلله وَاللَّسِيحَ آبِنَ مَريَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلاَّ لِيَعبُدُوٓا إِلَها وَالمَسِيحَ آبِنَ مَريَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلاَّ لِيَعبُدُوۤا إِلَها وَاحِداً ﴾ .

وفسرها النبي على فقال: «ألم يُحلوا لكم الحرام ويُحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم ـ قيل: بلى ـ قال: «فتلك عبادتهم» . [حسنه الألباني بشواهده] .

وقال تعالى :

﴿ أَمْ فَهُم شُركَاؤا شَرَعُوا فَهُم مّنَ آلدِّينِ مَا لَم يَأَذَن بِهِ آلله ﴾ . [سورة الشورى ، آبة ٢١] فمن استجاز أن يُحكَم البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وسائر معاملاتهم بغير حكم الله فقد أشرك بالله العظيم :

﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُمَا لِقَومٍ يُوقِنُونَ ﴾ . [سورة المائدة ، آية ٢٥٠]

والواجب على كل مسلم أن لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة وأن يقبل حكم الله في كل نزاع بينه وبين غيره من الناس ، وأن يدعو الناس إلى ذلك .

قال تعالى : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَينَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا ع



# ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

أول واجب على العبد معرفة ربه ومولاه ، وذلك بمعرفة أسهائه وصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله على في سنته من غير تحريف ولا تأويل ، وكذلك من غير إدخال للعقل في تصور الكيفية أو محاولة التشبيه والتمثيل بالمخلوقات فهو كها وصف نفسه :

﴿ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلبَّصِيرُ ﴾ . [سورة الشورى ، آبة ١١]

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ . [سورة الإخلاص ، الآيات ٣-٤]

ثم القيام بحقوق كل اسم وصفة لله سبحانه بالتعبد له بهذه الأسهاء والصفات ودعائه بها وتأثر القلب بها ، فأسهاء الله العظيم المجيد المتكبر المتعال ذو الجلال والإكرام وأنه فوق عباده على العرش استوى تملأ القلب تعظيماً له وإجلالاً وخوفاً منه ورهبة ، وأنه لا ملجاً منه إلا إليه وأسهاء الخبير السميع البصير العليم الشهيد تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وأسهاء الرحن الرحيم البراً الكريم الجواد الرزاق تملأ القلب عجبة له وشوقاً إليه وطمعاً في رزقه ورحمته وحمداً له وشكراً .

وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته إزداد عبودية لله .

قال النبي رضي الله تسعة وتسعين اسهامائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» . (واه البخاري البخاري)

[أحصاها: حفظها وقام بحقوقها].

فهلا قمت أخي المسلم ففتحت هذا الباب العظيم فهو من أعظم أسباب سعادة الإنسان ولعلك لم تسمع به من قبل!!



# كيف نؤمن بالقدر خيره وشره

في هذه السطور لقاؤنا مع أصول الإيهان والتوحيد نتعلم فيه أصلين عظيمين من أصول الإيهان لا تقبل عبادة من العبادات إلا ممن أتى بهها: القضاء والقدر، واليوم الآخر:

س١: كيف نؤمن بالقدر؟

جـ١ : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأن توقن أن الخلق جميعاً لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام وجَفَّت الصحف ، وأن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن كل ما في الكون من حركة وسكون وحياة وموت وخير وشر وطاعة ومعصية إنها هو بتقدير الله ومشيئته وعلمه وحكمته لم يكن شيء من ذلك قهراً عليه سبحانه وتعالى عن ذلك ولا عبثاً منه عز وجل .

س٧ : ما معنى قوله تعالى : ﴿ وَلَنَبِلُونَّكُم حَتَّىٰ نَعلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُم والصَّابِرِينَ ﴾ .

ألم يكن الله يعلم ذلك قبل وجوده ؟

جـ ٢ : بلّى فالله بكل شيء عليم ، علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كم قال :

﴿ وَأَنَّ اللهَ قَد أَحَاطَ بِكُلِّ شِيءٍ عِلْماً ﴾ . [سورة الطلاق ، آبة ١٦] وقال : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ آلغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي آلبَرِ وآلبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُهَاتِ آلاَّرضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ . [سورة الأنعام ، آية ٥٩]

وقال النبي ﷺ: «أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما أكتب؟ قال أكتب عال أكتب المناري] أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة».

ولكن من عدل سبحانه وحكمته لا يظلم العباد فهو لا يحاسبهم إلا على ما صدر منهم من أعمال عملوها هم بإرادتهم التي خلقها الله لهم ، فلا

يحاسبهم إلا بعلمه بها صدر منهم لا على مجرد العلم السابق والكتابة في اللوح المحفوظ ، فمعنى الآية : أن الله يبتلي عباده \_ أي يختبرهم ليعلم المجاهدين الصابرين من المنافقين \_ علماً يحاسبهم عليه وإن كان قد علمه قبل ذلك .

س٣ : هل الإنسان مُسيَّر أم مخيّر ؟

جـ٣ : هذا السؤال خطأ من أصله فالإنسان في أفعاله الاختيارية ـ كالطاعة والخير ، والمعصية والشر ـ له قدرة واختيار لا ينكره إلا معاند ، لأن كل إنسان يشعر بذلك في نفسه ، وأثبت الله ذلك في القرآن فقال :

﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ . [سورة الكهف ، آية ٢٩]

ولكن هذه المشيئة ليست مطلقة بلا حدود ، بل هي مقيدة بمشيئة الله لأن الله هو النه ي علق الإنسان وخلق له القدرة والإرادة كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءُ آلله ﴾ . [سورة الإنسان ، آية ٣٠]

وهذا التقييد لا يعني إلغاء إرادته وأنه مُسَيَّر أو مجبور بلا اختيار ، بل لا يحاسب الله أحداً فقد إرادته كالمكره والمجنون والنائم ، ولكن مشيئة الله تجري على العباد من خلال ما يعلمونه هم بأنفسهم وقدرتهم ، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وأفعالم ، أما الأفعال غير الاختيارية كنبض القلب والانجذاب إلى الأرض مثلاً فلا خلاف أن العبد لا قدرة له عليها ولا اختيار .

س 3 : إذا كان الله هو الذي شاء وجود الخير والشر وهو الذي خلقها فهل يرضى عن الشر ويُحب أن يُعْصَى ؟.

جـ٤ : الله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ، بل رضي لهم الإسلام ديناً ، وهو يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ، فالمحبة والرضى تابعة لتنفيذ أمر الله الشرعي المنزل على رسله ـ لا لمجرد المشيئة في وجود الشيء ، ـ فالله خلق إبليس ولا يحبه ، وكذلك هو الذي خلق الشر ولا يرضى عنه ، ولا يأمر عباده به ، ولكنه خلقه لحِكَم يعلمها فهو العليم الحكيم :

﴿ لاَ يُسئلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُم يُسْئَلُونَ ﴾ .

[سورة الأنبياء ، آية ١٣]

لأن العباد يعجزون عن الإِحاطة بعلم الله وحكمته .



س ٥ : إذا كان كل شيء مُقدَّراً ومكتوباً فها فائدة العمل ؟ وكيف يعذب الله العصاة على أمر هو الذي كتبه وخلقه ؟

جـ٥: (اعملوا فكلُ مُيسَّر لما خُلِق له) فالشقاوة والسعادة خلقها الله مرتبطة بأسبابها من المعصية والطاعة ، ولم يخلقها مجردة عن الأسباب ، فلا يصير أحد إلى النار الا بعمل أهل النار ، ويدخل المؤمنون الجنة جزاءً بها كانوا يعملون ، وكها سبق فالعمل وإن كان بمشيئة الله وقدرته فهو مقدور للإنسان ، وهو سبب سعادته أو شقائه وهو يكون بمشيئة العبد :

﴿ آعْمَلُوا مَا شِئتُم إِنَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ . [سررة نصلت ، آية ٤٠] والله يعذب من يستحق العذاب من عباده على عملهم هم وإن كان هو كتبه فهو لم يأمرهم به :

﴿ قُل إِن آلله لا يَأْمُرُ بِٱلفَحشَاءِ ﴾ . [سورة الأعراف ، آية ٢٨]

كما أن الكتابة في اللوح المحفوظ لا يعلمها العباد وإنها يعلمون شرع الله : الأمر والنهي والحلال والحرام وعندهم العقل والاختيار ، ولذا رد الله على المشركين القائلين :

﴿ لَو شَآءَ آلله مَآ أَشْرَكُنَا ﴾ . [سورة الأنعام ، آية ١٤٨] بقوله : ﴿ قُل هَل عِندَكُم مِّن عِلْمٍ فَتُحْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وإِن أَنتُمْ إِلَّا تَخْرضُونَ ﴾ . [سورة الأنعام ، آية ١٤٨]

والسؤال يوم القيامة يكون عن ماذا أجبتم المرسلين ؟؟ . و (ماذا كنتم تعملون ؟؟) لا عن ماذا كتب عليكم في اللوح المحفوظ .

س٦ : ما حكم من يفعل المحرمات ويترك الواجبات ويقول : «لو أراد الله أن يهديني لهداني» .

جـ٦ : هذا من أتباع إبليس الذي قال لربه : ﴿ رَبِ بِهَا أَعْوِيتَنِي ﴾ فأول من احتج بالقدر إبليس فلم تنفعه هذه الحجة ، وأما آدم وحواء فقالا :

﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحُمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ آلْخَاسِرِينَ ﴾ . [سورة الأعراف ، آية ٢٣]

فاختر لنفسك مع مَن تريد أن تكون فإن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

### س٧ ما حكم من لم يؤمن بالقدر؟

جـ٧ : لو أنفق مثل أُحُد ذهباً ما تُقبل منه حتى يؤمن بالقَدر ، ولو مات على غير ذلك لكان من أهل النار . هكذا روى أُبي وحذيفة ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عن النبي على ، وقال تعالى :

﴿ يُوم يُسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مَسَّ سقر إنا كل شيءٍ خلقناه بقدر ﴾ . [سورة القمر ، الآبات ٢٩-٥٠]

س٨ : أين نقرأ في هذا الموضوع ؟

جـ ٨ : في كتاب القضاء والقدر لأبي بكر الجزائري ، ومعارج القبول لأحمد حكمي ، وشفاء العليل لابن القيم ، والعقيدة الواسطية لابن تيمية ، وأركان الإسلام والإيهان للمؤلف .



# فريق في الجنة وفريق في السعير

هذه نهاية المطاف وآخر الأجوبة على الأسئلة الثلاثة: ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِكُ المَنتهى ﴾ فهذا اليوم العظيم يوم القيامة الذي مقداره خمسون ألف سنة لا يعلم وقته إلا الله ، لكن تسبقه علامات كبرى كظهور المسيح الدجال ، ونزول المسيح ابن مريم عليه السلام ليقتله ويكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، وخروج يأجوج ومأجوج كها ذكر الله في القرآن ، فبعد هذه العلامات الكبرى يقوم الناس من قبورهم بعد عذاب أو نعيم فيها ، ويحشر الله الخلق جميعاً في حَرِّ شمس دانية من الرؤوس قدر ميل فيعرق الناس عرقاً شديداً حسب أعهلهم في أهوال عظيمة أخرى ، فيحاسب الله عباده على الصغيرة والكبيرة بميزان عدل لا يضيع مثقال ذرة ، ويمر الناس على صراط على ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف ، عليه خطاطيف تأخذ الناس بأعهلهم ، فناج مسلم ، ومخدوش ، ثم ينجو ، ومكدوس في نار جهنم ، ويتميز الناس إلى فريقين في حياة أبدية لا تنتهي : فريق في الجنة وفريق في السعير . فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واتبعهم فهم السعداء أهل الجنة :

﴿ أُولَئكَ لَهُم رِزقٌ مَّعلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكرَمُونَ فِي جَنَّاتِ آلنَّعِيمِ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيضَآءَ لَذَةٍ للشَّارِبِينَ لاَ فِيهَا غَولٌ ولاَ هُم عَنهَا يُنزَفُونَ وَعَلَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرِفِ عِينٌ كَأَنَّنَ بَيضٌ مَّكَنُونٌ ﴾ . [سورة الصافات ، الآيات ١١-٤٩] لباسهم فيها حرير وحليهم فيها الذهب والفضة وغاية نعيمهم النظر إلى وجه الله الكريم .

باسهم فيها خرير وحميهم فيها الدهب والقطه وقايه لعيمهم النظر إلى وجه الله الحريم. و و جُوهُ يَومَئذ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظرَةٌ ﴾ . [سورة القيامة ، الآيتين ٢٢ ، ٢٣]

والفريق الآخر من أعرض عن ذكر الله وأشرك به وكفر برسله وارتكب ما حرم الله عليه ـ فهم الأشقياء أهل النار خالدين فيها أبداً طعامهم نار ، وشرابهم حميم ، وفرشهم وغطاؤهم من جهنم :

﴿ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤوسِهِمُ آلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي الْطُونِهِمُ وَآلِجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامَعُ مِن حَدِيدٍ ﴾ . [سورة الحج ، الآبات ٢١،٢٠،١٩]

﴿ وَٱلَّـذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيهِم فَيَمُوتُو ا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنهُم مِّن عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجِزى كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَاۤ أَخرِجنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيرَ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجزى كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخرِجنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيرَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ وَنَادَوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾ . [سورة الزحرف ، آية ٧٧] ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِهَاءٍ كَاللَّهُلِ يَشْوِى ٱلوُجُوهَ بِئسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً ﴾ . [سورة الكهف ، آية ٢٩]

فهذه يا أخي النهاية فاختر لنفسك أحد الطريقين تكن في إحدى الدارين ، قد بينا لك في هذه السلسلة مفتاح دار السعادة . التوحيد حق الله على العبيد ، فراجع كل مسألة فيها ، وزن نفسك بالكتاب والسنة ، هل أديت حق الله عليك بالتمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله فهي كلمة النجاة وهي منهاج الحياة ، ألا هل بلغنا اللهم اشهد . [إعداد لفيف من العلماء]



# أسباب الانحراف عن المسيرة الإسلامية

وبعد فإنه على الرغم من قوة تيار الكفر والضلال الذي يحاول أن يسوق أمتنا بعصاه ، ويلقي بها في مهاوي الضياع والفناء ، وعلى الرغم من محاولة أنصار الجاهلية الحديثة جهدهم وتجميعهم جندهم ليقطعوا هذه الأمة الإسلامية العريقة عن عقيدتها ، ويجتثوا إسلامها من حياتها فإن هناك بصيصاً من النور ، ورفيفاً من الأمل يلمحه المراقب للأحداث متمثلاً في ذاك التيار الوليد الذي يجبو ويحاول الحركة ، ويتلمس الطريق كي يصد ذاك التيار الأهوج المدمر ، ويرده على أعقابه وينقذ البلاد والعباد من آثاره وأخطاره . وما ذاك التيار الحبيب إلا هذه البراعم الندية ، والزهرات المتفتحة هنا وهناك من الشباب المسلم المؤمن الذي فتح عينيه على الحياة ، واستيقظ على صيحات بعض الدعاة والمصلحين الذين حركوا فيه الغيرة والحمية وأثاروا فيه على صيحات بعض الدعاة والمصلحين الذين حركوا فيه الغيرة والحمية وأثاروا فيه تأخر ، وينقذوها من الأعداء والأخطار ، فيسعون جادين مخلصين ، ويدأبون غير معابين ولا وجلين ، لكنهم سرعان ما يُفاجأون بأنهم ما يزالون في مكانهم ، وأنهم قد رجعوا بعد طول سير وشدة نصب إلى موضعهم الذي كانوا قد انطلقوا منه وغادروه ، فيأسفون لذلك ويحزنون ، ويبأس بعضهم فيقعد ، ويعيد الكرة ويسعى من جديد فيأسفون لذلك ويحزنون ، ويبأس بعضهم فيقعد ، ويعيد الكرة ويسعى من جديد آخرون ويجرب هؤلاء ويعملون .

## \* إن نجاح المسيرة الإسلامية يتحقق بأمرين:

الأول: الهداية إلى الصراط المستقيم ، وذلك بالتعرف عليه ومعرفة حدوده وأبعاده . وقد شرع الله لنا أن ندعوه دائماً كي يهدينا إلى الصراط المستقيم ، فنحن دائماً نردد في صلاتنا وفي خارج صلاتنا .

﴿ آهدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلمُستَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنعمتَ عَلَيهِم غَيرِ ٱلمَعْضُوبِ عَلَيهِم وَلاَ الضَّآلِينَ ﴾ .

وكان المعصوم على عندما يقوم من الليل يسأل ربه الهداية قائلاً : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون . اهدني لما اختُلف فيه مِن الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». [رواه مسلم من حديث عائشة]

الثاني: إتباع هذا الصراط المستقيم وعدم الميل عنه يميناً أو شمالًا .

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيهاً فَٱتبِعُوهُ وَلاَ تَتّْبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ . [سورة الأنعام ، آية ١٥٣]

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «خط لنا رسول الله ﷺ خطأ ، ثم قال : هذا سبيل الله ، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ، وقال : هذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، وقرأ : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ ﴾ . [رواه أحمد والحاكم وصححه وأقرَّه الذهبي]

ووضح هذا بمثال فقال ﷺ : «ضرب الله تعالى مثلًا صراطاً مستقيماً ، وعلى جنبتي الصراط سوران ، فيها أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط ، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، فالصراط الإسلام ، والسوران حدود الله تعالى ، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى ، وذلك الداعي على رأس الصراط االمستقيم كتاب الله ، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم» . [رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان]

والاستقامة على الطريق أمر في غاية المشقة والصعوبة ، ذلك أن النفس البشرية أمارة بالسوء ، والدنيا مليئة بالمغريات وشياطين الإنس والجن ، كل ذلك يحاول أن يحرف المسيرة ويحرف العاملين بها عن الدرب القويم .

لذلك كانت أشق آية أنزلت على النبي على كما يقول ابن عباس :

﴿ فَأُسْتَقِم كَمَ آأُمِرْتَ ﴾ . [سورة هود ، آية ١١٢]

فانحراف المسيرة يأتي من أحد هذين الأصلين ، إما من جهل الصراط وعدم العلم به وهذا هو الضلال ، ومن هنا أتى النصارى الذين سياهم الله بـ (الضالين) إذ عبدوا الله على جهل ، وإما أن يأتي من عدم الاستقامة عليه واتباعه مع العلم به ، وهذا حال اليهود الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه؛ ولذلك سياهم الله (المغضوب عليهم)

وأما حال الذين أنعم الله عليهم فهو معرفة الحق واتباعه :

﴿ آهدِنَا الصِّرَاطَ ٱلمُستَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنعمَتَ عَلَيهِمْ غَيرِ ٱلمَغضُوبِ عَلَيهُم ولاً الضَّالَيْنَ ﴾ .

عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «قل اللهم اهدني وسدِّدْني واذكر (١) بالهدى هدايتك الطريق ، والسداد سداد السهم» . [رواه مسلم]

أيها الأخوة: إن من نعمة الله علينا أن الصراط المستقيم الذي ينبغي لنا أن نسلكه واضحة معالمه معروفة حدوده محفوظ في كتاب الله وسنة رسوله على . يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى ، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» . [رواه الحاكم بسند صحيح]

وهذا الدرب لم ولن يخلو من السالكين مصداقاً لقول الرسول على : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأي أمر الله وهم كذلك» . [رواه مسلم والترمذي]

فالصراط المستقيم محفوظة تعاليمه في الكتب وفي الصدور ، فإذا طلبنا في هذا الطريق القويم فإننا سنهتدي بحول الله وقوته وسنصل إلى الهدف المنشود إن شاء الله : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهِدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ . [سورة العنكبوت ، آبة ١٩]

#### \* فمن أسباب الانحراف:

#### أ ـ اعتماد أصول غير إسلامية

فمن ذلك اعتهاد كثير من الكتاب ورجال الدعوة والفكر على الأحاديث الضعيفة والموضوعة .

<sup>(</sup>١) تذكر ذلك يا علي في حالة دعائك هذا المعنى .

وقد أمرنا الرسول ﷺ بالتثبت فيها نروي فقال : «مَن حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» .

«كفى بالمرء إثماً أن يُحدِّث بكل ما سمع».

[رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة]

وعليه : كفي بالمرء إثماً أن يعمل بكل ما سمع .

فالحديث الضعيف إنها يفيد الظن المرجوح بلا خلاف بين العلماء .

وإذا كان كذلك فكيف يقال يجوز العمل به والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه :

﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا آلظَّنَّ وَإِنَّ آلظَّنَّ لاَ يُغنِى مِنَ آلْحَقِّ شَيئاً ﴾ . [سورة النجم ، آية ٢٨] «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» .

[متفق عليه من حديث أبي هريرة]

### ب ـ اعتماد المنهج الفلسفي الكلامي في إرساء العقيدة

وعمدة المنهج الفلسفي الكلامي نظريات عقلية وأصول فلسفية .

وهذا المنهج يختلف مع المنهج الرباني القرآني في طريقة الاستدلال .

فالاستدلال القرآني أساسه الوحي والإيهان بالرسالة ، والغاية التي يدعو إليها المنهج القرآني عبادة الله ، وعبادته متضمنة لمعرفته وتوحيده ، أما عمدة المنهج الفلسفي فهي تلك النظريات والأقيسة التي جعلوها أصولاً للعقائد ، وهذه الأدلة سبيلها وعر لا يسهل الارتقاء إليه وقد ينقطع السالك قبل الوصول إلى مراده .

قد اقتضت الأقيسة الباطلة رفض الكتاب والسُّنَة فردّوا كثيراً من الأسهاء والصفات. وأكثر الكتب التي أُلفت بعد القرون الثلاثة كلها تسير على هذا المنهج الكلامي والفلسفي، ولا تزال هذه الكتب تُدرَّس إلى يومنا هذا ويتخرج عليها رجال في الجامعات فتؤثر فيهم أثراً كبيراً.

#### ج\_ الاشتغال بالبدع:

قال رسول الله ﷺ: «وكُل بدعة ضَلالة وكل ضلالة في النار». [رواه مسلم] «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد». [متفق عليه من حديث عائشة]

قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تتعبدوها .

وقال حسان بن عطية المحاربي: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة».

وقال ابن مسعود: «كم من مريد للخير لم يبلغه» . [رواه الدارمي بسند صحيح]

فهذا معناه أن النية وحدها لا تكفي لتصحيح الفعل ، بل لابد أن يضاف إلى ذلك التقيد بالمشروع .

وقد يقول قائل : هل معرفة البدع التي أُدخلت في الدين أمر هام ؟ والجواب :

نعم لأنه لا يتم للمسلم التقرب إلى الله إلا باجتنابها ، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفتها وإلا وقع في البدع وهو لا يشعر .

ومثل ذلك معرفة الشرك وأنواعه ، فإن من لا يعرف ذلك وقع فيه كها هو مشاهد من كثير من المسلمين الذين يتقربون إلى الله بها هو شرك : كالنذر للأولياء والصالحين والحلف بهم والطواف بقبورهم وبناء المساجد عليها وغير ذلك مما هو معلوم شركه عند أهل العلم .

لذلك فلا يكفي في التعبد الاقتصار على معرفة السنة فقط بل لابد من معرفة ما يناقضه من البدع ، كما لا يكفي في الإيمان التوحيد ، دون معرفة ما يناقضه من الشركيات ، وإلى هذه الحقيقة أشار رسول الله على بقوله :

«مَن قال لا إله إلا الله ، وكفر بها يُعبد مِن دون الله ، حرم ماله ودمه وحسابه على الله» .
[رواه مسلم]

فلم يكتف عليه السلام بالتوحيد ، بل ضم إليه الكفر بها سواه ، وذلك يستلزم معرفة الكفر ، وإلا وقع فيه وهو لا يشعر ، وكذلك القول في السنة والبدعة ولا فرق ، ذلك لأن الإسلام قام على أصلين عظيمين :

١ - أن لا نعبد إلا الله .

٢ ـ وأن لا نعبده إلا بها شرع .

فثبت مما تقدم أن معرفة البدع أمر لابد منه ، لتسلم عبادة المؤمن من البدع التي تنافي التعبد الخالص لله تعالى ، فالبدع من إلشر الذي يجب معرفته لا لإتيانه ، بل

لاجتنابه على حد قول الشاعر:

عرفت الشر لا للشر ولكن لِتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

وهذا المعنى مستقى من السنة:

فقد قال حذيفة بن اليهان : «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . فقلت : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي ، تعرف منهم وتنكر . فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم ، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» . [متفق عليه] [عداد لفيف من العلاء]



# أسباب وقوع العذاب والبلاء في الدنيا

#### ١ ـ الفتنة والامتحان:

قال الله تعالى : ﴿ الْمَ ، أُحَسِبَ آلنَّاسُ أَن يُترَكُوا أَن يَقُولُو ا أَمَنَّا وَهُم لاَ يُفتَنُونَ ، وَلَقَد فَتَنَّا آلَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ آلله آلَّذِينَ صَدَقُو ا وَلَيَعْلَمَنَّ آلكَاذِينَ ﴾ . وَلَقَد فَتَنَّا آلَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ آلله آلَّذِينَ صَدَقُو ا وَلَيَعْلَمَنَّ آلكَاذِينَ ﴾ . وَلَقَد فَتَنَّا آلَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ آلله آلَّذِينَ صَدَقُو اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ويأتي هذا الإِمتحان في شدته على قدر الإِيهان .

عن سعد رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله ﷺ: أي الناس أشد بلاء ؟ قال: «أشدُ الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً، اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة».

[رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي والطحاوي وابن حبان والحاكم وأحمد بسند صحيح]

عن عبدالله بن يزيد رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ :

«جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياها» . [رواه الطبراني بسند صحيح]

### ٢ ـ تكفير الذنوب ورفع الدرجات:

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال :

«ما يُصيب المسلم من نصب ، ولا وصب ، ولا هَم ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولا غم ، حتى الشوكة يُشاكُها ، إلا كفَّر الله بها من خطاياه» . ومنف عليه ]

[النصب: التعب]. [الوصب: المرض].

وكذلك فقد تصيب المؤمن المصيبة فترفع درجته في الأخرة إذا صبر واحتسب .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه : «إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فها يبلغها بعمل ، فلا يزال الله يبتليه بها يكره حتى يُبلغه إياها» . [رواه ابن حبان والحاكم بسند صحيح]

ومن هذا الباب المرض فقد يكفر الله ذنوب عبد بمرض يصيبه .

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على قال : «إذا اشتكى المؤمن أخلصه من الذنوب كما يُخلص الكير خبث الحديد» .

[رواه البخاري في الأدب وابن حبان والطبراني في الأوسط بسند صحيح]

لذلك علمنا رسول الله على أن ندعو بالطهور للمريض تيمناً أن يُطهره الله من ذنوبه . إذن فتعجيل العقوبة في الدنيا للعبد الصالح إنها هو من باب الخير لذلك العبد فعليه ألا يقنط أو ينحرف عن الطريق لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى بينها عذاب الدنيا مهها كانت شدته إلا أن أكثره يزول بعد فترة .

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشر ، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة» . [رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح]



# أمثلة ونماذج من عذاب الدنيا

### ١ ـ المعاصى تورث الهزائم العسكرية:

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَد صَدَقَكُمُ آلله وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنيَا وَمِنكُم مَّن يُرَّيدُ آلاً خِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَآللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ \* إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُنَ عَلَىٓ أُحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلًا تَحَزَّنُو ا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ وَآللهَ خَبيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴾ . [سورة آل عمران ، الأيتين ١٥٢ \_١٥٣]

هكذا تصف الآيات كيف كانت رحى المعركة تدور لصالح المؤمنين حتى تنازعوا وعصوا الرسول لأن منهم من كان يريد الدنيا أي الغنائم فكانت النتيجة أنهم مُنوا بالهزيمة كجزاء لهذه المعصية .

وفي غزوة حُنين أصاب الغرور بعض المسلمين لما أعجبتهم كثرتهم وهذه معصية أخرى فلحقت بهم الهزيمة أيضاً ويقول تعالى في وصف هذه الغزوة : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُم آلله في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَم تُغْن 

يتبين لنا مما سبق بأن نصر الله للمسلمين قد يستبدله سبحانه وتعالى بالهزيمة إذا عصَوا وخالفوا أمره ، ومما هو جدير بالملاحظة في القصص السابقة أن صفوف المسلمين في ذلك الوقت كانت تضم الرسول على وخير الأنام على وجه الأرض إلا أن هذا لم يمنع عقاب الله وما فيه من تحذير وتقويم أن يقع ، فكيف بصفوف المسلمين اليوم وقد كثر الخبث وأخذ الربا وترك الجهاد وظهرت ألوان لا حصر لها من الفساد .

# ٢ ـ التحذير من التمادي في المعصية:

تأتي مصائب الدنيا بمثابة إشارات وتنبيهات من الله تعالى للعبد إلى أنه غارق في معصية ويجب عليه الرجوع قبل فوات الأوان كها قال تعالى :

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونِ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . [سررة السجدة ، آية ٢١]

عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر ﴾ . قال : «مصائب الدنيا» . [رواه مسلم]

وأخبرنا الرسول عنه أن بعض الذنوب أجدر بوقوع عذاب الدنيا فقال : «ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ، مع ما يَدخره له في الآخرة ، مِن قطيعة الرحم ، والخيانة ، والكذب ، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم ، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة ، فتنمو أموالهم ، ويكثر عددهم ، إذا تواصلوا » . [رواه الطبراني بسند صحيح من حديث أبي بكرة]

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : «إذا تبايعتم بالعِينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » . [رواه أبو داود بسند صحيح]

(العِينة : أن يبيع الرجل شيئاً من غيره بثمن مؤجل ، ويُسلمه للمشتري ، ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً ) .

# ٣ ـ المعاصي تذهب الخيرات وتزيل النعم:

قال الله تَعَالى : ﴿ إِنَّ الله لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُو ا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .

قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ آلله لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بأنفُسِهمْ ﴾ .

فَالله تعالى لا يزيل نعمته عن قوم ولا يسلبهم إياها إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة ، وهذه سنن الله الإجتماعية أنه تعالى لا يبدل ما بقوم من عافية ونعمة ، وأمن وعزة إلا إذا ارتكبوا المعاصي كما حدث في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف .

ولابد من الإشارة إلى أن النجاة من عقوبة الدنيا رغم المعاصي لا تعني رضى الله وغفرانه ، كما جاء في الحديث : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يُحب فإنها هو استدراج ثم تلا :

﴿ فَلَمَّا نَسُو ا مَا ذُكِّرُو اللهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُو اللهِمَ أُوتُوَا اللهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُو اللهِمَ ، آبة ٤٤] أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ . [رواه أحمد والطبران بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر]

وقال بعض السلف : «رُب مستدرَج بنعم الله وهو لا يعلم ،ورُب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم» . عليه وهو لا يعلم» .

وبناء على فهم السلف لهذه القواعد كان بعضهم يقول : «إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلِّق دابتي وامرأتي».

### ٤ ـ الختم على القلوب.

قال بعض السلف: «جزاء الحسنة الحسنة بعدها وجزاء السيئة السيئة بعدها». وقولهم هذا يعد قاعدة عظيمة يجدر بكل مسلم أن يقف عندها ويتدبرها ، ولا شك أن من أعظم الآثار الدنيوية المترتبة على المعاصي هي أن تتعود نفس المخطىء على اجتراح السيئات الواحدة تلو الأخرى حتى يصبح لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإن هو نزع واستقر وتاب صُقِل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه ، وهو الرّان الذي ذكره الله تعالى :

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوْا يَكْسِبُونَ ﴾ . [سورة المطففين ، آية ١٤] [رواًه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي بسند حسن]

وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله : رأيت الذنوب تُميت القلوب وتسرك الذنوب حياة القلوب وهل أفسد الدين إلا الملوك

وقد يورث الذّل إدمانُها وخَر لنفسك عصيانها وأحبارُ سوء ورُهبانها

وهذا مثال لأحد الذنوب يضربه الرسول على فيقول: «لَينتَهِينَ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليَختِمَن الله على قلويهم، ثم ليكونُّن مِن الغافلين». [زواه أحد ومسلم]

(ودعهم الجمعات : تركها)

#### ه ـ رد الدعاء :

يحصل العبد المطيع على نعمة عظيمة وهي استجابة الله سبحانه لدعائه إذا سأله أمراً من أمور الدنيا أو الآخرة كما قال رسول الله على : «إن الله حَييٌ كريم ، يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردها صفراً خائبتين» .

[رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح من حديث سلمان]

وهي نعمة أخرى يُحرمها العاصي فلا يُستجاب لرجائه مهما طال دعاؤه وذلك لقول رسول الله على : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه» .

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «والذي نفسي بيده لتأمُرن بالمعروف ولتنهَوُن عن المنكر أو ليَوشِكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتَدعُنه فلا يستجيب لكم» .

#### ٦ \_ الفضيحة :

عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله عنها ولا تعبير من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيهان في قلبه! لا تؤذوا المسلمين ، ولا تُعيروهم ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم ، يتتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله » . [رواه الترمذي بسند صحيح]

### ٧ ـ الأمراض والأوبئة:

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ما اختلج عِرق ولا عين إلا بذنب ، وما يدفع الله عنه أكثر».

[رواه الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي بسَند صحيح]

(أي لو عاقب الله المذنب بالمرض لما بقي أحد مُعافى ولكنه سبحانه يدفع ويغفر الكثير).

### ٨ ـ إتيان الجدل:

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «ما ضَل قوم بعد هُدىً كانوا عليه ، إلا أوتوا الجدل» . • [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بسند حسن]

## ٩ ـ الخلاف:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تواد اثنان في الله فيُفرَّق بينها إلا بذنب يُحدثه أحدهما» . [رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح] وقد يظن بعض الناس أن بعض الجزئيات من العبادة أو السنة الواجبة أو

الشكليات كما يسمونها لا تستوجب مثل هذه العقوبة ، ولكن تعالوا نتأمل الأحاديث التالية :

أ ـ عن أنس رضي الله عنه قال : «أقيمت الصلاة ، فأقبل علينا رسول الله على بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم مِن وراء ظهري . قال : وكان أحدنا يُلزق ، منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه» . [رواه البخاري وأحد]

وهي عند المخلص بلفظ:

«قال أنس: فلقد رأيت أحدنا يُلصق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه، فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس».

وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب إلزاق المنكب، والقدم بالقدم في الصف».

ب ـ وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : «أقبل رسول الله على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ثلاثاً ، والله لتقيمُن صفوفكم أو لَيُخالِفن الله بين قلوبكم . قال فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه ، وركبته بركبة صاحبه ، وكعبه بكعبه» .

فهذه عقوبة شديدة يحذرنا الرسول الكريم منها نتيجة لعدم إقامة الصف في الصلاة .

## ١٠ ـ الخسف والدمار:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : «في هذه الأمة خَسفٌ ، ومسخ ، وقذف ، إذا ظهرت القيان والمعازف ، وشُربت الخمور» . [رَوَاه الترمذي بسند صحيح]

#### ١١ ـ الذكر السيء:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه إلا له صيت في المرض، وإن كان صيته في السياء، فإن كان صيته في السياء سيناً وُضع في الأرض، وإن كان صيته في السياء سيناً وُضع في الأرض».

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني أحببت فلاناً فأحبه ، فينادي في السماء ، ثم تنزل له المحبة في الأرض ، فذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُّمُ الأَرض ، فذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُّمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل إني أبغضت فلاناً ، فينادي في السماء ، ثم تنزل له البغضاء في الأرض» .

#### ١٢ \_ خسران الدنيا والأخرة:

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : «من كانت الآخرة همه ، جعل الله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه ، جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدر له» .

وهكذا يلهث العاصي وراء سراب لا حقيقة له ، وتحيط به وحشة المعصية وظلمة القلب ويبتعد عنه أهل الخير وتوسوس له الشياطين .

قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ ٱلَّرْحْمَٰنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيَطاناً فَهُو لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيُطَانَاً فَهُو لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيُصَدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ . [سورة الزخرف ، آية ٣٦-٣٧] تتشعب بالعصاة هموم الدنيا ويتخلى الله عنهم كها قال ﷺ :

«من جعل الهموم هماً واحداً ، هَمُّ المعاد كفاه الله سائر همومه ، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك»

[رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن مسعود]

وهؤلاء العصاة يكلهم سبحانه وتعالى إلى الناس كما جاء في الحديث:

«من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» . [رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة]

[وكله : تركه) .

### ١٣ \_ فقدان بركة الأموال والأعمال:

هناك أمثلة كثيرة من أحاديث المصطفى على التي تدل على إعانة الله للعبد المطيع ومباركته لأعماله وتخليه سبحانه عن العصاة ومحق البركة من أعمالهم.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : «ما من يوم يصبح العباد فيه ، إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلَفاً ، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلَفاً». [متفق عليه]

وعن أسماء رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : «لا توكىء فيوكماً عليك» . [رواه البخاري]

(والوكاء هنا هو الإغلاق وهو كناية عن الشح وعدم الإنفاق أي لا ينفق الله على البخيل) .

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن هذا المال خَضِر حلو ، فمن أخذه بحقه بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارَك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ؛ واليد العليا خير من اليد السفلي» .

[رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي]

#### ١٤ ـ حديث جامع:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أقبل رسول الله ﷺ فقال : «يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتُليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تُدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط ، حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخِذوا بالسنين وشدة المؤنة وجَور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السهاء ، ولولا البهائم لم يُمطرُوا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً مِن غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، ويتخيروا مما أنزل الله ، إلا جعل الله بأسهم بينهم» . [رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح]

ولكن هل يصيب عذاب الدنيا العاصى فقط دون غيره من الناس ؟

### ١٥ \_ العذاب يعم إذا كثر الخبث:

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث».

( الخبث : أي الفسق والفجور ) .

وفي الختام نوصيكم بتقوى الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱلله ﴾ .

ونحذركم من المعاصى ، قال رسول الله عليه : «إياك والمعصية ، فإن بالمعصية حلّ سخط الله» .

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها : «يا عائشة إياك ومُحقرات الله عنها من الله طالباً» . [رواه الدارمي وابن ماجه وابن حبان وأحمد بسند صحيح]

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : «إياكم ومحقرات الذنوب ، فإنها مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم ، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها ألم المحاد المحتى ا

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما : «إرحموا ، واغفروا يُغفر لكم ، وويل لأقماع القول ، وويل للمصرين الذين يُصرون على ما فعلوا وهم يعلمون».

وإن في الأحاديث السابقة دعوة صريحة للعاملين للإسلام إلى تنقية صفوفهم من المعصية إذا أرادوا التوفيق والنصر إلا أن الكثير منهم غابت عنهم هذه الحقيقة فتفشت فيهم المعاصي مثل: التوسل بالقبور ودعائها ، وتأويل صفات الرب جل وعلا ، ورد الأحاديث الصحيحة بحجة التقليد ، أو عدم قبول حديث الأحاد ، والكثير من البدع التي تعسكر في بلاد المسلمين اليوم وتحول بينهم وبين ما يريدون من العزة والنصر وتطبيق شرع الله تعالى على أرضه .

وفي نهاية المطاف لا تنسنا يا أخي من دعائك بظهر الغيب : «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب ، عند رأسه ملك مُوكل به ، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك : آمين ولك بمثل ذلك» . "أرواه أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث أبي الدرداء] [إعداد لفيف من العلماء]

# وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون

## \* وجوب التوبة وفضلها:

التوبة واجبة على الدوام فإن الإنسان لا يخلو من معصية ولا يسلم من نقص ، وإنها الخلق يتفاوتون في المقادير ، وقد أمر الله بالتوبة فقال :

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [ النور : ٣١ ]

وقال النبي على : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» . [رواه مسلم]

فهذا الرسول ﷺ الذي أكرمه الله يقول له:

﴿ لَّيَغْفِرَ لَكَ آلله مَا تَقَدُّمُ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ﴾ . [سورة الفتح ، آية ٢]

يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة فكيف يكون حال غيره ؟

#### شروط التوبة:

#### ١ ـ الندم :

التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداً وعلماً بأن المعاصي حائل بين الإنسان وربه وعلامته طول الحزن ، فإن من أخبر بأن عقوبة أو مصيبة ستنزل بولده أو من يعز عليه طال حزنه واشتدت مصيبته ، وأي عزيز أعز عليه من نفسه ؟ وأي عقوبة ومصيبة أشد من النار؟ ، وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي ؟ وأي مخبر أصدق من الله ورسوله عليه ؟ .

#### ٢ . العزم:

على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها ، وهذا العزم لابد أن يكون مؤكداً في الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة بعد ذلك ، لكن لا يكون تائباً حتى يتأكد عزمه في الحال .

#### ٣ . الإقلاع عن المعصية:

فإن المستغفر بلسانه وهو مصر على معصيته كالمستهزىء بدينه، واستغفاره يحتاج إلى استغفار ، فاحذر يا أخي أن تغفل عن معاصيك وأنت تستغفر الله منها ، خاصة تلك التي يقع فيها أكثر الناس وهم لا يشعرون : وأخطرها الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور ، والغيبة وهي ذكرك أخاك بها يكره حتى وإن كان فيه ما تقول ، والنميمة ، والكذب ، والشتم ، واللعن ، وبذاءة اللسان ، وإيذاء المسلم بقول أو فعل ، وسوء الظن ، والحسد ، والتباغض ، والتحاسد ، والتقاطع ، والتجسس ، واحتقار الناس ، والإفتخار عليهم ، والمن بها يعطي ، والرياء ، وأكل الربا (مثل الفوائد الربوية) والرشوة (أخذاً أو عطاءً) والغش في البيوع وغيرها ، والخداع ، والغدر ، والزنا بالعين والأذن واللسان واليد والرجل والفرج ، والخلوة بالأجنبية ، والتبرج ، وسماع الموسيقى ، والغناء المحرم ، وحلق اللحية ، وتغيير خلق الله ، وشرب الخمر ، والدخان ، ونحوه مما يضر ، ولبس اللحية ، وتغيير خلق الله ، وشرب الخمر ، والدخان ، ونحوه مما يضر ، ولبس النعب والحرير للرجال ، وتصوير ما فيه روح سواء برسم أم نحت ونحو ذلك ، والتحاكم إلى غير شرع الله ولمن يحكم بالقوانين الوضعية الباطلة ، والتشاؤم ، واتبان العرافين وتصديقهم ولو مزاحاً .

فراجع نفسك يا أخي في هذه الأمور وزن نفسك بميزان الإسلام .

### ٤ - رد المظالم إلى أهلها إن كان الننب متعلقاً بمخلوق:

وينبغي للتائب أن يأتي بحسنات تمحو ما عمل من السيئات وتكفرها مثل: حب الله ورسوله وحب المؤمنين ومعاداة من عاداهم ، والخوف من الله ، والبكاء من خشيته ، ورجاء رحمته ، والتوكل عليه ، والافتقار والتذلل إليه ، والرضا بقضائه ، والصبر على بلائه ، والشكر على نعمته ، والانقياد لحكمه ، والحرص على سنة نبيه والحذر من البدع ، والزهد في الدنيا ، والقناعة منها بالقليل ، والتنافس في أمور الأخرة ، ومجاهدة النفس على الطاعة مع دوام المراقبة لله سبحانه ، وترك الشبهات ، والورع ، والتواضع ، والحلم ، والعفو ، والإعراض عن الجاهلين ، والغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ، والمحافظة على الصلوات عن الجاهلين ، والغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ، والمحافظة على الصلوات عن الجاهلين ، والمعتبد في أول الوقت خاصة الفجر والعشاء مع الحرص على

الخشوع فيها ، وذكر الله في الصباح والمساء وفي كل وقت ، وقراءة القرآن وحفظه ، والاستغفار ، وقيام الليل ، وحضور مجالس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعيادة المرضى ، واتباع الجنائز ، وزيارة القبور ، وغض البصر ، والحذر من لمس المرأة الأجنبية والحديث معها فيها لا حاجة فيه ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والتفكر في خلق السموات والأرض ، وقلة الكلام إلا في الخير ، وكثرة الصدقة والصوم ، واعتزال قرناء السوء ، وقراءة كتب العلم الشرعي ، والمشاركة في أعهال البر والتقوى .

فحاسب نفسك يا أخي على هذه الطاعات وَلُها إذا تركتها .

## ٥ ـ المبادرة إلى العمل والحذر من التأخير:

قال النبي ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ». [صحيح رواه أحمد]

- أي لا يغتنمها ولا يعرف قدرهما إلا بعد زوالهما ، وسبب التسويف حب الدنيا والجهل ، فالإنسان إذا أنس بالدنيا ولذاتها وما يحتاجه فيها من مال وأهل ومسكن صار قلبه عاكفاً على ذلك ، فينسى ذكر الموت ، ويسوِّف التوبة إذا خطرت له وقال : الأيام بين يديك طويلة إلى أن تكبر ، ثم تتوب إلى أن تصير شيخاً ، فلا يزال يُسوِّف ويؤخر ويشتغل بشغل بعد شغل إلى أن تخطفه المنية في وقت لا يحتسبه ولا يظنه لأن الموت يأتى فجأة ليس له وقت مخصوص من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار ، ولا مقيد بسن مخصوص بل قد يكون في الشباب أكثر ، فتطول عند الموت حسرته وتعظم مصيبته ويندم حين لا ينفع الندم .

فالمبادرة إلى التوبة والاستغفار فإنها هي الأنفاس لو حبست عنكم لانقطعت عنكم الأعمال التي تتقربون بها إلى الله عز وجل :

﴿ فَبَشِّرِ عِبَادِ آلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَ وَلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ . [سورة الزمر ، آيتن ١٧ - ١٨]

هذه رسالة إلى كل أخت مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر .

إلى كل من رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد علي نبياً ورسولًا .

إلى كل من استرعاه الله أماً أو أختاً أو زوجة أو بنتاً وهو سائله عن رعيته يوم القيامة .

إلى كل من وعى قول الله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى آلله وَرَسُولُهُ أَمراً أَن يَكُونَ لَهُمُ آلِخِيرَةُ مِنْ أَمرِهِمْ وَمَن يَعْصِ آلله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ﴾ . [سورة الاحزاب ، آية ٢٣] فالمسلم والمسلمة لا يرون لانفسهم رأياً ولا حرية ولا اختياراً بعد حكم الله ورسوله لأنه لا يثبت للإنسان الإسلام إلا مع القبول والإذعان ، وهذا في كل أمور الحياة وليس فيا يسمى بالشعائر فحسب ، بل دين الله سبحانه إنها جاء لينظم للناس كل شئونهم في كل زمان ومكان وإليك أختي المسلمة بعض نعم الله عليك حيث خصك بالخطاب في كتابه الكريم وأنزل على نبيه آيات بينات ليحفظك بها فيها من تشريعات ويطهرك من أرجاس الجاهلية التي تردت إليها المرأة والتي يسعى اليوم أعداؤها بل أعداء الإنسانية جمعاء أن يركسوها فيها مرة أخرى تحت ستار المدنية والعصرية والحرية ، وقد غاب عنهم أن المسلمة لا تقبل التحرر من عبوديتها لربها لتقع فريسة لعبودية جنود غابيس ، ولا تغتر بمدنية صارت فيها المرأة سلعة تباع لمن يريد ، فاحذري أختي المسلمة أن تبدلي نعمة الله عليك كفراً : قال تعالى :

﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقُوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفاً ، وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ نَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأُقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَالِيَنِ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ . [سورة الأحزاب ، آية ٣٣-٣٣]



ينهى الله المؤمنات في هذه الآية الكريمة عن مخاطبة الرجال الأجانب بترقيق الصوت والليونة في القول فيطمع فيها الذي في قلبه مرض الشهوة المحرمة ، وذلك سداً لذريعة الفساد ، كما قالوا : نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء . . ، ثم يبين تعالى وجوب أن يكون موضوع الحديث الكلام الحسن المعروف الذي فيه مصلحة شرعية دون لغو الكلام الذي لا فائدة فيه فضلاً عما فيه إثارة للشهوة وإيقاظ للفتنة ومن المنكرات الظاهرة أن نجد الشبان والفتيات وقد وقفوا يتبادلون أطراف الحديث ، ويتصافحون ويتلاعبون بدعوى الصداقة البريئة أو الزمالة ، أو أنهم مثل الإخوة ، ونحو هذا مما ينافي نص القرآن وروح الشريعة التي سعت دائماً للفصل بين الرجال والنساء حتى في الصلاة حين يقفون بين يدي ربهم أبعد ما يكونون عن الشهوة وذلك لل للاختلاط من أعظم المفاسد على الجنسين جميعاً فالرجل يميل بطبعه إلى المرأة ، والمرأة تميل بفطرتها إلى الرجل ، ويحدث عند التقائهما ما لا يقدرون على منعه .

وادعاء البراءة والأخوة في هذه الحالة إنها هي من مكر الشيطان ليتدرج بها إلى الفاحشة ، ومعظم النار من مستصغر الشرر ، وكم من علاقة محرمة نشأت بسبب الحديث والنظر ، ولقد بين الله سبحانه وهو العليم بها فطر عليه عباده حرمة نظر الرجل إلى المرأة وبالعكس ، فقال :

﴿ قُل لِّلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ آللهُ خَبِرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ ﴾ .

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ .[سورة النور، آية ٣١] وقال النبي على : «العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستهاع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش» .

وقال ﷺ لمن سأل عن نظر الفجأة : «اصرف بصرك» . [رواه مسلم]

وقال ﷺ: «لأنْ يُطعَن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له».

وهذا يدل على حرمة لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها ، وإذا كان النبي الله لم يأمن الفتنة على صحابي جليل هو ابن عمه الفضل بن العباس رضي الله عنها وعلى صحابية جليلة هي المرأة الخنعمية التي سألته عن الحج عن أبيها ولوى عنق الفضل حتى لا ينظر إليها وقال : «رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليها إلفتنة» .

فهل تأمنون أنتم يا شباب على أنفسكم من هذه الفتنة ؟ فاتقوا الله ولا تخدعوا أنفسكم .

واعلمي أختي المسلمة أن التبرج الذي نهاك الله عنه في القرآن هو إبداء المرأة زينتها لغير زوجها ومحارمها المنصوص عليهم في القرآن وهم الأب والابن وأبو الزوج وابنه وابن الأخ وابن الأخت وكذا العم والخال والنساء المؤمنات لا الكافرات والرجال الذين لا رغبة لهم في النساء لكبر السن مثلاً ؟ والأطفال الذين لا يميزون عورات النساء \_ وقد كانت المرأة في الجاهلية لا تشد خمارها ( غطاء رأسها ) فيبدو بعض شعرها وأذنها وعنقها فحذر الله المؤمنات من ذلك فقال :

﴿ وَلاَ تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ آلِحَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ . [سورة الأحزاب ، آية ٣٣]

فكيف حالنا اليوم وقد تردّت كثير من النساء إلى أجهل من الجاهلية الأولى . وقد اتفق العلماء في كل عصر على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة البالغة أن تكشف ما زاد على الوجه والكفين بل المشروع سترهما ـ خاصة عند كثرة الفساق وخوف الفتنة وذلك امتثالاً لأمره تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ قُل لاّزواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ آلمُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيهِنَّ ﴾ .

والجلباب هو ما يغطي البدن كله . واقتداءً بأزواج النبي ﷺ أمهات المؤمنين حيث كن يغطين وجوههن بالإجماع .

وتنبهي أختي المسلمة إلى أن غطاء الرأس لابد أن يكون سابغاً على الصدر والعنق لقوله تعالى : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِ هِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ . [سورة النور ، آية ٣١]

ولا يجوز أن تلبس المرأة الثياب الضيقة ولا الشفافة (كالجوارب الشفافة). لقوله على : «صنفان من أهل النار لم أرهما» الحديث، وفيه «نساء كاسيات عاريات ماثلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت (الإبل) لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها».

والكاسية العارية هي التي تستر بعض جسمها وتعري البعض ، أو تستره بها لا يستر كالملابس الضيقة والشفافة ، وهذا الحديث من معجزات النبوة حيث وقع كها أخبر على المرابق الموضة الموضة المسلمة بالكافرات كمن تتبع (الموضة) لقوله ومنهم المسلمة بالكافرات كمن تتبع (الموضة) لقوله ومنهم المسلمة بالكافرات كمن تتبع والموضة والمودادة المودادة الموضة والمواددة المودادة الم

ويحرم أن تخرِج المرأة متعطرة ، قال ﷺ :

«المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم ليَجدوا ريحها فهي زانية» . [حسن رواه أبو داود] ولا يجوز أن يكون الثوب زينة في نفسه ولا ثوب شهرة يلفت الأنظار لمنافاة ذلك لقصود التستر ويجب علينا أن ننبه هنا على حُرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية من غير ذي محرم معها لقوله على : «لا يخلُون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» . [رواه البخاري] وكذا حرمة سفر المرأة بلا محرم لقوله على :

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» . [منف عليه]

[إعداد لفيف من العلماء]

وفِقنا الله لما يجبه ويرضاه .

انتهت المواضيع التي وجدتها على أوراق كتب عليها : [إعداد لفيف من العلماء]



## حجاب المرأة المسلمة

أ ـ يقول الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَآءِ ٱلْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلاَ يُؤَذَيْنَ وَكَانَ ٱللهُ غَفُوراً رَّحِياً ﴾ . [سورة الأحزاب ، آية ٥٩] د وتحدث القرآن عن غطاء رأس المرأة بصبغة الأمر فقال :

﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ . [سورة النور ، آبة ٣١]

وقد نهى عَن التبرَجَ بشتى صوره فَقال : ﴿ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلَيةِ الْأُولَىٰ ﴾ . [سورة الأحزاب ، آية ٣٣]

وذلك أن نساء الجاهلية كن يلبسن غطاء الرأس ويضربنه على ظهورهن ، فتظهر أعناقهن ونحورهن وآذانهن بالحلي والأقراط ، فنهى الله جل جلاله عن ذلك ، وأمر المؤمنات بسترها .

من هذه الآيات ومن غيرها يتبين حجاب المرأة المسلمة ويتحقق بها يلى :

١ ـ استيعاب الحجاب لجميع البدن حتى الوجه .

٢ ـ أن لا يكون الحجاب ضيقاً بحيث يصف ما تحته ، من سِمن ، وظهور ثدي .

٣ ـ أن لا يشِفُّ أو يصف ما تحته ، لأنه رقيق أو شفاف .

٤ - أن لا يشبه ملابس الرجال للنهى الوارد في الحديث .

٥ ـ أن لا يكون زاهياً أو مشجراً أو ملوناً ، أو بشكل يجذب الأنظار ويجلب الانتباه أو للشهرة .

٦ - أن لا يشبه ملابس الكافرات فمن تشبه بقوم فهو منهم .



### عادات وتقاليد يجب تركها

لقد أصبح كثير من المسلمين يقلدون الكفرة في أزيائهم وعاداتهم باعتبارها على حد زعمهم حضارة وتقدماً ، وظنوا أنهم مثلهم في القوة إذا تشبهوا بهم في أزيائهم .

ولو رجع المسلمون إلى دينهم ، وطبقوا تعاليمه لوجدوا فيه الحضارة والتقدم والقوة والسعادة في الدنيا والآخرة .

ويوم ترك المسلمون تعاليم الإسلام وآدابه ، وتشبهوا بالكفرة أصابهم الله بالذل والتفرق جزاء وفاقاً .

ولو أن المسلمين قاموا بالاختراعات المفيدة وقلَّدوا الكفرة فيها لكان خيراً من التشبه بهم في العادات التي تضرهم ولا تنفعهم .

فهذا رسول الله علي ينهى المسلمين عن التشبه بالكفرة قائلًا:

«من تشبه بقوم فهو منهم» .

وفي غزوة الخندق يستشير أصحابه في مواجهة الأحزاب المهاجمين على المدينة ، فيشير عليه الصحابي الجليل (سلمان الفارسي) أن يحفر الخندق ليمنع المشركين من دخول المدينة \_ كما كان يفعله الفرس \_ فيأخذ الرسول على برأيه ، ويشارك أصحابه في حفر الخندق ، لأنه يفيد المسلمين في جمايتهم من عدوهم .

أما التشبه بالكفرة في عاداتهم وتقاليدهم الضارة ، فتعود على المسلمين بالخسارة المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية .



## بدع المواسم والأعياد

لقد ظهرت احتفالات في المواسم ، وأطلقوا عليها أعياداً ، ولم تكن موجودة في زمن الرسول عليها ، وصحابته ، والتابعين ، والسلف الصالح ، وهي من البدع المحدثة في الدين ، لأنها ليس لها أصل في الكتاب والسنة ، وأهمها :

١ - بدعة الاحتفال بعيد المولد النبوي: فلم يثبت عن الرسول على وصحابته هذا الاحتفال السنوي، ولا سيها ما ابتدع فيه من إقامة السرادقات، ونحر الذبائح، واختلاط الرجال بالنساء، وغير ذلك من الاستغاثات بغير الله، مما يتبرأ منه الرسول على والمطلوب من المسلم الاتباع لا الابتداع، فمحبة الرسول تكون بطاعته والصلاة عليه، وصيام الاثنين لأنه يوم مولده، فقد سئل الرسول عن عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال: «ذاك يوم ولدتُ فيه».

٢ - الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، وليلة الإسراء والمعراج ، وعيد رأس السنة الهجرية والميلادية ، وعيد ميلاد المسيح ، وغيرها من الأعياد التي ينكرها الإسلام .

٣- ذكر الدكتور (ناصر بن عبدالكريم العقل) في مقدمة تحقيق كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) ما نصه: «فقد تبين أن الله تعالى لم يشرع للمسلمين إلا عيدين: هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وأن الرسول على نهى عن اتخاذ الأعياد سواء كانت أعياداً جديدة أو أعياداً قديمة تحيا.

كما بين أن مسألة الأعياد من المسائل الشرعية التعبدية التي لا يجوز الابتداع فيها ، ولا الزيادة ولا النقص ، فلا يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله ورسوله .

إذا فعل المسلمون القليل من الأعياد المبتدعة ، فسيؤدي إلى فعل الكثير ، لأن هذا أمر لا ضابط له إلا الشرع ، ومن ثم تكثر الأعياد وتشغل المسلمين عن عبادتهم وأمور معاشهم ومصالحهم ، وهذا ما حدث فعلًا الآن ، فكل بلد من بلاد المسلمين له أعياد واحتفالات : فعيد لميلاد الرسول على ، وآخر لميلاد الرئيس ، وثالث للوطن ، ورابع للاستقلال ، وخامس للاعتلاء ، وسادس للمرأة ، وسابع

للطفل ، وثاهن للأم ، وتاسع للربيع ، وعاشر للنصر . . الخ مما لا يحصى من الأعياد التي أولها قطر وآخرها طوفان .

ويضاف إلى ذلك ما تستنزفه هذه الأعياد من الأموال والجهود والطاقات والأوقات التي تضيع هدراً على المسلمين في سبيل الشيطان ، وتشغلهم عن ذكر الله والصلاة وعن كثير من الفروض والواجبات ، كما أنها مفتاح اللهو والعبث والمجون والانحلال في حياة الفرد والمجتمع» .



## منكرات منتشرة في البيوت

السائق السيارة في البيوت: اعتادت الزوجة والبنات التساهل في الحجاب أمام السائق ، وهو أجنبي طبعاً مسلماً كان أو غير مسلم ، لأنه أصبح في نظر البعض أن السائق وهو رجل ، ليس كالرجال الآخرين حسب رأي بعض الرجال أو النساء ، فهو يدخل البيت بلا إذن ، والنساء أمامه بلا حجاب ويركبن السيارة معه للجامعة أو للنزهة أو غيرها ، ولا تسأل عما يجري بين السائق والنساء من مزاح وضحك قد يؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله .

ومثل السائق الخدم من الرجال والنساء ، فليحذر المسلم العاقبة الوخيمة ، وهو مسؤول أمام الله عن سائقه وخادمه وخادمته وليحذر دخولها على الرجال .

7. الفديو، والتلفزيون، والمسجل، والراديو: سلاح ذو حدين فإن كان ما نسمعه ونراه فيه فائدة لتعليم الدين والأخلاق والعلم النافع فلا بأس، وإن كان الذي نسمعه أو نراه فيه الموسيقى، والرقص، والخلاعة، والغناء الفاسد، و . . . . ، فهذا رأس البلاء ؛ وقَلَّ من يتحكم في الفديو والتلفزيون وغيرهما، لذا كان الخير في اجتنابها.

وإني أنصح كل مسلم أن يفتح إذاعة القرآن الكريم السعودية ، فإن فيها القرآن الكريم وتفسيره ، والأحاديث النبوية والمحاضرات القيمة والأخبار . . وكذا المسجل فاستمع منه إلى أشرطة القرآن ودروس الدين .

٣. الاختلاط: إن بعض المسلمين يتساهلون في الجلوس مع أقاربهم رجالاً ونساءً بلا حجاب ، بحجة أنهم أقارب ، ولم يعلموا أن ابن العم والعمة وابن الخال والخالة حتى الأخ لا يحل له الجلوس والنظر إلى زوجة أخيه ، فقد قال على النساء ، فقال رجل : يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ فقال : الحمو : الموت» .

[الحمو: قريب الزوج]

٤ الصور: بعض المسلمين يضعون في بيوتهم صورة له ، أو لزوجته وأولاده وبناته ،
 فإذا كانت الصورة للرجل لا يجوز تعليقها وصنعها ، فكيف بالنساء ؟

والتهاثيل أشد حرمة من التصاوير ، فقد قال ﷺ :

«إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو صورة» . [صحبح رواه أحمد]

وأولادهم ، ويعملون الحلاوة ، ويشعلون الشمع ، ثم يطفئون الشمع على عدد وأولادهم ، ويعملون الحلاوة ، ويشعلون الشمع ، ثم يطفئون الشمع على عدد سنين العمر ، وهذا العمل تشبه بالنصارى حذر منه ومن غيره الرسول على حين قال : «لتبعن سنن من قبلكم ، شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا جُحر ضب لتبعتموهم » قلنا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : «فمَن؟ » . [أى هم اليهود والنصارى] .

7 ـ السفر : بعض الناس يسافر بعائلاتهم في إجازة الصيف إلى أوربا ، وسويسرا ، وفرنسا وغيرها لمجرد النزهة ، وربها دخلوا بعائلاتهم وبناتهم إلى أماكن اللهو والفساد ، ويكون الرجل سبباً في وقوعهم في الفساد الأخلاقي أو غير ذلك .



## منكرات الأزياء والزينة

ا • الأزياء : تذهب المرأة إلى الخياط لتفصيل (الفستان) فيأخذ طولها وعرضها ، وعدة مواقع من جسمها ، ويطلع على المفاتن التي لا تحل إلا لزوجها ، ولماذا لا تذهب إلى الخياطة المسلمة لتفصيل الفستان ؟ إن المسؤول الأول زوجها وأبوها وأخوها . لقوله على : «كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته» .

٢ • الكوفيرا : صالون التجميل كما يسمى الآن ، وفي هذا يدخل تحويل الشعر إلى أنواع : تسريحة فرنسية ، وأمريكية ، أو هوليود ، إلى أنواع متنوعة . وقد أخبر الرسول عن هؤلاء فقال :

«صنفان من أهل النار لم أرهما . . . . ونساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة . . » . [رواه مسلم]

(البخت: الإبل).

- المناكير: ما يوضع من ألوان مختلفة على الأظافر تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ولا يصح الوضوء بعد استعمالها ، والذين يستعملون المناكير يطيلون أظافرهم فتدخل فيها الأوساخ ، بالإضافة إلى سوء منظرها ، وخالفتها للفطرة التي قال الرسول عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظافر . . . الحديث» .
   ولم يخرج البخاري إلا حديث خمس من الفطرة .
- نتف الحواجب والخدود: اعتادت النساء أن ينتفن الحواجب أو الوجه لتظهر رقيقة ، وفي هذا تشويه لخلق الله بالإضافة إلى منظرها البشع ، وقد قال فيهن على : «لعن الله الواشات والمستوشات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» .

(الوشم : خرز الجلد بحديدة لوضع مادة فيه للتجميل ، وهو معروف عند العرب) .

(النامصة : التي تأخذ شعر الوجه أو الحاجب بالمنقاش) . (المتفلجات : يأخذن من أطراف الأسنان) . فإذا كان هذا التغيير لخلق الله حرام للنساء ، فالرجال من باب أولى .



# بدع الخطبة والزواج

- الشبكة للعروسة: ما يسمى بالملكة ، ويدخل الزوج قبل العقد ليلبسها الخاتم ، وهي مأخوذة عن النصارى والكفرة الذين لا يجدون حرُجاً في مس المرأة والدخول على النساء ، والإسلام لا يقر هذا .
- **7 الدبلة للعريس**: ما يلبسه الرجل في أصابع اليد اليسرى ، وهي بدعة أيضاً فيها تقليد للنصارى والكفرة ، وأما إذا كان الخاتم للرجل من ذهب فهو حرام من الكبائر .

رأى رسول الله على خاتماً من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، فقال : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ؟!» ، فقيل للرجل بعدما ذهب الرسول : خذ خاتمك انتفع به ، قال : لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله على .

\* حفلات الزواج تقام في الفنادق: ويطوف موظفو الفندق من الرجال على النساء بالعصير والضيافة ، وقد يتم تصوير اجتهاع النساء بكاميرات الفديو للزفاف وحفلة النساء والزفة بواسطة الرجال ، وربها أخذوا هذه الأفلام وعرضوها في البيوت ، ويطلع عليها كثير من الأجانب ليشاهدوا النساء والزفاف والعروسة ، وقد يصورون العروسة مع زوجها ليضعوها في البيوت ويشاهدها الضيوف ، وهذا كله منكر لا يرضاه الإسلام ، وفيه تقليد لغير المسلمين .

والطعام الذي يقدم في الأعراس يبقى منه الكثير ، ويُلقى في الزبالة ، وهو من نعم الله ، وكان الواجب أن يوزع على الفقراء والجائعين .

وبعد الانتهاء من العرس في قصر الأفراح ، تخرج النساء والبنات فلا يجدن المحرم من الرجال ، فيذهبن مع الشباب الأجانب ، وهُن في زينتهن ، وهذه فتنة كبيرة ، وفي الحديث : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» . [منف عليه]

**3 • شهر العسل**: وهو سفر الزوجين لبعض البلاد ، وقد يكون لبلد الكفر كفرنسا وغيرها وهناك الفتن وقلة الحياء ، وبهذه الفتنة تبدأ الحياة الزوجية ، وقد تنتهي بالطلاق .

## بدع البناء في البيوت والمساجد

1- إن كثيراً من المسلمين يبنون القصور والمساكن ، ويُسرفون في بنائها ، ويوسعونها زيادة على حاجتهم ، كما أنهم يسرفون في الحدائق وعمل المسابح بالإضافة إلى الإسراف في الفرش بأغلى التكاليف ، ولا سيها الستائر للجدران لأن هذا منهي عنه في الحديث .

ولو اتبع المسلم طريق الهدى والاعتدال في مسكنه ومأكله وحياته ، ولم يُسرف ، لأن الله لا يحب المسرفين ، لكان هذا خيراً له في دنياه وآخرته . فلو اقتصر على اللازم في حدود المعقول ، ووجةً بقية المبلغ في أوجه الخير والإحسان ، وصرفه على الفقراء والمحتاجين من الشعوب التي تعاني الجوع والمرض والجهل وقلة السكن كها حدث في أفريقيا كالصومال والحبشة والسودان وغيرها من بلاد المسلمين ، وهناك المجاهدون الأفغان لهم الحق على الأغنياء أن يقدموا لهم المساعدة ليتخلصوا من الكفرة الشيوعيين .

٢ ـ نرى كثيراً من المسلمين يبنون المساجد ، ويصرفون عليها مصاريف ليست ضرورية كالزخرفة والديكور من الداخل والخارج وتعداد المآذن وغيرها من البدع التي ينكرها الإسلام ، وفيها تشبه بالكنائس ، وحدثني زميل لي وهو مدرس بأنه دخل مسجداً فخاً فيه زخرفة ونقوش متنوعة ، فلم يشعر أنه في مسجد ، ولم يخشع في صلاته .

علماً بأن الإسلام ينهى عن الإسراف ، ولا سيها إذا كان فيه تشبه بغير المسلمين ، والواجب على المذين يبنون المساجد أن يقتصدوا في بناء المسجد على الشيء الضروري ، ويصرفون المبلغ الزائد على بناء مدرسة لتعليم القرآن وغيره أو بناء مساجد في بعض الدول الإسلامية الفقيرة ، أو بناء سكن للفقراء ، وغيرها من أعمال الخير والإحسان .

٣ ـ على المسلمين أن يتذكروا دائماً قول الله تعالى :

﴿ وَكُلُوا وَآشَرَ بُوا وَلاَتُسْرِفُوٓا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ آلْمُسْرِ فِينَ ﴾ . [سورة الأعراف ، آية ٣١]

﴿ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذَيراً ، إِنَّ ٱلْكِنَّدرينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِين ﴾ . [سورة الإسراء ، آية ٢٧]

### منكرات التشبه بغير المسلمين

- ١ بعض المسلمين لا يلتـزمُ بالتحية الإسـلامية وهي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول بدلاً منها : صباح الخير ، مساء الخير ، مرحباً ، عالعافية ، وغيرها من الكلمات التي يستعملها غير المسلمين ، فيتشبهون بهم ، ويحرمون أنفسهم من أجر وثواب السلام الشرعي ، وهو ثلاثون حسنة كما ورد في الحديث الصحيح .
- ٢ ـ إن بعض المسلمين إذا قلت له: السلام عليكم ورحمة الله ، أجابك قائلًا:
   مرحباً ، هلا ، أهلًا ، وغير ذلك من الأجوبة المخالفة لقول الله تعالى :
- ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَاۤ ﴾ . [سورة النساء ، آية ٨٦]
- " إذا فتحت هاتفاً لأحد ، فسرعان ما يجيبك (ألو) ومعناها في الإنجليزي (مرحباً) فهده الكلمة فيها خطئان : خطأ تقليد الكفرة ، وخطأ ترك السلام واستبداله بمرحباً ، وكثير من الناس يقولون (تليفون) أو يكتبون اختصاراً (ت) واللفظ العربي (هاتف) أو (ها) اختصاراً .
- عض المسلمين يُعلمون أولادهم أن يقولوا عند الوداع: (باي ، باي) وهي كلمات أجنبية لينشأ الولد على حب تقليد الكفرة ، وكان الواجب على الآباء أن يعلموهم لفظ التحية الوارد في القرآن والسنة وهو: السلام عليكم . . .
- ٥ ـ بعض المسلمين يُعلمون بناتهم أن يصافحوا الرجال ، حتى إذا كبرت تعودتها ،
   وهي عادة الكفرة ، وهي محرمة في الإسلام ، لأن الرسول عليه قال :
- «إني لا أصافح النساء» . [صحيح رواه الترمذي]
- وقال ﷺ : «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يَمسً امرأة لا تحل له» .
- والمحرم : هو مصافحة المرأة لمن يحل له زواجها من الرجال كابن العم والخال والحالة وغيرهم .
- ٦ بعض المسلمين يقول: سأفعل كذا وكذا ، ولا يقول إن شاء الله ، ألم يسمعوا قول الله عز وجل: ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَائِءٍ إِنِّي فَاعَلُ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَن يَشَآءَ آلله ﴾ .
   قول الله عز وجل: ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَائِءٍ إِنِّي فَاعَلُ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَن يَشَآءَ آلله ﴾ .
   ١٣٤-١٣٤ ١٤٤]

٧ ـ يقول بعض الناس : سأزورك غداً يا صديقي ، فيقول له : وعد إنكليزي ، فيرد عليه (أوكى) يعنى وعداً مؤكداً .

هذا التعبير فيه أخطاء:

أ ـ لقد استهان المسلمون بوعودهم ولم يفوا بها ، مخالفين تعاليم دينهم : فالله يأمرهم بالوفاء بالوعد قائلًا : ﴿ وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِ إِن ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ . [سورة الإسراء ، آية ٣٤]

والرسول ﷺ يقول : «آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» .

ولذلك لم يقولوا (وعد مسلم) لأنه تعود خلف الوعد ، فعدلوا عنه إلى (وعد إنكليزي) يُعني لا يتخلف، وكلمة (أوكي) زيادة في التأكيد، أليس هذا عاراً على المسلمين الذين يسيئون بخلف وعدهم إلى أنفسهم ودينهم حتى أصبحوا مضرب المثل ، ولذلك قال أحد الدعاة الذين عاشروا المسلمين في بلادهم ، والكفرة في وطنهم : يوجد في بلاد المسلمين مسلمون بلا إسلام ، وفي بلاد الكفر توجد أخلاق الإسلام ، ولا يوجد مسلمون! بمعنى أن الكفار يطبقون شيئاً أمر به الإسلام وهو الوفاء بالوعد ، والمسلمون لا يطبقون تعاليم دينهم فيخلفون الوعد .

ب \_ إستعمال كلمة (وعد انكليزي ، أوكي) ينبغي استبدالها بكلمات عربية فتقول : (وعد مسلم لا يخلف وعده ، وعد مؤكد) ؛ وأن نطبق الفعل ، والقول .

٨ ـ بعض المسلمين يقول لك : أزورك بعد العصر ، فتنتظره طويلًا ولا يأتي إلا قبل
 المغرب ، ويلحق الضرر بأخيه الذي فوَّت عليه مصالحه بانتظاره طويلًا .

إن بعض التجار يريدون الدعاية والترويج لبضائعهم ، فيكتب على متجره أسهاء أجنبية مثل : هولدن ، أو أزياء باريس ، أو سيدتي الجميلة ، سيدتي الأنيقة ، ولا يرضى اسماً عربياً من الأسهاء التي لها دلالة على تاريخنا الإسلامي مثل : تبوك ، الرموك وغرها . .

وبعض التجاريريد إغراء المشتري فيقول له: حاجة مودرن ، أو آخر ما أنتجته أمريكا وأوربا ، أو آخر صيحة في عالم الأزياء ، أو عالم كذا وكذا ، وقد يكذب .

9 ـ إن بعض المسلمين إذا رزق بصبي أو بنت راح يبحث عن اسم غريب مثل: سوسن ، وسوزان ، وسوسو ، عبير ، هويدا ، كيتي ، ناهد ، ولو نصحته أن يختار اسماً لولده مثل : محمد ، أحمد ، عمر ، عبدالله ، عبدالرحمن ، أو لبنته مثل : حسانة ، سمية ، خديجة ، عائشة ، حليمة ، لقال لك إنها أسهاء قديمة أنا أرغب في أسهاء مودرن (جديدة) .

ولم يعلم هذا الأب المسلم أن الرسول ﷺ يقول :

«خير أسهائكم عبدالله وعبدالرحمن ، والحارث» .

[صحيح رواه الطبراني صحيح الجامع ٣٢٦٩]

وأن اسم (سمية) أول شهيدة في الإسلام ، واسم (رُفيدة) كانت تضمد الجرحى . أليس من العار أن نترك أسماء الرسول على والصحابة والصحابيات ، ثم نسمي بأسماء المغنيات والفنانات ، وهن الفاسقات ؟ ثم لا ترى من اليهود والنصارى والكفرة من يُسمى بأسماء الصحابة والصحابيات أو المسلمات !!

- ١٠ كثير من الناس يقولون عن الجسر وهو اسم عربي ، يقولون : كوبري (غير عربي) ، نحن مسلمون وقرآننا عربي ، فعلينا أن نتكلم العربية ونفخر بها ، لا أن نقلد الأعاجم .
- 11 ـ اعتاد كثير من المسلمين حتى في البلاد العربية أن يكتبوا التاريخ بالميلادي بدلاً من التاريخ الهجري في السنة والأشهر ، وهذا خطأ كبير ، فإن الكفرة والنصارى يؤرخون بميلاد عيسى ، ثم تبعهم المسلمون ، وتركوا تاريخ هجرة نبيهم محمد التي ترمز لعزهم ونصرهم ، فعلى المسلمين أن يؤرخوا بالهجري وإذا احتاجوا إلى الميلادي ، فليجعلوه بعد الهجرى .
- ١٢ ـ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم فقال: الوجه الشاني: كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله ، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها [٢/٦٣٤].



# مشروعية التكني وعدم التشبه بالأعاجم

قال رسول الله ﷺ لعائشة : «اكتني أنت أم عبدالله» .

صحيح رواه أحمد انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة]

١ - سبب الحديث: أن عائشة قالت للنبي على الله على الله كل نسائك لها كُنية غيرى ، فقال لها رسول الله على : فذكره .

قال : «فكان يقال لها أم عبدالله حتى ماتت ولم تلد قط» .

٢ - يستفاد من الحديث: مشروعية التكني ولو لم يكن له ولد ، (والصبي والبنت سواء) ، وهذا أدب إسلامي ليس له نظير عند الأمم الأخرى فيها أعلم .

فعلى المسلمين جميعاً أن يتمسكوا به رجالاً ونساءً ، ويتركوا ما تسرب إليهم من عادات الأعاجم مثل: (البيك) و (الأفندي) و (الباشا) ونحو ذلك (المسيو) أو (السيد) و (السيدة) و (الآنسة) إذ كل ذلك دخيل على الإسلام ، وقد نص فقهاء الحنفية على كراهة (الأفندي) لما فيه من التزكية كما في حاشية ابن عابدين .

أقول: ومثله: (الشنته) فهي تركية، ولفظها العربي: (محفظة) أو (حقيبة). أما السيد فإنها يطلق على من كان له نوع ولاية ورياسة، وفي ذلك جاء في الحديث: «قوموا إلى سيدكم».

ولا يطلق على كل أحد ، لأنه من باب تزكية النفس :

وفي الحديث : «لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل» .

[أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني]



## ( من تشبه بقوم فهو منهم )

يحذرنا الرسول الكريم في هذا الحديث الصحيح من التشبه بالكفار فيها يخالف تعاليم الإسلام ، حتى لا نكون منهم ، ولا نحشر معهم يوم القيامة ، ويَحضنا هذا الحديث على التشبه بالمؤمنين والصالحين في أخلاقهم وزيهم وعقيدتهم ، حتى نكون منهم ، ونُحشر معهم ، قال الله تعالى :

﴿ وَمَن يُطِعِ اللهُ وَالسَّرَسُولَ فَأُوْلَنَكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينَ وَالصَّلِينَ وَحَسُنَ أُولَئَكَ رَفِيقاً ﴾ . [سورة النساء ، آية ٢٩]

إن المسلمين اليوم تركوا أمور دينهم ، وتركوا الزيَّ الإسلامي المخصص لهم والذي يميزهم عن غيرهم من اليهود والنصارى ، وراحوا يتشبهون بأعدائهم فيها يضرهم ، ويفسد أخلاقهم ، وتركوا تقليد الأجانب فيها ينفعهم من الاختراعات الحديثة كالطائرات والمدافع ، وغيرها مما يفيدهم في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم ، وحق عليهم قول الشاعر :

قلَّدوا العنربي ، لكن بالفجور وعن اللَّب استعاروا بالقشور أهم التقاليد الأجنبية التي عمت الرجال والنساء:

- 1 السفور: لقد تركت المرأة المسلمة الحجاب الذي فرضه الله عليها ، ليحفظ شرفها ، وراحت تتشبه بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فأفسدت أخلاق الشباب ، عندما كشفت وجهها ونحرها وذراعها، وشعرها ، وأصبحت رخيصة في الأسواق.
- \* الباس البنطال: الكثير من شباب المسلمين اليوم يلبسون البنطال الضيق الذي يُجسم عورتهم الأمامية والخلفية ، ويحكي حجم أفخاذهم ، مقلِّدين الكفار ، ولا أدل على ذلك من تسميته بأساء أجنبية (شلستو ، كوبوي) وقد لبسه النساء أيضاً ، ليُسهلوا عملية الاختلاط بالرجال في خطة يهودية خبيثة ، فكثيراً ما يصعب عليك أن تفرق بين الرجل والمرأة ، وقد سئل رجل عالم عن لبس البنطال الضيق فقال : يحرم لبسه في الصلاة وخارجها ، وإذا أردت أن تعرف تجسيم البنطال

للعورة ، فانظر إلى رجل يلبس البنطال ، كيف يبدو حجم عورته من الأمام ، وانظر إلى تجسيم مقعده وخاصة عند السجود ، وهو من أبشع المناظر المخزية ، ويمكن للمضطرين لباس البنطال العريض جداً عند العمل ، ولبس الثوب في غير وقته ، ولا سيا عند الصلاة .

- ٣ ـ كثير من المسلمين يلبسون الثوب ، ولكنهم يطيلونه إلى أسفل الكعبين مخالفين قوله على أسفل الكعبين ، وإياك وإسبال على الرفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار ، فإنها من المخيلة» . (أي الكبر والاختيال) . [رواه الترمذي وقال حسن صحيح] وقال الرسول على : «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» . [رواه البخاري] ويُفهم من هذه الأحاديث تحريم تطويل الثياب أسفل الكعبين لأنه من التكبر .
- ٤ لباس البرنيطة: يحرم لباسها لأنها شعار الكفرة، يضعونها على رؤوسهم، وتسمى (كاسك) ومن سيئاتها تمنع المسلم من السجود، والقلنسوة (الطاقية) العربية أو فوقها العهامة، هو شعار الإسلام، وهو يقي حر الشمس، والبرد، ولا يمنع المسلم من السجود، وبه يتميز المسلم عن غيره.
- ٥ ـ لباس خاتم الذهب والأساور في اليد والرقبة للرجال : كما يحرم حلق اللحية لأنه
   تشبه بالكفار والنساء ، قال ﷺ :

«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء».

[صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي انظر صحيح الجامع رقم ٤٩٧٦]



## منكرات المآتم والقبور

- ١ ـ الإعلان في المآذن عن موت شخص ، ولا سيها إذا كان في الإعلان أذان وتمطيط
   لألفاظه .
- ٢ ـ تقديم الأكاليل والزهور لوضعها على الميت ، لأن فيها تشبها بالنصارى ، وضياعاً للأموال .
- ٣ ـ رفع الصوت بالبكاء على الميت ، أو النياحة ، أو لطم الخدود ، أو شق الثياب ،
   أو لبس السواد .
- ٤ ـ ذهاب النساء مع الرجال إلى المقبرة لدفن الميت ، أو عزف موسيقى حزينة في المقبرة .
- ٥ ـ رثاء الميت عند القبر ، ومدحه بالنثر والشعر ، لأن هذا مَنْهي عنه ، والوارد هو إلقاء
   كلمة فيها موعظة للحاضرين كها فعل الرسول على .
- ٦ ـ قراءة القرآن عند القبر، أو الذكر أو المولد لعدم فعل الرسول على لذلك ، بل
   الثابت عنه أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، وقال :
- «استغفروا لأخيكم ، وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يُسأل» . [صحيح رواه الحاكم]
  - ٧ ـ تقديم الطعام من أهل الميت للمجتمعين لقول جرير رضي الله عنه :
     «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دفنه لغيرهم من النياحة» .
- (النياحة محرمة في الإسلام) . [صحيح رواه أحمد]
- ٨ الاجتماع إلى أهل الميت في مكان معين للتعزية ، إذ يمكن تعزيتهم في كل وقت ،
   ولا سيما إذا كان الاجتماع فيه قراءة القرآن لعدم فعل الرسول على وصحابته ذلك .
- ٩ ـ يحرم البناء على القبر ، والأحجار العالية ، وتدهينه والكتابة عليه ، ففي الحديث : «نهى عليه أن يُجَصَّصَ القبر ، وأن يُبنى عليه» .
- «ونهى أن يُكتب على القبر شيء» . [رواه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]
  - لأن في البناء والكتابة ضياعاً للأموال ، ولو صرفت على الفقراء لاستفاد الميت .
    - · ١- القيام بعمل حفلة الأربعين والحول للميت ، وتوزيع المأكولات .

- ١١- زيارة القبور في يوم مخصوص: كيوم الجمعة ، أو العيد ، أو نصف شعبان ،
   لأن زيارة القبور تكون للموعظة وللدعاء للأموات ، وليس لها وقت معين .
- ١٢ يقول أحد الدعاة: أعطوني ما تنفقونه من الأموال التي تبلغ بضعة ملايين يومياً على المآتم وتشييد القبور . . وأنا كفيل لكم بأن أغير لكم وجه العالم الإسلامي ، فيصبح من دول الدنيا الكبيرة .
- 17 المشروع والمطلوب من المسلمين أن يصنعوا الطعام لأهل الميت لقول رسول الله على الميت القول رسول الله المين المين



## الصوفية في ميزان الكتاب والسنة

لقد انتشرت الصوفية في بلاد العالم الإسلامي ، وانقسم الناس فيها إلى فريقين : مؤيد ومعارض ، فكيف يعرف المسلم الحق ؟ هل هو مع المؤيدين للصوفية ، فيسير معهم ؟ أم هو من المعارضين للصوفية فيجتنبهم ؟

لابدّ من الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة لمعرفة ذلك عملًا بقوله تعالى :

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى آلله وَالرَّسُولِ ﴾ . [سورة النساء ، آبة ٥٩]

لم يعرف الإسلام اسم الصوفية في زمن الرسول وصحابته والتابعين ، ثم جاء جماعة من الزهاد لبسوا الصوف ، فأطلقوا هذا الأسم عليهم ، وقيل مأخوذ من كلمة (صوفيا) ومعناها الحكمة ، حينها ترجمت كتب الفلسفة اليونانية ، وليست مأخوذة من الصفاء كها يدعي بعضهم لأن النسبة إلى الصفاء (صفائي) وليست (صوفي)

يقول أبو الحسن الندوي في كتابه (ربانية لا رهبانية) : ليتهم ما قالوا صوفية، بل سموها تزكية، كما قال الله تعالى :

﴿ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ ﴾ . [سورة البقرة ، آية ١٢٩]

فظهور هذا الاسم الجديد فرِّق المسلمين .

وقد تختلف الصوفية الأوائل عن الصوفية المتأخرة التي انتشرت فيها البدع أكثر من سالفتها ، وقد حذر منها الرسول على بقوله :

«إياكم ومُحدثات الأمور ، فإن كل مُحدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة» .

[رواه الترمذي وقال حسن صحيح]

### ومن الإنصاف أن نضع تعاليم الصوفية في ميزان الإسلام لنرى قربها أو بعدها عنه:

الصوفية لها طرق متعددة كالتيجانية ، والقادرية ، والنقشبندية ، والشاذلية ، والرفاعية وغيرها من الطرق التي يدعي كل منها أنه على حق ، وغيرها على باطل ، والإسلام ينهي عن التفرق ويقول الله تعالى في كتابه المجيد :

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً كُلُّ حِزْبٍ بِهَا لَذَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ . [سورة الروم ، الأيات ٣١-٣٦]

٢ ـ الصوفية تدعو غير الله من الأنبياء والأولياء الأحياء والأموات ، فهم يقولون :
 (يا جيلاني ويا رفاعي ويا رسول الله غوثاً ومدداً ويا رسول الله عليك المعتمد) .
 والله ينهى عن دعاء غيره ، ويعتبره شركاً إذ يقول :

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونَ آلله مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ آلظًالِينَ ﴾ .

(الظالمين: أي المشركين).

والرسول على يقول: «الدعاء هو العبادة». [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]. فالدعاء عبادة كالصلاة لا يجوز لغير الله ولو كان رسولًا أو ولياً ، وهو من الشرك الأكبر الذي يحبط العمل ، ويخلد صاحبه في النار.

٣ ـ الصوفية تعتقد أن هناك أبدالاً وأقطاباً وأولياء سلَّم الله لهم تصريف الأمور وتدبيرها
 والله يحكي جواب المشركين حين يسألهم :

﴿ وَمَنْ يُدِّبِرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱلله ﴾ . [سورة يونس ، آية ٢٦]

والصوفية يلجأون لغير الله عند نزول المصائب والله يقول :

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ الله بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ . [سورة الانعام ، آية ١٧]

والله يحكى عن المشركين في الجاهلية حين تنزل بهم المصائب :

﴿ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيهِ تَجْنُرُونَ ﴾ . [سورة النحل ، آية ٥٣]

٤ - بعض الصوفية يعتقد بوحدة الوجود ، فليس عندهم خالق ومخلوق ، فالكل خلق ، والكل إله ، وزعيمهم ابن عربي المدفون بدمشق يقول :

العبد رَب، والربُّ عبدٌ يا ليت شعري مَن المكلف؟ إن قلت عبدٌ فذاك حَق أو قلت رب أنَّى يُكلَّف؟ [الفتوحات المكية لابن عرب]

٥ ـ الصوفية تدعو إلى الزهد في الحياة ، وترك الأسباب والجهاد والله تعالى يقول :
 ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

﴿ وَٱبْتَغِ فِيهَا آتَاكَ آلله آلدًارَ آلأَخِرَة وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِن آلدُّنْيَا ﴾ . [سورة القصص ، آية ٧٧]

﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا آستَطَعْتُم مِّن قُوةٍ ﴾ . [سورة الأنفال ، آية ٦٠]

٦ - الصوفية تعطي مرتبة الإحسان إلى شيوخهم وتطلب منهم أن يتصوروا شيخهم عندما يذكرون الله ، حتى في صلاتهم ، وكان لي قريب رأيته يضع صورة شيخه أمامه في الصلاة ، والرسول على يقول :

«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . [رواه مسلم] ٧ ـ الصوفية تدعي أن عبادة الله لا تكون خوفاً من ناره ، ولا طمعاً في جنته ، ويستشهدون بقول رابعة العدوية : [اللهم إن كنت أعبدك خوفاً من نارك فاحرقني فيها ، وإن كنت أعبدك طمعاً في جنتك فاحرمني منها] .

ولقد سمعتهم ينشدون قول عبدالغني النابلسي : من كان يعبد الله خوفاً من ناره فقد عبد النار ، ومن عبد الله طلباً للجنة فقد عبد الوثن .

والله عز وجل يمدح الأنبياء الذين يدعونه طلباً لجنته وخوفاً من عذابه فيقول: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ﴾. [سورة الأنبياء، آبة ٩٠] أي (راغبين في جنته ، خائفين من عذابه) .

والله يخاطب رسوله الكريم قائلا:

﴿ قُلْ إِننَ أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ . [سورة الأنعام ، آية ١٥] ٨ ـ الصوفية تُبيح الرقص والدف ورفع الصوت بالذكر والله تعالى يقول :

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذِا ذُكِرَ ٱلله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ . [سورة الانفال ، آبة ٣] ثم تراهم يذكرون بلفظ (الله) حتى يصلوا إلى التلفظ بكلمة (أه ، آه) والرسول على يقول : ﴿أفضل الذكر : لا إله إلا الله» . [حديث حسن رواه الترمذي]

ورفع الصوت في الذكر والدعاء منهي عنه بقول الله تعالى :

﴿ آدعُو رَبُّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ . السورة الأعراف ، آية ٥٥]

(لا يُحب المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت) . ١٠ [ذكره تفسير الجلالين]

والرسول على يسمع أصحابه يرفعون أصواتهم فيقول لهم:

«أيها الناس إربَعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً قريباً ، وهو معكم» .

(وهو معكم: بسمعه وعلمه). [رواه مسلم]

٩ - الصوفية تذكر اسم الخمر والسكر ، فيقول شاعرهم وهو ابن الفارض :
 شربنا على ذكر الحبيب مُدامة سكرنا بها من قبل أن يُخلَق الكَرْم

وسمعتهم ينشدون في المسجد:

هات كاس الراح واسقنا الأقداح

(والمدامة والراح: من اسهاء الخمر).

أقول: لا يستحي الصوفية من ذكر أسهاء الخمر في بيت الله الذي أُنشىء لذكر الله لا لذكر أسهاء الخمر المحرمة ، والله تعالى يقول:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواۤ إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْلَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَآجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ . [سورة المائدة ، آية ٩٠]

• ١ - الصوفية تتغزل باسم النساء والصبيان في مجالس الذكر ، فيرددون اسم الحب ، والعشق والهوى ، وليلى ، وسعاد ، وغيرها ، وكأنهم في مجلس طرب ، فيه الرقص ، وذكر الخمر ، مع التصفيق والصياح ، والتصفيق من عادة المشركين وعبادتهم ، قال الله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ البيتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ﴾ . [سورة الانفال ، آية ٣٥] (المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق ) .

۱۱- الصوفية تستعمل الدف المسمى (بالمزهر) في ذكرها ، وهو مزمار الشيطان ، فقد دخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها جاريتين تضربان بالدف ، فقال أبو بكر : مزمار الشيطان (مرتين) ، فقال له الرسول على :

«دعها يا أبا بكر ، فإنها في يوم عيد» . [رواه البخاري بألفاظ مختلفة]

فقد أقر الرسول أبا بكر على قوله ، ولكنه أخبره أنه في يوم عيد مسموح به للبنات ، ولم يثبت عن الصحابة والتابعين أنهم استعملوا الدف عند ذكرهم بل هو من بدع الصوفية التي حذر منها الرسول على بقوله :

«مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدِّ» . [رواه مسلم]

(رد : غير مقبول) .

١٢- بعض الصوفية يضرب نفسه بسيخ حديد قائلاً: (يا جداه) فتأتيه الشياطين ليساعدوه على فعله ، لأنه استغاث بغير الله ، والدليل قول الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْر آلرَّ حُمَن نُقيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرينُ ﴾ .

(يَعشُ : يُعرض) . وَ الزخرف ، آية ٣٦]

وبعض الجهال يظن أن هذا العمل من الكرامات ، مع أن الفاعل لها قد يكون فاسقاً وتاركاً للصلاة ؛ وكيف نعتبره كرامة ، وصاحبه استغاث بغير الله عندما قال : (يا جداه) بل هذا من الشرك والضلال الذي قال الله فيه :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِّن يَدْعُواْ مِن دُونِ آلله ﴾ . [سورة الاحقاف ، آية ه]

وهو استدراج في طريق الضلال لفاعله بعد أن اختار الطريق لنفسه ، قال الله تعالى:

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًا ﴾ . [سورة مريم ، آية ٧٥] ١٣ - الصوفية لها طَرق كشيرة كالتيجانية ، والشاذلية ، والنقشبندية ، وغيرها ؛ والإسلام له طريق واحد فقط ، والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: خط لنا رسول الله ﷺ خطاً بيده ، ثم قال: «هذا سيبالله مستقماً» ، وخط قال: «هذا سيبالله مستقماً» ، وخط

قال: خط لنا رسول الله على خطاً بيده ، ثم قال: «هذا سبيل الله مستقياً» ، وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ، ثم قال: «هذه السبل ، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ، ثم قرأ قوله تعالى:

﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَآتَبِعُوهُ ، ولاَتَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ . [سورة الأنعام ، آية ١٥٣] [صحيح رواه أحمد والنسائي]

١٤ - الصوفية تدعي الكشف وعلم الغيب ، والقرآن يكذبهم قائلًا :

﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ . [سورة النمل ، آية ١٥] وقال ﷺ : «لا يعلم الغيب إلا الله» .

١٥- الصوفية تزعم أن الله خلق محمداً من نوره ، وخلق من نوره جميع الأشياء ،
 والقرآن يكذبهم قائلًا :

﴿ قُلْ إِنَّمَ أَنَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ . . . ﴾ . [سورة الكهف ، آية ١١٠] وقوله تعالى عن خلق آدم :

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاّئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن طِينٍ ﴾ . [سورة ص ، آية ٧١] وأما حديث : «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» .

17- الصوفية تزعم أن الله خلق الدنيا لأجل محمد على والقرآن يكذبهم قائلاً: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ . [سورة الذاريات ، آية ٥٦] وخاطب القرآن الرسول على بقوله : ﴿ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ . [سورة الحجر ، آية ٩٩] (اليقين : الموت) .

۱۷ ـ الصوفية تزعم رؤية الله في الدنيا ، والقرآن يكذبهم حين قال على لسان موسى : 

[سورة الأعراف ، آبة ١٤٣] ﴿ رَبِّ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ﴾ . [سورة الأعراف ، آبة ١٤٣]

وقد ذكر الغزالي في كتابة إحياء علوم الدين (باب حكاية المحبين ومكاشفاتهم) ، هذه القصة : قال أبو تراب يوماً : لو رأيت أبا يزيد ! ، فقال له صديقه : إني عنه مشغول ، قد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد ، قال أبو تراب : ويلك تغتر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد (البسطامي) مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة .

ثم قال الغزالي: فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغى أن ينكرها المؤمن.

أقول للغزالي : بل يجب على المؤمن أن ينكرها لأنها كذب وكفر تخالف القرآن والحديث والعقل .

١٨ - الصوفية تدعي وتزعم رؤية الرسول على في الدنيا يقظة ، والقرآن يكذبهم قائلًا :
 ﴿ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ .

(أي من أمامهم حاجز يحجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا إلى يوم القيامة) . [ذكره الطبري]

ولم ينقل الينا أن أحداً من الصحابة رأى الرسول ﷺ يقظة ، فهل هم أفضل من الصحابة ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم .

19 ـ الصوفية تزعم أنها تأخذ العلم من الله مباشرة بدون واسطة الرسول على فيقولون : (حدثني قلبي عن ربي) ، قال ابن عربي المدفون بدمشق في كتابه الفصوص : (فمنا الخليفة عن الرسول الذي يأخذ الحكم عنه على أو بالاجتهاد الذي أصَّلَه أيضاً ، وفينا من يأخذه عن الله فيكون خليفة الله !) .

أقول : هذا الكلام باطل يخالف القرآن الذي ينص على أن الله أرسل محمداً ﷺ ليبلغ الناس أوامر الله ، قال الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ . [سورة المائدة ، آية ١٧] ولا يمكن لأحد أن يأخذ عن الله مباشرة ، وهو كذب وافتراء ، ثم إن الإنسان لا يكون خليفة عن الله ، لأن الله لم يغب عنا حتى يخلفه الإنسان ، فالله هو الذي يخلفنا حينها نغيب ونسافر ، لذلك جاء في الحديث :

«اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل» . [دواه مسلم]

• ٢- الصوفية تقيم المولد والاجتماع باسم مجلس الصلاة على النبي على ، وهم يخالفون تعاليمه ، ولذلك حينها يرفعون أصواتهم في الذكر والأناشيد والقصائد التي فيها الشرك الصريح ، فسمعتهم يقولون مخاطبين الرسول على :

المسدد يا عريض الجاه المسددي عريض النور على الوجود المدد يا عريض الجه المسددي الله فرَّج كربسنا ما رآك السكرب إلا وشرَد أقول: الإسسلام يوجب علينا الاعتقاد بأن مفيض النور على الوجود، والمفرج للكروب هو الله وحده.

11- الصوفية تشد الرحال إلى القبور للتبرك بأهلها أو الطواف حولها ، أو الذبح عندها عنالفين قول الرسول على :

«لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».

٢٢ - الصوفية تتعصب لشيوخها ، ولو خالفت قول الله ورسوله ، والله تعالى يقول :
 ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُولِهِ ﴾ . [سورة الحجرات ، آية ١] والرسول ﷺ يقول : «لا طاعة لأحدٍ في معصية الله ، إنها الطاعة في المعروف» .
 والرسول ﷺ يقول : «لا طاعة لأحدٍ في معصية الله ، إنها الطاعة في المعروف» .

77- الصوفية تستعمل الطلاسم والحروف والأرقام لعمل الاستخارة ، والتهائم والحجب ، وغير ذلك .

أقول: لماذا يلجأون إلى الخرافات من حساب اسم الزوجين في الاستخارة ، وغيرها من البدع والمنكرات ، ويتركون دعاء الاستخارة الوارد في صحيح البخاري الذي كان يُعلِّمه الرسول على أصحابه كالسورة من القرآن يقول:

«إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين مِن غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . . الخ» . [رواه البخاري] ٢٤ الصوفية لا تتقيد بالصلوات الواردة عن الرسول على ، بل يبتدعون صلوات فيها الشرك الصريح الذي لا يرضاه الذي يُصلون عليه ، فقد قرأت في كتاب (أفضل الصلوات) لشيخ لبناني صوفي يقول فيه :

(اللهم صلى على محمد حتى تجعل منه الأحدية القيومية) .

أقول : الأحدية ، والقيومية : من صفات الله وأسهائه .

وفي كتاب (دلائل الخيرات) صلوات مبتدعة لا يرضاها الله ورسوله ﷺ .

لقد رأيت يا أخي المسلم أن الصوفية بعيدة عن الإسلام جداً بعد أن رأيت اعتقادها وأعهالها في ميزان الإسلام ، وأن العقل السليم يرفض هذه البدع والضلالات والمنكرات التي توقع في الشرك والكفر .

اللهم أرنا الحق حقاً ، وارزَّقنا اتباعه وحببنا فيه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .



# من أقوال الصوفية

إن كثيراً من الناس يظن أن الصوفية من الإسلام ، وأن فيهم الأولياء ، وأريد لكل أخ مسلم أن يطلع على أقوالهم ليرى بعدهم عن الإسلام وتعاليم القرآن : ١ - يقول الشيخ محيي المدين بن عربي المدفون بدمشق وهو كبير الصوفية في كتابه الفتوحات المكية : «ورُب حديث يكون صحيحاً عن طريق رواته حصل لهذا المكاشف الذي عاين هذا المظهر ، فسأل النبي على عن هذا الحديث فأنكره وقال له : «لم أقله ولا حكمت به فيعلم ضعفه ، فيترك العمل به ، على بينة من ربه ، وإن كان عمل به أهل النقل لصحة طريقه ، وهو في نفس الأمر ليس كذلك» وهذا الكلام موجود في مقدمة كتاب الأحاديث المشتهرة للعجلوني .

هذا الكلام خطير وضرَبُ للحديث النبوي ، وطعن في علماء الحديث كالبخاري ومسلم وغيره .

٢ - ويقول ابن عربي عن وحدة الأديان كاليهودية والنصرانية والوثنية والإسلام :

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني فمرعى لغزلان ، وَدَير لرُهبان وألبواح توراةٍ ومُصححف قرآن

فأصبح قلبي قابلًا كل حالــة وبـيتُ لأوثــانٍ وكـعبــةِ طائـف

وقــد كنـتُ قبــل اليوم أنكــر صاحبي

والقرآن يُرد كلامَ ابن عربي ويقول :

﴿ وَمَن يَبْتَغ ِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ . [سورة آل عمران ، آية ٢٥٥]

٣ ـ وابن عربي يعتقد أن الله هو المخلوق ، والمخلوق هو الله ، وكلّ منهما يعبد الآخر ،
 ويُعبّر عن ذلك بقوله :

فَيحمدُن وأحمدُه ويَعبدُن وأعبدُه ؟

٤ ـ ويقول ابن عربي في كتابه الفصوص :

«إن الرجل حينها يضاجع زوجته ، إنها يضاجع الحق» ! .

٥ ـ ويشرح النابلسي ذلك بقوله : «إنها ينكح الحق» .

- ٦ ويقول أبو يزيد البسطامي يخاطب الله: فزيني بوحدانيتك ، وألبسني ربَّانيتك ، وارفعني إلى أحديتك ، حتى إذا رآني خلقُك قالوا رأيناك ويقول عن نفسه: سبحانى سبحانى ، ما أعظم شأنى ، الجنة لعبة صبيان!!
- ٧ ـ ويقول جلال الدين الرومي : مسلم أنا ولكني نصراني ، وبرهامي ، وزرادشتي ،
   ليس لي سوى معبد واحد . . . مسجد ، أو كنيسة ، أو بيت أصنام !!
- ٨ ـ يقول ابن الفارض : إن الله تجلّى لقيس بصورة ليلى ، وتجلى لكُثير بصورة عَزة ،
   وتجلّى لجميل بصورة بُثينة في قصيدته التائيّة المعروفة ، فهو يعتبر أن هذا من تجليات
   الحق .
- 9 ـ سُئلت رابعة العدوية : هل تكرهين الشيطان ؟ فقالت : «إن حبي لله لم يترك في قلبي كراهية لأحد» ، وتقول مخاطبة لله تعالى : «إن كنتُ أعبدُك خوفاً مِن نارك فاحرقني بها !!» والله يُحذرنا من النار فيقول :
  - ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً . . . ﴾ .

[سورة التحريم ، آية ٢] وقالوا عن رابعة : إنها كانت مُغنّية أو راقصة ، فكيف يجوز الأخذ بقولها ، وهي تخالف القرآن ؟

• ١- ألَّف الشيخ عثمان(١) البرهاني وهو صوفي معاصر من السودان كتاباً سماه: (انتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان): (ويقصد الوهابيين والإخوان المسلمين).



<sup>(</sup>١) حكمت عليه الحكومة السودانية بالاعدام فقتل .

## كرامات الصوفية

تزعم الصوفية أن لها رجالاً من الأولياء لهم كرامات وسأذكر للقارىء الكريم شيئاً من كراماتهم الصادرة عن أوليائهم ليرى أنها خرافات وضلالات وكفريات . يقول الشعراني في كتابه «الطبقات الكرى» يُعدد كرامات أولياء الصوفية :

- ١ وكان رضي الله عنه يلبس الشاش المخطط كعمامة النصارى ، وكان دكانه مُنتناً قذراً لأن كل كلب وجده ميتاً أو خروفاً يأتي به فيضعه داخل الدكان ، فكان لا يستطيع أحد أن يجلس عنده ، وأنه توجه إلى المسجد فوجد في الطريق مسقاة كلاب فتطهر فيها ، ثم وقع في مشخة حمير .
- ٢ ـ وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرداً (شاباً بلا لحية) راوده عن نفسه ، وحسَّسَ على مِقعدته ، سواء كان ابن أمير أو ابن وزير ، ولو كان بحضرة والده أو غيره ، ولا يلتفت إلى الناس ! . .
- ٣ ـ ويتحدث الشعراني عن سيده (علي وحيش) فيقول : وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ، يُنزله من على الحمارة ويقول له إمسك رأسها حتى أفعل بها ، فإن أبى شيخ البلد ، تسمَّر في الأرض لا يستطيع أن يمشى خطوة .
- ٤ يقول الشعراني عن سيده محمد الخضري: «أخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي، أنه جاءهم يوم الجمعة، فسألوه الخطبة، فطلع على المنبر، وحمد الله وأثنى عليه وحده ثم قال: «وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام»، فقال الناس: كفر، فسل السيف ونزل وهرب الناس كلهم من الجامع، فجلس على المنبر إلى أذان العصر، وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع، ثم جاء بعض أهالي البلاد المجاورة، فأخبر أهل كل بلدة أنه خطب عندهم وصلى فيهم، فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة ؛ هذا ونحن نراه جالساً عندنا في الخطبة».



# الجهاد عند الصوفية

الجهاد الصحيح عند الصوفية قليل جداً فهم مشغولون بجهاد أنفسهم على زعمهم ويروون حديثاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوله على :

«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» .

فهذا لم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي ﷺ ، بل الواضح من القرآن والسنة أن جهاد الكفار من أعظم القربات إلى الله تعالى ، وهذه أقوال الصوفية في الجهاد :

- ١ ـ يقول الشعراني : لقد أخذ علينا العهد بأن نأمر إخواننا أن يدوروا مع الزمان وأهله
   كيفها دار ، ولا يزدرون قط من رفعه الله عليهم ، ولو كان في أمور الدنيا وولايتها .
- ٢ ـ ويقول ابن عربي : إن الله إذا سلَّط ظالماً على قوم : فلا يجب أن يقاوموه ، لأنه
   عقاب لهم من الله .
- " وابن عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران عاشا في عهد الحروب الصليبية ، فلم نسمع أن واحداً منهما شارك في قتال ، أو دعا إلى قتال ، أو سجل في شعره أو نثره آهة على الفواجع التي نزلت بالمسلمين ، لقد كانا يقرران للناس : أن الله هو عين كل شيء ، فليدع المسلمون الصليبيين ، فها هم إلا الذات الألهية متجسدة بتلك الصور .
- ٤ ـ ويذكر الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) عند بحث طريقة التصوف ، أنه كان خلال الحروب الصليبية مشغولاً في خلوته تارة في مغارة دمشق ، وتارة في صخرة بيت المقدس ، يغلق بابها عليه في مدة تزيد على السنتين .
- ولما سقط بيت المقدس في يد الصليبيين عام ٤٩٢هـ لم يُحرِّك الغزالي ساكناً ، ولا دعا للجهاد لإعادته ، مع أنه عاش (١٢) سنة بعد سقوطه .
- وكتاب إحياء علوم الدين للغزالي ، لم يذكر فيه شيئاً عن الجهاد أبداً ، بل ذكر فيه كثيراً من الكرامات التي هي خرافات وكفريات، وهي في الجزء الرابع صحيفة ٤٥٦ .
- ٥ ـ ويذكر صاحب كتاب (تاريخ العرب الحديث والمعاصر) أن أصحاب الطرق

الصوفية أشاعوا الخرافات والبدع ، وبثُّوا روح الانهزامية والسلبية في النضال ، فاستخدمهم ، الاستعمار كجواسيس .

٦ - ومن كتاب «في التصوف» لمحمد فهر شقفه السوري ص٢١٧ يقول :

(نرى من واجبنا خدمة للحقيقة والتاريخ أن نذكر أن الحكومة الفرنسية في زمن الانتداب على سورية حاولت نشر هذه الطريقة (التيجانية) واستأجرت بعض الشيوخ لهذه المهمة ، فقدمت لهم المال والمكان لتنشئة جيل يميل إلى فرنسا ، لكن مجاهدي المغرب لفتوا انتباه المخلصين من أهل البلاد إلى خطر الطريقة التيجانية ، وأنها فرنسية استعهارية تتستر بالدين ، فهبت دمشق عن بكرة أبيها في مظاهرات صاخبة) .



## مفهوم الولي عند الناس

إن مفهوم الولي عند كثير من الناس هو الذي يكون على قبره قبة كبيرة أو الذي دفن في المسجد، وينسب السَّدنة لهذا الولي بعض الكرامات، وقد تكون غير صحيحة، لكى يأخذوا من الناس أموالهم ويأكلوها بالباطل.

وفكرة القباب ، والمشاهد بدعة اخترعها الدروز وسَمُّوا أنفسهم بالفاطميين ليصرفوا الناس عن المساجد ، وأكثرها مفتعلة لا أصل لها ، حتى قبر الحسين رضي الله عنه ليس في مصر ، وقد استشهد في العراق .

والدفن في المسجد من عمل اليه ود والنصارى حذر منه الرسول على بقوله : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

ويظن بعض الناس أن الـرسـول ﷺ دفن في مسجده ، وهذا خطأ كبير ، لأن الـرسـول ﷺ دفن في بيته ، ثم بقي على حاله حتى جاء الأمويون بعد (٨٠) عاماً ووسَّعوا المسجد ، وأدخلوا القبر إليه .

إن كثيراً من المسلمين يدفنون الموتى في المساجد ولا سيها إذا كان شيخاً ، وبعد مدة يبنون عليه القُبة ويطوفون حوله ، ويسألونه من دون الله ، ويقعون في الشرك ، والله تعالى يقول : ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَاجِدَ للهِ فَلاَ تَدعُواْ مَعَ آللهِ أَحَداً ﴾ . [سورة الجن ، آية ١٨] فالمساجد في الإسلام ليست مقابر لدفن الموتى ، بل هي للصلاة ولعبادة الله وحده ، والرسول عليها » . [رواه سلم] «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم ، وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . [رواه سلم]



## أولياء الرحمن

١ ـ قال الله تعالى : ﴿ أَلا إِنَّ أُولِيَآءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ
 وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ .

٢ \_ وقال تعالى : ﴿ إِنْ أُولِيَاقُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ . [سورة الأنفال ، آية ٢٣]

٣ ـ الولي في القرآن هو المسلم الذي يتقي الله ولا يعصيه ويدعوه ولا يشرك به وهو الذي
 حذر الله من إيذائه ومعاداته وأكل ماله ، فقال الله في الحديث القدسي :

«من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب . . . » . [رواه البخاري]

وقد تظهر لهذا الولى المسلم الموحد الطائع كرامة يكرمه الله بها عند الحاجة ، فالولاية ثابتة والكرامة ثابتة في القرآن الكريم ، والدليل على ذلك قصة مريم عليها السلام حينها كانت تجد الرزق والطعام في بيتها ، حيث قال الله في حقها :

﴿ كُلَّهَا دُخَلَ عَلَيْهَا زُكُرِيّا ٱلْمِحْرَابُ وَجَدْ عِندُهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمَ انْيُ لَكِ هَنْدَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ آلله إِنَّ آلله يَرَزُقُ مَن يَشَبَآء بغير حساب ﴾ . [آل عمران الآية ٢٧] فالولاية ثابتة ، والكرامة ثابتة ولكن لا تكون إلا لمؤمن طائع موحد ، ولا يُمكن أن تكون لرجل فاسق يترك الصلاة أو يُصر على الذنوب ، ولا يشترط ظهور الكرامة على يديه حتى يكون ولياً ، فالقرآن الكريم لم يشترطها ، بل اشترط الإيهان والتقوى فقط .



## أولياء الشيطان

ولا يمكن أن تظهر الكرامة على يد فاسق يجاهر بالمعاصي أو يستغيث بغير الله وهو من عمل المشركين ، فكيف يكون من الأولياء المكرمين ؟ .

كما أن الكرامة لا تكون بالوراثة عن الأجداد ، بل تكون بالإيمان والعمل الصالح ، وما يظهر على يد بعض المبتدعين من ضرب السيف لأنفسهم ، أو أكل النار ، فهو من عمل الشياطين والمجوس ، وهو استدراج لهم ليسيروا في ضلالهم ، قال تعالى : (وَوَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ آلرَّ مُمَنِن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . [سورة الزخرف ، آبة ٣٦] ومثل هذا العمل لا يُقرَّه الإسلام ، لأنه لم يعمله رسول الله وصحابته من بعده ، وهو من البدع المحدثة التي قال عنها الرسول على : «إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكُل بدعة ضلالة » .

والكفار في الهند يفعلون أكثر من ذلك ، كما نقل ذلك ابن بطوطة في رحلته وحكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه ، فهل نقول عنهم أولياء لهم كرامات ؟!! بل هذا من عمل الشياطين وهو استدراج لصاحبه ليزيد في الضلالة كما قال تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًا ﴾ . [سررة مريم ، آية ٧٥]



# الخوف والرجاء

قال الله تعالى : ﴿ وَآدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعاً ﴾ . [سورة الأعراف ، آية ٥٦]

يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدعوا خالقهم ومعبودهم خوفاً من ناره وعذابه ، وطمعاً في جنته ونعيمه ، كما قال تعالى في سورة الحِجر :

﴿ نَبِّى اللهِ عَبَادِي أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلأَلِيمُ ﴾ .[الجبر ١٩-٥٠] لأن الخوف من الله يحمل العبد على الابتعاد عن معاصي الله ونواهيه ، والطمع في جنته ورحمته يحفزه على العمل الصالح ، وكل ما يُرضى ربه .

#### ما تهدى إليه هذه الآيات :

١ ـ أن يدعو العبد ربه الذي خلقه ، وهو الذي يسمع دعاءه ، ويجيبه .

٢ - عدم دعاء غير الله ، ولو كان نبياً أو ولياً أو ملكاً ، لأن الدعاء عبادة كالصلاة لا يجوز إلا لله .

٣ ـ أن يدعو العبد ربه خائفاً من ناره ، راغباً في جنته .

٤ - في الآية ردُّ على الصوفيين القائلين : بأنهم لا يعبدون الله خوفاً منه ، أو رغبة فيها
 عنده ؛ لأن الخوف والرغبة من أنواع العبادة ، وقد امتدح الله الأنبياء وهم صفوة
 البشر فقال :

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي آلْخَيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ . [الأنباء الآبة ١٩٠]

٥ \_ في الآية رَدُّ على كتاب (الأربعين النووية) عندما شرح النووي حديث : «إنها الأعمال بالنيات» ، حيث قال :

وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال :

الأول : أن يفعل ذلك خوفاً من الله تعالى ، وهذه عبادة العبيد .

الثاني: أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب ، وهذه عبادة التجار .

الثالث : أن يفعل ذلك حياء من الله وتأدية لحق العبودية ، وتِأدية للشكر . . وهذه عبادة الأحرار .

وقد علَّق السيد محمد رشيد رضا على هذا الكلام في (مجموعة الحديث النجدية) فقال :

هذا التقسيم أشبه بكلام الصوفية منه بكلام فقهاء الحديث . والتحقيق أن الكمال الجمع بين الخوف الذي سماه عبادة العبيد ، وكلنا عبيد الله ، والرجاء في ثواب الله وفضله الذي سماه عبادة التجار .

أقول: والشيخ متولي الشعراوي يتبنى هذه العقيدة في كتبه ، بل زاد في شططه ، وفسر بالتلفزيون قوله تعالى : ﴿ ولا يُشْرِك بعبادة ربه أحداً ﴾ . [الكهف ١١١] فقال: والجنة أحد . (يعنى عبادة الله للجنة شرك) .



## ماذا تعرف عن: قصيدة البردة

هذه القصيدة للشاعر البوصيري مشهورة بين الناس ولا سيها بين الصوفيين ، ولو تدبرنا معناها لرأينا فيها مخالفات للقرآن وسنة الرسول على فهو يقول في قصيدته :

1 - يا أكرم الخلق ما لي مَن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَمِم يستغيث الشاعر بالرسول على ويقول له : لا أجد من ألتجيء إليه عند نزول الشدائد العامة إلا أنت ، وهذا من الشرك الأكبر الذي يُخلِّد صاحبه في النار إن لم يتب منه ، لقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ آللهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ آلطَّالِينَ ﴾ .

(أي المشركين) لأن الشرك ظلم عظيم .

وقوله ﷺ : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو من دون الله نِدًا دَخَلَ النَّارِ» . [رواه البخاري] (الند : المثيل) .

٢ ـ فإن مِن جودك الـدنيا وضرَتَهـا ومن علومـك علم اللوح والقلم وهذا نحالف لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَنَا للآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ ، [الليل ١٣] فالدنيا والآخرة هي من الله ومن خَلْقِه ، وليست من جود الرسول على وخلقه ، والرسول على لا يعلم ما فيه إلا الله وحده ، وهذا والرسول على لا يعلم ما في اللوح المحفوظ ، إذ لا يعلم ما فيه إلا الله وحده ، وهذا إطراء ومبالغة في مدح الرسول على حتى جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول وأنه يعلم الغيب الذي في اللوح المحفوظ بل إن ما في اللوح من علمه وقد نهانا الرسول يعلم الغيب الذي في اللوح المحفوظ بل إن ما في اللوح من علمه وقد نهانا الرسول عبد الله ورسول وأنه ورسول عبد الله ورسوله و

٣ ـ ما سامني الـدهـر ضيهاً واستجرت به إلا ونــلت جواراً منــه لم يُضَــم يقول: ما أصابني مرض أو هم وطلبت منه الشفاء أو تفريج الهم إلا شفاني وفرَّج همى .

والقرآن يحكي عن إبراهيم عليه السلام قوله عن الله عز وجل :

﴿ وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ . [سورة الشعراء ، آية ٨٠]

والله تعالى يقول :

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو ﴾ . [سورة الأنعام ، آية ١٧]

والرسول ﷺ يقول : وإذا سألتَ فاسأل ِ الله وإذا اسْتَعَنْتَ فَاستَعِنْ بالله .

[رواه الترمذي وقال حسن صحيح]

٤ - فإن لي ذمة منه بتسميتي محمداً وهـو أوفى الخـلق بالـذمـم يقول الشاعر: إن لي عهداً عند الرسول أن يدخلني الجنة ، لأن اسمي محمداً ، ومن أين له هذا العهد ، ونحن نعلم أن كثيراً من الفاسقين والشيوعيين من المسلمين اسمه محمد ؟ فهل التسمية بمحمد مُبرر لدخولهم الجنة ؟

والرسول ﷺ قال لبنته فاطمة رضي الله عنها:

«سليني من مالي ما شِئْتِ ، لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شيئاً» . . [رواه البخاري]

٥ - لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم وهذا غير صحيح ، فلو كانت الرحمة تأتي قسمتها على قدر المعاصي كما قال الشاعر لكان على المسلم أن يزيد في المعاصي حتى يأخذ من الرحمة أكثر ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولأنه يخالف قول الله تعالى :

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ آللهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ . [سورة الأعراف ، آية ٥٦]

ومعنى ذلك أن رحمة الله بعيدة عن العاصين .

والله تعالى يقول :

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ آلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِآياتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . [سورة الاعراف ، آية ١٥٦]

٦ ـ وكيف تدعــو إلى الــدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الــدنيا من العــدم

الشاعر يقول : لولا محمد ﷺ لما خُلقت الدنيا ، والله يكذبه ويقول :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ آجُرِنَ وَآلِإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ . [سورة الذاريات ، آية ٥٦]

وإن محمداً عَلَيْ خُلِق للعبادة وللدعوة إليها يقول الله تعالى :

﴿ وَآعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ آلْيَقِينُ ﴾ . [سورة الحجر ، آية ٩٩]

(اليقين : الموت) .

٧ - أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم الشاعر يقسم ويحلف بالقمر ، والرسول على يقول :

«مَنْ حَلَفَ بَغَيْر الله فَقَدْ أَشْرَك» . [حديث صحيح رواه أحمد]

ثم يقول الشاعر يخاطب الرسول قائلاً:

٨- لو ناسبت قدرة آياتُ عظماً أحيا اسمُ حين يُدعى دَارِسَ الرِمَمِ ومعناه : لو ناسبت معجزات الرسول على قدره في العظم ، لكان الميت الذي أصبح باليا يحيا وينهض بذكر اسم الرسول على الله حيث لم يحدث هذا فالله لم يُعط الرسول الله حقه من المعجزات ، فكأنه اعتراض على الله حيث لم يعط الرسول الله عقه !! وهذا كذب وافتراء على الله ، فالله تعالى أعطى كل نبي المعجزات المناسبة له ، فمثلاً أعطى عيسى عليه السلام معجزة إبراء الأعمى والأبرص وإحياء الموتى ، وأعطى لسيدنا محمد على معجزة القرآن الكريم ، وتكثير الماء والطعام وانشِقاق القمر وغيرها .

ومن العجيب أن بعض الناس يقولون: إن هذه القصيدة تسمى بالبردة وبالبُرأة ، لأن صاحبها كما يزعمون مرض فرأى الرسول على ، فأعطاه جبته فلبسها فبرىء من مرضه! \_ وهذا كذب وافتراء \_ حتى يرفعوا من شأن هذه القصيدة ، إذ كيف يرضى الرسول على بهذا الكلام المخالف للقرآن ولهديه على وفيه شرك صريح . علماً بأن رجلًا جاء إلى رسول الله على فقال له : مَا شَاءَ الله وشِئتَ ، فقال له الرسول على : «أَجَعَلْتني لله ندًا ؟ قُلْ مَا شَاءَ الله وَحُده» . [رواه النسائي بسند حسن] (الند : المثل والشريك) .

فاحذريا أخي المسلم قراءة هذه القصيدة وأمثالها المخالفة للقرآن ، وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام . والعجيب أن في بعض بلاد المسلمين من يُشَيِّع بها موتاهم إلى القبور ، فيضمون إلى هذه الضلالات بدعة أخرى حيث أمر بالصمت عند تشييع الجنائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .



## ماذا تعرف عن كتاب دلائل الخيرات ؟

أما بعد فإن كتاب (دلائل الخيرات) لمؤلفه محمد بن سليمان الجزولي منتشر في العالم الإسلامي ، ولا سيما في المساجد ، يقرؤه المسلمون كثيراً ، بل ربها قدموه على قراءة القرآن ، ولا سيما يوم الجمعة ، وتتسابق المطابع في طبعه طمعاً في الربح المادي والدنيوي دون النظر إلى الخسارة الأخروية التي تلحق أصحاب المطابع ، والنسخة التي بين يدي مكتوب على ظهرها :

(الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع سنغافورة جدة) .

ولو تصفح المسلم العاقل المطلع على أحكام دينه الكتاب لوجد فيه مخالفات شرعية كبيرة ، وأهم هذه المخالفات :

١ \_ يقول مؤلفه في المقدمة (ص١٢) (مستمداً من حضرته العالية) .

ويقصد به الرسول ﷺ .

أقول هذا الكلام يخالف القرآن الذي لا يجيز طلب المدد إلا من الله قال تعالى : ﴿ بَلَىۤ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم ربكم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ إِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم ربكم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ إِنْ ١٢٥ آلْلَائكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ .

وكلام (دلائل الخيرات) يخالف قول الرسول ﷺ :

«إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله» . [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]

٢ ـ ثم يقول في (حزب النصر لأبي الحسن الشاذلي) المكتوب على الهامش ص٧ :
 (يا هو ، يا هو ، يا هو ، يا من بفضله لفضله نسألك العجل) .

أقول: إن كلمه (هو) ليست من أسهاء الله الحسنى ، بل هي ضمير يعود على الكلمة التي قبلها ، ولذلك لا يجوز إدخال (يا) عليها كها يفعل الصوفية ، وهي من بدعهم يزيدون في أسهاء الله ما ليس منها .

٣ ـ ثم يذكر المؤلف أسهاء الرسول على ويعددها ، ويصفها بأسهاء وصفات لا تليق إلا
 بالله عز وجل ، علماً بأن أسهاء الرسول على وردت في قوله على :

«إن لي أسهاء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا

الحاشر الذي يُعشر الناس على قَدَمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سهاه الله رءوفاً رحيماً» .

وعن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله على يُسمى لنا نفسه أسهاء، فقال: «أنا محمد، وأحمد، والمقفّي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة». [رواه مسلم]

إلى الرسول التي ذكرها كتاب (دلائل الخيرات) هي بدءاً من ص٣٧ ـ ٤٧ .
 (محيي ، منج ، ناصر ، غوث ، غياث ، صاحب الفرج ، كاشف الكرب ، شاف).

أقول هذه الأسهاء والصفات لا تليق إلا بالله ، فالمحيي ، والمنجي ، والناصر ، والمغيث ، والشافي ، وكاشف الكرب ، وصاحب الفرج هو الله سبحانه وتعالى ، وقد أشار القرآن إلى ذلك فقال إبراهيم عليه السلام :

﴿ ٱلَّـذِى خَلَقَنِي فَهُـوَ يَهْدِين \* وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ . [سورة الشعراء ، الآبات ٧٨-٨١]

وقد أمر الله تعالى رسوله أن يقول للناس :

﴿ قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشِداً ﴾ . [سورة الجن ، آية ٢١]

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ .

[سورة الكهف ، أية ١١٠]

أقول: إن صاحب (دلائل الخيرات) خالف القرآن، وسوّى بين الله ورسوله في أسمائه وصفاته، وهذا مما يتبرأ منه الرسول على ولو سمعه لحكم على قائله بالشرك الأكبر. جاء رجل إلى رسول الله على فقال له: «ما شاء الله وشئت»، فقال: «أجعَلتني لله ندّاً، قل ما شاء الله وحده».

(الند: المثيل والشريك) .

وقال ﷺ : «لا تُطروني كها أطرَت النصارى ابن مريم ، فإنها أنا عبد ، فقولوا عبدالله ورسوله» .

(الإطراء : المبالغة والزيادة في المدح ، ويجوز مدحه بها ورد في الكتاب والسنة) .

٥ - ثم ذكر بعض أسماء الرسول على : «مُهيمن ، جبار ، روح القدس» . [ص٢٠٤١] والقرآن ينفى عن الرسول على هذه الصفات فيقول له في القرآن :

﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ . [سورة الغاشية ، آية ٢٣] ﴿ وَمَاۤ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ . [سورة ق ، آية ٤٥]

وروح القدس هو جبريل عليه السلام لقوله تعالى :

﴿ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُس مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ . [سورة النحل ، آية ١٠٢]

٦- ثم ذكر صاحب الكتاب صفات لا تليق بمسلم فضلاً عن رسول هو من أفضل البشر فيقول عن الرسول على : (أحيد ، أجير ، جرثومة) . [ص١١٥،٣٧] وفي أول الكتاب رفع المؤلف الرسول على إلى درجة الإله حينها قال : (عُي ، ناصر ، شاف ، مُنج . . .) إلى آخر الأوصاف التي مرت ، وهنا يُنزل الرسول الله عنى الله درجة (جرثومة ، أجير) وهذا ما تقشعر له الأبدان ، وتشمئز منه النفوس ، فهي في عرف الناس الشيء الضار الذي يكافح كجرثومة السل مثلاً ، وحاشاه على من الظلم ذلك ، وهو الذي نفع الأمة ، وبلغ الرسالة ، وأنقذ بتعاليمه الناس من الظلم والشرك والتفرقة إلى العدل والتوحيد وإن أراد بالجرثومة الأصل والسبب فهو غير صحيح أيضاً .

٧ ـ ثم بعد هذا الكلام الباطل يعود ليصف الرسول على بأوصاف كاذبة فيها الشرك الذي يحبط العمل كقوله في [صفحة ٩٠] :

(اللهم صلّ على من تفتقت من نوره الأزهار ، واخضرت من بقية ماء وضوئه الأشجار) .

فالله الذي خلق الأشجار وهو الذي فتق أزهارها ، وأعطاها لون الخضرة .

٨ ـ ثم يقول عن الرسول ﷺ [ص ١٠٠] : (والسبب في كل موجود) .

إن كان قصده أن الموجودات خلقها الله لأجل محمد ﷺ فهذا كذب وضلال .

لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ آلْجُنَّ وَآلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات آبة ٥٠]

٩ ـ ثم يقول المؤلف ص ١٩٨ : (اللهم صل على محمد ما سجعت الحمائم ، وحمت الحوائم ، وسرحت البهائم ، ونفعت التمائم) .

وهذا الكلام يخالف كلام الرسول ﷺ الذي نهى عن التمائم فقال:

«مَن علَّق تميمة فقد أشرك» . [صحيح رواه أحمد]

(والتميمة : هي الخرزة أو الودعة أو غيرها تُعلَّق على الولد ، أو السيارة ، أو البيت

لرد العين) وهي من الشرك : وكلام المؤلف يخالف القرآن الذي يعتبر النفع والضر من الله فيقول : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ آلله بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بَخَيْر فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . [سورة الانعام ، آية ١٧]

• ١- ثم يقول الجزولي : (اللهم صلّ على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء ، وارحم محمداً حتى لا يبقى من الرحمة شيء ، وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء ، وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء) . [ص١٦] هذا كلام باطل يخالف القرآن فإن صلاة الله ، ورحمته ، وبركته ، وسلامه دائمة لا تنفد ولا تفنى ، قال الله تعالى :

﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِهاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِهَاتُ رَبِي وَلَوْ جَنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ .

11 ـ ثم يذُكر في آخر الكتاب (الصلاة المشيشية) ، التي على الهامش ، وهذا نصها : [ص٢٥٠،٢٥٩]

(اللهم صلِّ على من منه انشقت الأسرار ، وانفلقت الأنوار ، وفيه ارتقت الحقائق . . ولا شيء إلا وهو به منوط . إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط) . أقول : هذا كلام باطل في أوله ، وسخيف معقد في آخره يخالف الشرع والعقل . ثم يقول في تتمة هذا الدعاء [ص٢٦] :

(وزُجَّ بِي فِي بحار الأحدية ، وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة ، حتى لا أرى ، ولا أسمع ، ولا أُحِس إلا بها) .

لاحظ أخى المسلم أن في هذا الدعاء أمرين:

أ ـ قوله : (وانشلني من أوحال التوحيد) .

والأوحال هي الطين والأوساخ ، فهل للتوحيد أوساخ ؟!...

إن توحيد الله في العبادة والدعاء نظيف ليس فيه أوحال وأوساخ كما يزعم ابن مشيش ، وإنها الأوحال والأوساخ في دعاء غير الله من الأنبياء أو الأولياء ، وهو من الشرك الأكبر الذي يُحبط العمل ، ويُخلد صاحبه في النار .

ب - قوله : (وزُجّ بي في بحار الأحدية ، وأغرقني في عين بحر الوحدة) .

أقول : هذه وحدة الوجود عند بعض الصوفية التي عبر عنها زعيمهم ابن عربي المدفون بدمشق حيث قال في الفتوحات المكية :

العبد رب ، والرب عبد يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك حق وإن قلت رَبٌ فأنى يكلف؟ فانظر كيف جعل العبد رباً ، والرب عبداً ، فهما مستويان عند ابن عربي وابن مشيش الذي ذكر كلامه (دلائل الخيرات) .

#### ١٢ ـ ثم ذكر المؤلف [ص٨٣] :

(اللَّهم صل على كاشف الغُمة ، ومُجلي الظلمة ، ومُولي النعمة ، ومُؤتي الرحمة) .

أقول : هذا إطراء لا يرضاه الإسلام وقد نهى الرسول ﷺ عنه .

١٣ ـ ثم يقول علي بن سلطان محمد القاري في ورده الذي سياه :

(الحزب الأعظم) المطبوع على هامش (دلائل الخيرات):

(اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره) . [ص١٣٨]

أقول : هذا كلام باطل يكذبه الحديث القائل : «إن أول ما خلق الله القلم» . [رواه أحد وصححه الالباني]

أما حديث : «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» .

فهو عند أهل الحديث مكذوب وموضوع وباطل .

١٤ جاء في بعض النسخ من كتاب (دلائل الخيرات) وفي آخر قصيدة جاء فيها :
 بأبي خليل شيخنا وملاذنا قطبُ الزمان هو المسمى محمد يقول : إن شيخه محمد يلوذ به ويلتجيء إليه عند المصائب ، وهذا شرك ، لأن المسلم لا يلوذ إلا بالله ، ولا يلتجيء إلا إليه لأنه حي قادر ، وشيخه ميت عاجز لا ينفع ولا يضر .

ويعتقد أن شيخه قطب الزمان ، وهذا اعتقاد الصوفية القائلة : إن في الكون أقطاباً يتصرفون في أمور الكون ، حيث جعلوهم شركاء لله في تدبير الأمور ، مع أن المشركين السابقين يعتقدون أن المدبر للكون هو الله وحده ، قال الله تعالى : فَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مّن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيقُولُونَ يُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيقُولُونَ الله ﴾ .

10 - لقد ورد في كتاب (دلائل الخيرات) أدعية صحيحة ، ولكن هذه الطامات الكبرى السابقة الموجودة فيه أفسدت عقيدة القارىء للكتاب إذا اعتقد بها ، فلم تعد تنفع الأدعية الصحيحة .

وفي الكتاب أخطاء كثيرة ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب (كتب ليست من الإسلام) لمؤلفه الأستاذ محمود مهدي استانبولي حيث تكلم عنه ، وعن قصيدة السيردة ، ومولد العروس ، وطبقات الأولياء للشعراني ، وتائية ابن الفارض ، والأنوار القدسية ، والتنوير في إسقاط التدبير ، ومعراج ابن عباس ، والحكم لابن عطاء الله الإسكندري ، وغيرها من الكتب التي طالب المؤلف بإحراقها لما فيها من الضرر على عقيدة المسلمين .

17- احذريا أخي المسلم قراءة هذه الكتب ، وعليك بقراءة كتاب (فضل الصلاة على النبي على الشيخ إسماعيل القاضي تحقيق المحدث الألباني ، كما أن هناك كتاباً جيداً اسمه (دليل الخيرات) لمؤلفه (خير الدين وانلي) جمع فيه صلوات وأدعية صحيحة يغنيك عن (دلائل الخيرات) الذي يوقعك في الشرك والأثام .

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وحببنا فيه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، وكرهنا فيه ، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم .

[انتهت المواضيع التي كتبها محمد بن جميل زينو] .



### علامات حسن الخاتمة

ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة ـ كتبها الله لنا بفضله ومنه \_ فأيها امرىء مات بإحداها كانت بشارة له ، ويالها من بشارة !

الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث .

١ ـ «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» .

[أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ]

٢ ـ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : «رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلًا ، فقال : ما لك يا أبا فلان ؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان ؟ قال : لا ، [وأثنى على أبي بكر] إلا أني سمعت من رسول الله على حديثاً ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات ، سمعته يقول : «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ، ونفس الله عنه كربته ، قال : فقال عمر : إني لأعلم ما هي ! قال : وما هي ؟ قال : تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمّه عند الموت : (لا إله إلا الله) قال طلحة : صدقت ، هي والله هي » . [أخرجه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح]

## الثانية : الموت برشح الجبين :

لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : «أنه كان بخراسان ، فعاد أخاً له وهـ و مريض ، فوجده بالموت ، وإذا هو بعرق جبينه ، فقال : الله أكبر ، سمعت رسول الله عليه يقول :

«موت المؤمن بعرق الجبين» . [أخرجه النسائي وغيره وهو صحيح على شرط البخاري] الثالثة : الموت ليلة الجمعة أو نهارها .

لقوله على : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، إلا وقاه الله فتنة القري .

[أخرجه أحمد (٦٦٤٦-٦٥٨٢) من طريقين عن عبدالله بن عمرو ، والترمذي من أحد الوجهين ، وله شواهد عن أنس وجابر بن عبدالله وغيرهما]

الرابعة : الاستشهاد في ساحة القتال .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهُمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِهَا ءَاتَاهُمُ الله مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْخَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلًّا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن اللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . [سورة آل عمران ، آية ١٦٩] مَن الله وفي ذلك أحاديث عن الرسول عَن :

١ ـ «للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويُحلَّل حلية الإيان، ويُزوَّج من الحور العين، ويُشقَّع في سبعين إنساناً من أقاربه».
 الإيان ماجه وأحمد وإسناده صحيح]

٢ \_ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ .

«أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة».

(تنبيه) : ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصاً من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم :

«من سأل الله الشهادة بصدق، بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه».
[أخرجه مسلم]

#### الخامسة : الموت غازياً في سبيل الله . وفيه حديثان :

1 ـ «ما تعدُّون السهيد فيكم ؟ قالوا : يا رسول الله مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد ، قال : إن شهداء أُمتي إذاً لقليل ، قالوا : فمن هم يا رسول الله ؟ قال : مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في البطن(١) فهو شهيد ، ومن مات في البطن(١) فهو شهيد ، والخريق شهيد ، واخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة]

٢ - «مَن فصل (أي خرج) في سبيل الله فهات أو قتل فهو شهيد ، أو وقصه فرسه أو بعيره ، أو لدغته هامة ، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة» .

<sup>(</sup>١) أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل هو الإسهال وقيل الذي يشتكي بطنه

#### السادسة : الموت بالطاعون . وفيه أحاديث عن النبي على :

١ ـ عن حفصة بنت سيرين : قال لي أنس بن مالك : بم مات يحيى بن أبي عمرة ؟ قلت : بالطاعون ، فقال :

قال رسول الله ﷺ: «الطاعون شهادة لكل مسلم». [أخرجه البخاري] ٢ ـ عن عائشة أنها سألت رسول الله ﷺ عن الطاعون؟ فأخبرها نبي الله ﷺ: «أنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء ، فجعله الله رحمة للمؤمنين ، فليس من عبد يقع الطاعون ، فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ، إلا كان له مثل أجر الشهيد».

٣ ـ «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون ، فيقول أصحاب الطاعون : نحن شهداء ، فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دماً ريح المسك فهم شهداء ، فيجدونهم كذلك» . [رواه احد وغيره وحسنه الحافظ]

#### السابعة : الموت بداء البطن . وفيه حديثان :

١ - «. . ومن مات في البطن فهو شهيد» [رواه مسلم وغيره ، وتقدم بنهامه في «الخامسة»] ٢ - عن عبدالله بن يسار قال : «كنت جالساً وسليهان بن صرد وخالد بن عرفطة ، فذكروا أن رجلاً توفي ، مات ببطنه ، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر : ألم يقل رسول الله على : «مَن يقتله بطنه فلن يُعذب في قبره؟» . فقال الآخر : بلى وفي رواية : «صدقت» .

[أخرجه النسائي وغيره وسنده صحيح]

#### الثامنة والتاسعة : الموت بالغرق والهدم :

لقوله ﷺ : «الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، والغربيق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله» .

### العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها:

لحديث عبادة بن الصامت : «أن رسول الله على عاد عبدالله بن رواحة قال : فها تحوَّز(۱) له عن فراشه ، فقال : أتدري مَن شهداء أُمتي ؟ قالوا : قتل المسلم شهادة ، المسلم شهادة ،

<sup>(</sup>١) تحوَّز : أي تنحني .

والطاعون شهادة ، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء(١) شهادة ،

(يجرها ولدها بسر ره(٢) إلى الجنة)». [أخرجه أحمد وغيره وسنده صحيح]

### الحادية عشر والثانية عشر: الموت بالحرق ، وذات الجنب :

وفيه أحاديث ، أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعاً :

«الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغرق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، والحرق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بُجُمع (٣) شهيدة» . [رواه أحمد وغيره والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي]

#### الثالثة عشر: الموت بداء السل.

لقوله على الله على الله شهادة ، والنفساء شهادة ، والحرق شهادة ، والغرق شهادة ، والسِّل شهادة ، والبطن شهادة». [رواه أحمد وغيره وحسنه المنذري]

الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه . وفيه أحاديث :

١ ـ «مَن قتل دون ماله ، (وفي رواية : مَن أريد ماله بغير حق فقاتل ، فقُتل) [متفق عليه بالرواية الأولى] فهو شهيد» .

### الخامسة عشر والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس: وفيه حديثان:

١ - «مَن قُتل دون ماله فهو شهيد ، ومَن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومَن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومَن قُتل دون دمه فهو شهيد» . [صحيح رواه أبو داود وغيره]

۲ \_ «مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد» . [رواه أحمد وسنده صحيح]

(والمظلمة : تشمل الأنواع الأربعة المذكورة في الحديث الأول) .

السابعة عشر: الموت مرابطاً في سبيل الله . ونذكر فيه حديثين :

١ - «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن الفتان» . [رواه مسلم وعره]

<sup>(</sup>١) هي التي تموت وفي بطنها ولد .

<sup>(</sup>٢) السرر: ما تقطعه القابلة من السرة.

<sup>(</sup>٣) معنى جُمُّ : المرأة التي تموت وفي بطنها ولد ، أو تموت من الولادة

٢ - «كل ميت يُختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله ، فإنه يُنمى
 له عمله إلى يوم القيامة ، ويأمن فتنة القبر» .

[أخرجه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وصححه الترمذي]

# الثامنة عشر: الموت على عمل صالح:

لقوله ﷺ : «من قال : لا إِلَه إلا الله ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل الجنة ، ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله خُتِم له بها دخل الجنة ، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله خُتِم له بها دخل الجنة» .

[رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح] [راد الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح] [انظر أحكام الجنائز للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص٣٤ مع اختصار في التخريج وبعض الاحاديث]



### باب لا يقال فلان شهيد

هذا ما ذكره البخاري في صحيحه في (كتاب الجهاد والسير) .

١ \_ قال أبو هريرة عن النبي ﷺ :

«الله أعلم بمن يجاهد في سبيله ، والله أعلم بمن يُكلِّم في سبيله» .

٢ ـ ثم شرح ابن حجر في كتابه فتح الباري [جـ٦ / ٩٠] :

قوله: (باب لا يقال فلان شهيد) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي ، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: «تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيداً ، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ، ألا لا تقولوا ذلكم ، ولكن قولوا كها قال رسول الله ﷺ:

«من مات في سبيل الله ، أو قُتل فهو شهيد» . [حديث حسن اخرجه احمد وغيره] ثم قال ابن حجر : وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد ، بل يجوز أن يقال ذلك على وجه الإجمال .

٣ ـ ثم شرح ابن حجر الحديث الأول فقال: يُكلّم: يُجرَح، وهذا طرف من حديث تقدم . . ووجه أخذ الترجمة منه يظهر من حديث:

«مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» . [متفق عليه] ولا يطلع على ذلك إلا بالوحي ، فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي حكم الشهادة . فقوله : «والله أعلم بمن يُكلّم في سبيله» : أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله ، فلا ينبغي إطلاق كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله .

٤ ـ ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال المسلمون :

ما أجزأ أحد ، ما أجزأ ، ثم كان آخر أمره أنه قتل نفسه ، ووجه أخذ الترجمة أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد ، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة ، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله ، وإنها قاتل غضباً لقومه ، فلا يطلق على كل مقتول

في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا ، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة .

ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء ، والمراد بذلك الحكم الظاهر المبنى على الظن الغالب والله أعلم . [انتهى] .

٥ ـ الخلاصة : مما تقدم من الأحاديث وقول الصحابة والعلماء يدل على أنه لا يجوز إطلاق كلمة (شهيد) على كل من قتل ، لأن هذه من الأمور الغيبية لا تثبت إلا بالوحي ، وعلينا أن نقول كما علمنا رسول الله على :

«مَن قاتل في سبيل الله أو قتل فهو شهيد» وقد تقدم .

ومن أراد التفصيل فعليه بقراءة كتاب: (القول السديد في أنه لا يقال فلان شهيد).



## موعظة الرسول عند دفن الميت

ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده ، لحديث البراء بن عازب قال :

«خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ولما يُلحَد ، فجلس رسول الله ﷺ [مستقبلاً القبلة] وجلسنا حوله ، وكأن على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت في الأرض ، وفجعل ينظر إلى السهاء ، وينظر إلى الأرض ، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثاً] ، فقال :

استعيذوا بالله من عذاب القبر ، مرتين ، أو ثلاثاً .

[ثم قال : اللهم إني أعود بك من عذاب القبر] [ثلاثاً] ، ثم قال :

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من السياء ، بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة ، وحنوط(١) من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة (وفي رواية : المطمئنة) ، أخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال : فتخرج تسيل كها تسيل القطرة مِن في السقاء ، فيأخذها ، (وفي رواية : حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل مَلك بين السهاء والأرض ، وكل ملك في السهاء ، وفتحت له أبواب السهاء ، ليس من أهل باب الا وهم يدعون الله أن يُعرَج بروحه من قبلهم) ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن ، وفي ذلك الحنوط ، فذلك قوله تعالى : وتوقية رسمناً وهم لا يُهرِّ طُونَ ﴾ .

ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض ، قال : فيصعدون بها فلا يمرون ـ يعني ـ بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان ابن فلان ـ بأحسن اسهائه التي كانوا يُسمونه بها في الدنيا ، حتى ينتهوا بها إلى

<sup>(</sup>١) الحنوط : ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم حاصة .

السياء الدنيا ، فيستفتحون له ، فيفتح لهم ، فيُشيِّعه مِن كل سياء مُقرَّبوها ، إلى السياء التي تليها ، حتى ينتهي به إلى السياء السابعة ، فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في علمين :

﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا عَلَّيُونَ ، كَتَابِ مَرْقُومَ يَشْهِدُهُ الْمَقَرَّبُونَ ﴾ .

[سورة المطففين ١٩-٢١] !

فيكتب كتابه في عليين ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني، [وعدتهم أني] منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارةً أخرى، قال: فـ[يُردُ إلى الأرض] وتعاد روحه في جسده، [قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولَوا عنه] [مدبرين]، فيأتيه مَلكان [شديدا الانتهار] فـ[ينتهرانه]، ويُجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الـرجـل الـذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله هي ، فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، فآمنت به، وصدَّقت، [فينتهره فيقول: مَن ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تُعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل:

﴿ يُثبِّتُ آلله آلذين ءامنوا بِآلقول آلثابت في آلحيوة آلدنيا ﴾ . [سورة إبراهيم آية ٢٧] فيقول ربي الله ، وديني الإسلام ، ونبيّي محمد على ، فينادي مناد في السهاء : أن صدق عبدي ، فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة ، قال : فيأتيه من رَوحها وطيبها ، ويُفسح له في قبره مدَّ بصره ، قال : ويأتية (وفي رواية : يُمثل له) رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسرك ، [أبشر برضوان من الله ، وجنات فيه نعيم مقيم] ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : [وأنت فبشرك الله بخير] مَن أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير ، فيقول : أنا عملك الصالح [فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في إطاعة الله ، بطيئاً في معصية الله ، فجزاك الله خيراً] ، ثم يُفتح له باب من الجنة ، وباب من الجنة ، وباب من الجنة ، وباب من الخير ، فيقال : هذا منزلك لو عصيت الله ، أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال : رب عجّل قيام الساعة ، كيها أرجع إلى أهلي ومالي ، [فيقال له : اسكن] ، قال :

﴿ لَا تُفتَّح لَهُمَ أَبُوابُ السَّهَاءُ وَلَا يُدخلُونَ الْجِنَةُ ، حتى يَلِجِ الْجِملُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾ (٢) .

فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين ، في الأرض السفلى ، [ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى] فتُطرَح روحه [من السهاء] طرحاً [حتى تقع في جسده] ثم قرأ:

﴿ وَمَنْ يُشْرِكَ بَالله ، فكأنها خرَّ من السهاء فتَخطَفُه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ﴾ .

فتعاد روحه في جسده

[قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابة إذا ولُّوا عنه] .

ويأتيه ملكان [ شديدا الانتهار ، فينتهرانه ، ويُجلسانه] ، فيقولان له : مَن ربك ؟

<sup>(</sup>١) المسوح : جمع مسح ، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للبدن .

<sup>(</sup>٢) سم الخياط : ثقب الإبرة .

[فيقول: هاه هاه(١) لا أدري، فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري]، فيقولان: فيا تقول في هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه لا أدري [سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا دريت]، [ولا تلوت]، فينادي مناد من السهاء أن كذب، فافرشوا له من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تخلف فيه أضلاعه، ويأتيه (وفي رواية: ويُمثل له) رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: [وأنت فبشرك الله بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث، [فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله، سريعاً إلى معصية أنا عملك الخبيث، أفواله ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله، سريعاً إلى معصية حبل كان تراباً، فيضربه ضربة حتى يصير بها تراباً ثم يُعيده الله كها كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من طربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، ويمهد من فرش النار]، فيقول: رب لا تُقم الساعة».

<sup>(</sup>١) هاه : كلمة تقال للتوجع .

# ما يستفاد من هذا الحديث

- ١ مشروعية الموعظة عند دفن الميت للحاضرين للعبرة ، وعدم مشروعية الرثاء والمدح
   عند قبر الميت للنهى الوارد بهذا في غير هذا الحديث .
  - ٢ الاستعاذة من عذاب القبر.

### كيف تخرج روح المؤمن:

- ١ ـ نزول ملائكة من السماء بيض الوجوه ، ومعهم كفن من أكفان الجنة معطرة يجلسون أمام الميت .
  - ٢ ـ جلوس ملك الموت عند رأس الميت قائلًا : أيتها النفس المطمئنة . .
    - ٣ ـ خروج روح المؤمن بسهولة عند الموت .
    - ٤ ـ صلاة الملائكة على المؤمن بعد خروج روحه .
      - ٥ ـ فتح السماء لاستقبال روح المؤمن .
    - ٦ ـ الملائكة تأخذ روح المؤمن ، وتجعلها في كفن مُطيب .
      - ٧ ـ خروج الرائحة الطيبة من روح المؤمن بعد موته .
    - ٨ ـ صعود الملائكة بروح المؤمن إلى السماء ، وندائه بأحس أسمائه .
      - ٩ ـ تشييع الملائكة لروح المؤمن في السموات .
      - ١٠ ـ أمر الله للملائكة أن يكتبوا اسمه في عليين .
      - ١١ ـ أمر الله للروح بالعودة إلى الأرض لتعاد إلى جسده .
  - ١٢ ـ سؤال الملكين للميت بعد أن يجلساه : مَن ربك ؟ ما دينك ؟ ومن نبيك ؟ .
- ١٣ ـ ينادي مناد في السماء (وهو الله) : صدق عبدي فأفرشوه في الجنة ، وافتحوا له باباً فيها .
  - ١٤ ـ عمل المؤمن يصور له بشكل رجل حسن الوجه ، ويبشره بها يسره .
- ١٥ يفتح للمؤمن باب من النار ، ويقال له : هذا منزلك لو عصيت الله ، أبدلك
   الله به هذا (أي الجنة) .
- ١٦ ـ المؤمن يقول عندما يرى الجنة : رب عَجل قيام الساعة ، كيها أرجع إلى أهلي .

## كيف تخرج روح الكافر أو الفاجر ؟

١ \_ نزول ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه لقبض روح الكافر أو الفاجر .

٢ \_ جلوس ملك الموت عند رأسه قائلًا : أيتها النفس الخبيثة .

٣ \_ لعن الملائكة له ، وإغلاق أبواب السهاء ، وخروج رائحة كريهة منتنة .

٤ \_ يقول الله عز وجل : اكتبو كتابه في سجين في الأرض السفلي .

٥ ـ تُطرح روحه من السهاء طرحاً حتى تقع في جسده .

٦ \_ هذا جزاء المشرك بالله ، واستشهاد الرسول علي بقوله تعالى :

[سورة الحج ، آية ٣١] ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِآلَةِ فَكَأْنُّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ . . ﴾ . المشرك : هو الذي يصرف العبادة لغير الله ، كأن يدعو غير الله ، أو يحتكم لغير شرع الله ، أو يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً جواز ذلك ، أو غير ذلك من العبادة .

٧ \_ ملائكة العذاب تنهر المشرك وتسأله عن ربه ودينه ونبيه ، فيجيب بكلمة التوجع :

٨ ـ يفتح له باب من النار في قبره ، فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره .

٩ \_ تصوير عمله برجل قبيح المنظر ، منتن الرائحة قائلًا له : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد.

١٠ ـ يأتيه ملك أعمى أصم أبكم يضربه بمِرزَبَّة لو ضُرُبَ جبل كان تراباً .

١١ ـ يفتح للمشرك باب من النار ، فيقول: رب لا تُقم الساعة .

اللهم اجعلنا من المؤمنين ، وارزقنا جنات النعيم ولا تجعلنا من الكافرين أو الفاجرين ، وجنبنا نار الجحيم . وصلى الله على عبدك ورسولك محمد ﷺ .

[كتب هذه الاستفادة من الحديث محمد بن جميل زينو]

# \* \*

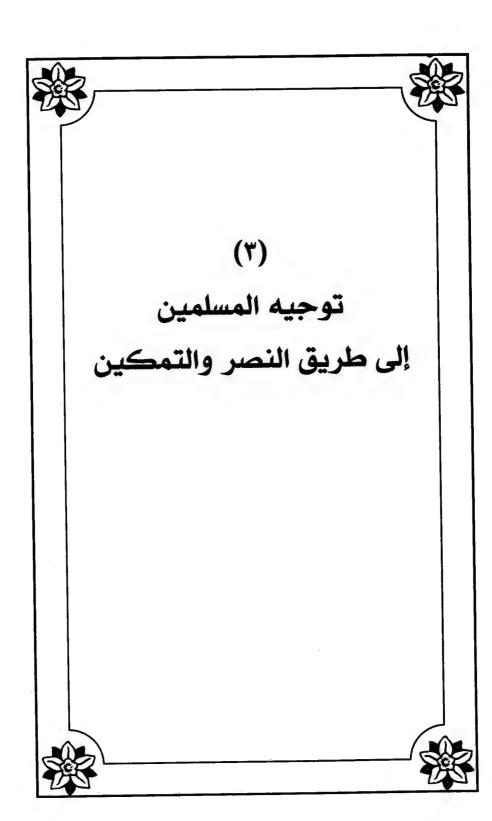

### موجــز توجيسه المسلميسن رقم (۳)

- \* نواقسض الإسسلام .
- \* الكفر وأنواعه.
- \* الحكم بغير ما أنزل الله .
- \* كيف تعظم الذنوب. \* - أسباب الوقوع في الذنوب.
- \* الابتلاء في القرآن والسنة.
- \* أحاديث نبوية في الفتن .
- \* كيف يخرج السلمون في الفتن.
  - \* الجهاد في سبيل الله .
- \* من أسباب النصر.
- \* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  - \* التوبة في القرآن والسنة.
    - \* تحريم الظلم بأنواعه .
- \* الأمر بالدعاء وفوانده وآدابه .
  - \* ـ من دعاء الرسول ﷺ .

# بسبا بندارهم إارحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إلـ إلا الله وحـده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . . . . . أما بعد :

فإن ما حلَّ بالمسلمين اليوم من المصائب والفتن في جميع بلاد العالم الإسلامي ، كاحتلال اليهود لأرض فلسطين والقدس ، والشيوعية لأفغانستان ، والحروب الطائفية في لبنان ، والغزو العراقي للكويت ، وما أحدثه من تصدع واختلاف بين العرب والمسلمين ، بل هز العالم بأسره ، وما تعانيه الأقليات المسلمة من ظلم واضطهاد وغيرها من البلاد الإسلامية التي تعاني الذل والهوان .

١ \_ ما أسباب هذه المصائب والمحن ؟

٢ ـ ما سبب اختلاف المسلمين وتسلط بعضهم على بعض ؟

٣ ـ كيف يتخلص المسلمون من هذه المصائب على اختلاف أنواعها ؟

٤ ـ ما هي طرق الوقاية الشاملة من خطر الذنوب والمعاصى ؟

٥ - ما هو طريق النصر الذي يعيد العزة للمسلمين ؟

٦ ـ ما هو طريق النجاة من النار والفوز بالجنة ؟

هذه الأسئلة سيجد القارىء أجوبة لها مع غيرها من البحوث المهمة في هذه الرسالة . والله نسأل أن ينفع بها المسلمين وأن يعيد لهم مجدهم إنه سميع قريب .

محمد بن جميل زينو

### الإيمان بالقدر خيره وشره

هذا هو الركن السادس من أركان الإيهان ، ومعناه كها قال الإمام النووي في شرحه لهذا الركن في كتاب (الأربعين النووية) :

إن الله سبحانه وتعالى قدَّر الأشياء في القِدَم ، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى ، وفي أمكنة معلومة ، وهي تقع على حسب ما قدَّره الله سبحانه وتعالى .

#### الإيمان بالقدر على أنواع:

- 1 التقدير في العلم: «وهو الإيهان بأن الله تعالى قد سبق في عِلمه ما يعمله العباد من خير وشر، وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، ومن هو منهم من أهل النار، وأعدَّ لهم الثواب والعقاب جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه». (نقلاً من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبل ص٢٤)
- ٢ ـ التقدير في اللوح المحفوظ: ذكر ابن كثير في تفسيره نقلًا عن عبدالرحمن بن سلمان قوله: «ما من شيء قضى الله: القرآن فها قبله وما بعده إلا هو في اللوح المحفوظ».
   (ج٤٩٧/٤)
  - ٣ ـ التقدير في الرحم : وقد ورد في الحديث :
- « . . . ثم يُرسَل إليه الملَك فينفخ فيه الروح ، ويُؤمر بكتب أربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد . . . » . (رواه البخاري وسلم)
- التقدير في المواقيت: «وهو سوق المقادير إلى المواقيت، والله تعالى خلق الخير والشر، وقدَّر مجيئه إلى العبد في أوقات معلومة». (نقلاً من شرح الاربعين حديث للنووي)

# من فوائد الإيمان بالقدر

١ - الرضا واليقين : قال الله تعالى :

﴿ مَا أَصَابِ مِن مُصِيبَة إلا بإذن الله ﴾ . (سورة التغابن ١١)

قال ابن عباس : (بأمر الله ، يعني عن قدّره وقضائه) .

وقوله تعالى : ﴿ ومن يؤمن بالله يَهد قلبه ﴾ . (سورة النغابن ١١)

قال ابن كثير في تفسيرها: (أي ومن أصابته مُصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره ، فصبر واحتسب ، واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه ، وعوَّضه عما فاته من الدنيا هُدىً في قلبه ، ويقيناً صادقاً ، وقد يخلف عليه ما كان أُخذ منه أو خيراً منه .

وقـال ابن عباس : يَهدِ قلبه لليقين ، فيعلم أن مِا أَصابه لم يكن ليُخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليُصيبه .

وقال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله . فيرضى ويسلم ٢ - تكفير الذنوب : قال ﷺ : «ما يصيب المؤمن من وصب ، ولا نصب ، ولا سقم ، ولا حزَنٍ ، حتى الهم يَهُمُّهُ إلا كفّر الله به سيئاته» . (متفق عليه)

٣ - إعطاء الأجر الكبير: قال الله تعالى:

﴿ وَبَشَرَ الصَّابِرِينَ الذِّينَ إِذَا أَصَابِتُهُم مُصِّيبَةً قَالُوا إِنَا للهُ ، وإنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُون ، أُولئك عليهُم صَلُواتٌ مِن ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون ﴾ [سورة البقرة ١٥٠-١٥٧]

عنى النفس : قال ﷺ : « . . . وارض بها قسمه الله لك تكن أغنى الناس» . (دواه أحمد والترمذي وحسنه محقق جامم الأصول)

وقال ﷺ: «ليس الغنى عن كثرة العَرض ، ولكن الغنى غنى النفس» (متفق عليه) والمشاهد أن كثيراً ممن يملكون الأموال الطائلة ، ولا يرضون بها ، فيكونون فقراء النفوس ، والذي يملك مالاً قليلاً ، وهو راض بها قسمه الله بعد الأخذ بالأسباب ، فيكون غنياً بنفسه .

٥ ـ عدم الفرح والحزن: قال الله تعالى: ﴿ ما أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسّوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بها آتاكم ، والله لا يحب كُلَّ مُختال فخور ﴾ (سورة الحديد ٢٢)

(نبرأها: نخلقها، تأسوا: تحزنوا) (مختال فخور: متكبر في نفسه فخور على غيره) قال ابن كثير: لا تفخروا على الناس بها أنعم الله به عليكم ، فإن ذلك ليس بسعيكم وإنها هو عن قدر الله ورزقه لكم ، فلا تتخذوا نِعم الله أشراً وبطراً . وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويجزن ، ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صراً .

٦ ـ الشجاعة والإقدام: إن الذي يؤمن بالقدر يكون شجاعاً لا يهاب إلا الله ، لأنه يعلم أن الأجل مُقدر ، وأن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه ، وما أصابه لم يكن ليُخطئه ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العُسر يُسرا .

٧ ـ عدم الخوف من ضرر البشر: قال ﷺ: «... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رُفعت الأقلام وجَفّت الصُحف» . (رواه التهذي وقال حديث حسن صحيح)

٨ عدم الخوف من الموت: وقد نسب إلى على رضي الله عنه قوله:
 أيّ يَومَــيَّ مِن المــوت أفــر يوم لم يُقــدر، أم يوم قُدِ رُ
 يوم لم يُقــدر لا أرهَــبُــهُ ومن المكتــوب لا ينجــو الحـــذِر

٩ ـ عدم الندم على ما فات : قال ﷺ : «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كُل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ، ولا تعجز ، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلتُ كان كذا وكذا ، ولكن قُل قدَّر الله وما شاء فعل ، فإن لَوْ تفتح عمل الشيطان» .

١٠ ـ الخير فيها اختاره الله: إذا أصيب المسلم بجرح في يده مثلاً فليحمد الله أنها لم تكسر ، وإذا كُسرت فليحمد الله أنها لم تُقطع ، أو لم يكسر ظهره مما هو أخطر ، وحدث أن رجلاً تاجراً كان ينتظر طائرة لعقد صفقة تجارية فأذن المؤذن للصلاة ، فدخل ليصلي ، ولما خرج وجد الطائرة قد أقلعت ، فجلس حزيناً على ما فاته ، وبعد قليل علم أن الطائرة احترقت في الجو ، فسجد شكراً لله على سلامته وتأخره بسبب الصلاة ، وتذكر قوله تعالى : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، بسبب الصلاة ، وتذكر قوله تعالى : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾(١). (سورة البقر ٢١٦)

<sup>(</sup>١) من كتاب أركان الإسلام والإيهان للمؤلف محمد جميل زينو .

#### الاحتجاج بالقدر

س١: هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟

ج١ : يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب ، لأنها واقعة بقضاء الله وقدره ،

قال الله تعالى : ﴿ مَا أَصَابِ مِن مَصِيبَةَ إِلَّا بِإِذِنَ الله ﴾ . (سورة التغابن : ١١)

قال ابن عباس : بأمر الله ، يعني عن قدره وقضائه .

وقال ﷺ : «احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قُل قدَّر الله وما شاء فعل ، فإن لَوْ تفتح عمل الشيطان» .

وأما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهو من خصال المشركين الذين قال الله فيهم : ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرَّمنا من شيء . . ﴾ .

والمحتج بالقدر إما جاهل مُقلِّد أو مُلحد معاند ، وهو متناقض في دعواه لا يقبل أن يعتدي عليه أحد ، ثم يقول : هذا قضاء الله وقدره !

لقد أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب ليبينوا للناس طريق السعادة والشقاء ،

وتكرَّم على الإنسان بالعقل والتفكير ، وعرَّفه الضلال والهدى . قال الله تعالى : ﴿ إِنَا هَدِينَاهُ السَّبِيلِ إِمَا شَاكِراً وَإِمَا كَفُوراً ﴾ . (سورة الإنسان : ٣

﴿ إِنَا هَدِينَاهُ السَّبِيلِ إِمَا شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا ﴾ . (سَوْرَةُ الإِنسَانُ : ٣) وقال تعالى : ﴿ فَالْهُمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُواهَا ، قَدَ أَفْلُحُ مِنْ زَكَّاهَا ، وقد خاب مَن دسًّاها ﴾ . (سَوْقَ الشَّمْسُهُ مِنْ مُنْ الشَّمْسُهُ مِنْ مُنْ الشَّمْسُهُ مِنْ الشَّمْسُ مُنْ السَّفِيلُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

دساها ﴾ . (سورة الشمس ١٠-١٠) فإذا ترك الإنسان الصلاة ، أو شرب الخمر استحق العقوبة لمخالفته أمر الله ورسوله وعندها يحتاج إلى التوبة ، ولا ينفعه احتجاجه بالقدر .

س٢ : هل نترك العمل ونتكل على القدر ؟

ج٢ : لا نترك العمل لقول الله تعالى :

﴿ فأما من أعطى واتَّقى ، وصدَّق. بالحسنى فسنيسرُّه لليسرى ﴾ (سورة الليل ٥-٧) وقال على : «اعملوا فكلٌ مُيسرٌّ لما خُلِقَ له» . (دواه البخاري ومسلم)

#### يستفاد من الحديث

إن المؤمن الذي يجبه الله هو المؤمن القوي الذي يعمل ويحرص على نفعه ، ويستعين بالله وحده ، ويأخذ بالأسباب ؛ فإن أصابه بعد ذلك أمر يكرهه ، فلا يندم ، بل يرضى بها قدَّره الله : متذكراً قول الله تعالى :

﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ . (سورة البقرة ٢١٦)

س٣ : ما هي الحكمة من نزول المصائب والكروب ؟

ج٣ : إن الإنسان عندما يحس بالقوة يطغى ويستكبر ، فيعتقد أنه لن يهزم أمام شيء ، فإذا رأى قوته تتضاءل حتى يدركها العجز ورأى الكرب يشتد حتى لم تعد له قوة ، وعندها يرى نفسه على حقيقتها ويزول الكبر والطغيان والتجبر ، ويلجأ إلى الله موقناً أنه وحده الذي ينقذه ، وكل ما عداه هباء . قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانَ أَعْرِضَ وَنَاى بَجَانِبُه ، وإذا مسّه الشر فذو دعاء عريض ﴾ . (سورة نصلت ٥١) والأجوبة المنبذة للدوسري ،



### نواقيض الاسيلام

إن للإسلام نواقض إذا فعل المسلم واحداً منها فقد فعل الشرك الذي يحبط العمل ، ويُخلِّد في النار ، ولا يغفره الله إلا بتوبة .

١ ـ دعاء غير الله : كدعاء الأنبياء أو الأولياء الأموات أو الأحياء الغائبين لقول الله تعالى : ﴿ وَلا تَدُّعُ مِن دُونَ اللهُ مَا لا يَنفعك ولا يَضُركَ ، فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ﴾. (سورة يونس ١٠٦)

(أي المشركين)

وقوله ﷺ : «من مات وهو يدعو من دون الله نِدًا دخل النار» . (رواه البخاري) (الند: المثيل والشريك) .

٢ - إشمِئزاز القلب من توحيد الله ، ونفوره من دعائه والاستغاثة به وحده ، وانشراح القلب عند دعاء الرسل أو الأولياء الأموات أو الأحياء الغائبين ، وطلب المعونة منهم لقوله تعالى عن المشركين : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهِ وحده اشمأزَّت قلوبُ الذين لا يُؤمنون بالآخرة ، وإذا ذُكر الذين من دونه إذا هم يَستَبشِرون ﴾ . (سورة الزمر ٤٥) وتنطبق الآية على الذين يحاربون من يستعين بالله وحده ، ويقولون عنه وهابي ، إذا علموا أن الوهابية تدعو للتوحيد .

٣ - الذبح لرسول الله أو ولي لقول الله تعالى : ﴿ فَصِلِّ لُو بِكُ وَانْحُرْ ﴾ (سورة الكوثر) (أي صَل لربك واذبح له) .

وقوله ﷺ : «لَعن الله من ذبح لغير الله» . (رواه مسلم)

٤ ـ النذر لمخلوق على سبيل التقرب والعبادة له ، وهي لله وحده .

قال تعالى : ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذُرتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحْرِرًا ﴾ . (سورة آل عمران ٣٥) ٥ ـ الطواف حول القبر بنية التقرب والعبادة له ، وهو خاص بالكعبة

لقول الله تعال : ﴿ وليطوُّفُوا بِالبيت العتيق ﴾ . (سورة الحج ٢٩)

- ٦ ـ الاعتباد والتوكل على غير الله ، لقول الله تعالى :
- ﴿ فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ . (سورة يونس ١٨٤)
- الركوع أو السجود بنية العبادة للملوك أو العظهاء الأحياء أو الأموات إلا أن يكون
   جاهلاً لأن الركوع والسجود عبادة لله وحده .
- ٨ ـ إنكار ركن من أركان الإسلام المعروفة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، أو إنكار ركن من أركان الإيان : وهي الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة .
- ٩ ـ كراهية الإسلام ، أو كراهية شيء مجمع عليه في العبادات أو المعاملات ، أو الاقتصاد ، أو الأخلاق لقوله تعالى :
- ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطَ أعمَالهم ﴾ . (سورة عمد ٩)
- 1 الاستهزاء بشيء من القرآن ، أو الحديث الصحيح المتفق على صحته وأدلته ، أو بحكم مجمع عليه من أحكام الإسلام . لقوله تعالى :
- ﴿ قَلَ أَبَاللهُ وآياتِهِ ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذِروا قد كفرتم بعد (سورة التوبة ٢٥-٦٦)
- 11 \_ إنكار شيء من القرآن الكريم ، أو الأحاديث الصحيحة مما يوجب الرّدة عن الدين إذا تعمد ذلك عن علم .
- ١٢ \_ شتمُ الربِّ أو لعنُ الدين أو سَبِّ الرسول عَلَيْ ، أو الاستهزاء بحاله ، أو نقدِ ما جاء به مما يوجب الكفر .
- ١٣ ـ إنكار شيء من أسماء الله ، أو صفاته ، أو أفعاله الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة من غير جهل ولا تأويل .
- 1٤ ـ عدم الإيهان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله لهداية الناس ، أو انتقاص أحدهم الله لقوله تعالى : ﴿ لا نُفرّق بين أحدٍ من رُسله ﴾ . (سورة البقرة ٢٨٥)
- 10 \_ الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد عدم صلاحية حكم الإسلام أو أجاز الحكم بغيره لقوله تعالى : ﴿ وَمَن لَم يحكم بِهَا أَنزِل الله فأُولئك هُم الكافرون ﴾ . (سورة المائدة ٤٤)
- رسوره منده ،) ١٦ ـ التحاكم لغير الإسلام ، وعدم الرضا بحكم الإسلام ، أو يرى في نفسه ضيقاً

وحرجاً من حكمه لقوله تعالى :

﴿ فلا وربِّك لا يُؤمنون حتى يُحكِّموك فيهَا شجرَ بينهم ، ثم لا يَجدوا في أنفسهم حَرَجًا مما قضيتَ ، ويُسلِّموا تسليهاً ﴾ . (سورة النساء ٥٥)

١٧ - إعسطاء غير الله حق التشريع كالديكتاتورية ، أو الديمقراطية ، أو غيرها ممن
 يسمحون بالتشريع المخالف لشرع الله . لقوله تعالى :

﴿ أُمْ لَهُم شُرَكاءُ شُرَعوا لَهُم مِن الدين مَالَم يأذن به الله ﴾ . (سورة الشورى ٢١)

 ١٨ - تحريم ما أحل الله ، أو تحليل ما حرم الله ، كتحليل الزنى أو الخمر أو الربا غير مُتأول ، لقوله تعالى :

﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ . (سورة البقرة ٢٧٥)

19 - الإيهان بالمبادىء الهدامة: كالشيوعية الملحدة ، أو الماسونية اليهودية ، أو الاشتراكية الماركسية ، أو العلمانية الخالية من الدين ، أو القومية التي تفضل غير المسلم العربي على المسلم الأعجمي لقوله تعالى :

﴿ وَمِنْ يَبِتَغِ غِيرِ الْإِسلامِ دَيِناً فَلَنْ يُقْبَلِ مِنْهُ ، وَهُو فِي الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ . (سورة آل عمران ٨٥)

٢٠ ـ تبديل الدين والانتقال من الإسلام لغيره لقوله تعالى :

﴿ وَمَن يَرتدِدْ منكم عَن دينهِ فَيمُت وهو كافر فأولئِكَ حَبِطَتْ أَعَالُهُم ، في الدنيا والآخرة . . . ﴾ . (سورة البقرة ٢١٧)

ولقوله ﷺ : «من بَدُّل دينه فاقتلوه» . (رواه البخاري)

٢١ - مناصرة اليه ود والنصارى والشيوعيين ومعاونتهم على المسلمين لقوله تعالى : ﴿ لا يَتَّخِذِ المؤمنون الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين ، ومن يَفعل ذلك فليس مِن الله في شيءٍ إلا أن تتقوا منهم تُقاة ﴾ . (سورة آل عمران ٢٨)

۲۲ ـ عدم تكفير الشيوعيين المنكرين لوجود الله ، أو اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بمحمد على ، لأن الله كفرهم فقال : ﴿ إِن اللَّذِينَ كَفُرُوا مِن أَهُلُ الْكَتَابِ بمحمد على الله على الله الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ، أولئك هم شرُّ البريّة ﴾ . (سورة البينة ٦)

٢٣ ـ قول بعض الصوفيين بوحدة الوجود: وهو ما في الكون إلا الله ، حتى قال زعيمهم:
 وما الكلبُ والخنزيرُ إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة وقال زعيمهم الحلاج: (أنا هو ، وهو أنا) فحكم العلماء عليه بالقتل فأعدم .

- ٢٤ ـ القول بانفصال الدين عن الدولة ، وأنه ليس في الإسلام سياسة حكم لأنه
   تكذيب للقرآن والحديث والسيرة النبوية .
- ٢٥ ـ قول بعض الصوفية : إن الله سلَّم مقالد الأمور لبعض الأولياء من الأقطاب وهذا
   شرك في أفعال الرب سبحانه ، يخالف قوله تعالى :

﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ . (الزمر ١٣)

إن هذه المبطلات أشبه بنواقض الوضوء ، فإذا فعل المُسلم واحداً منها ، فليجدد إسلامه ، وليترك المبطل وليتب إلى الله قبل أن يموت فيحبط عمله ، ويُخلَّد في نار جهنم . قال الله تعالى :

﴿ لَئِنَ أَشْرِكَتَ لَيَحبَطنَّ عملُك ولتكونَّن من الخاسرين ﴾ . (سورة الزمر ٦٥) وعلمنا رسول الله على أن نشرك بك شيئاً وعلمنا رسول الله على أن نقول : «اللهم إنا نعوذُ بك مِن أن نُشرك بك شيئاً نعلمه ، ونستغفرك لما لا نعلم» .

### الذنسوب

#### تعريف الذنوب:

هي ترك المأمورات ، وفعل المحذورات ، أو ترك ما أوجب الله وفرض من كتابه أو على لسان رسوله روز الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَعَصِ الله ورسوله ويتعدُّ حدوده ، يُدخِله ناراً خالداً فيها وله عداب مُهين ﴾ .

#### أقسام الذنوب:

الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف :

قال الله تعالى : ﴿ إِن تَجِتنبوا كَبَائر مَا تُنهُونَ عَنْهُ نُكُفِّر عَنْكُمْ سَيْئَاتُكُمْ وَنُدخِلُكُمْ مُدخلًا كريمًا ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمَم ﴾ . (النجم ٢٣) وصح عن النبي ﷺ أنه قال : «الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مُكفِّراتُ ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» . (دواه مسلم)

والصغائر كما عرّفها العلماء : ما خرج عن خَد أقل الكبائر أو هو ما دون الحدّين (حد الدنيا ، ووعيد الآخرة) ولم يقترن بالنهي عنه وعيد ، أو لعن ، أو غضب ، أو عقوبة ، أو نفي الإيمان عن فاعله .



#### اجتنبوا الكبأئسر

١ ـ قال الله تعالى : ﴿ إِن تَجِتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهُونَ عنه نَكفًر عنكم سيئاتكم وندخِلكم مُدخَلًا كريمًا ﴾ . (سورة النساء ٣١)

٢ ـ وقال على : «أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور» . (متفق عليه)

٣ ـ الكبيرة : هي كل معصية فيها عقوبة حَدِّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب ، أو لعن من الله أو رسوله .

٤ \_ عدد الكبائر : قال ابن عباس رضى الله عنها :

هي إلى السبعائة أقرب منها إلى السبع ، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ، والكبائر متفاوته في درجاتها . (انظر نفسير ابن كثير)

#### أنسواع الكبائسر

۱ ـ الكبائر في العقيدة : الشرك بالله وهو العبادة أو الدعاء لغير الله ، لقوله على الله على الله المرك بالله وهو العبادة» . (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)

والتعليم الشرعي للدنيا فقط ، وكتهان العلم ، والخيانة ، وتصديق الكاهن أو الساحر أو المنجم ، والـذبح ، والنذر لغير الله ، وتعليم السحر وتعاطيه ، والحلف بغير الله ، (كالشرف ، والولد والنبي والكعبة وغيرها) ولعن المسلم ، أو تكفيره بلا دليل . وعدم تكفير الكافرين ، والكذب على الله ورسوله (كالأحاديث الموضوعة لمن يعرف أنها موضوعة) ، والأمن من عذاب الله ، واللطم والنياحة على الميت ، والتكذيب بالقدر وتعليق التميمة

(كالخرز أو النضوة ، أو الكف على الولدأو السيارة أو الدار تُعلَّق من العين) .

- ٧ الكبائر في النفس والعقل: قتل النفس بغير حق ، وإحراق الإنسان أو الحيوان بالنار ، والاستطالة على الضعيف أو النوجة ، أو التلميذ ، أو الخادم ، أو المدابة ، والغيبة ، والنميمة (نقل الكلام السيء للفتنة) والمشروبات المسكرة بأنواعها: (كالحمر والنبيذ والوسكي والبيرة وغيرها) وتناول السموم ، وأكل لحم الحنزير والميتة بلا ضرورة ، والأشربة الضارة : (كالحشيش والدخان لضررهما) ، وقتل الإنسان نفسه ولو ببطء كالتدخين ، والجدال بالباطل ، وظلم الناس والاعتداء عليهم ، ورد الحق ، أو الغضب منه ، والسخرية ، ولعن المسلم ، أو سب أحد الصحابة ، والتكبر والعُجب ، والتجسُّسُ (التسمع على الناس بها يخفون) ، والوشاية عند الحاكم للإيذاء ، والكذب في غالب أقواله ، والتهاثيل والتصوير لذات الروح من غير ضرورة ، كالهوية أو الرخصة أو جواز السفر .
- " الكبائر في المال: أكل مال اليتيم ، والقهار ، واليانصيب ، والسرقة ، وقطع الطريق ، وأخذ المال غصباً ، والرشوة ، ونقص الكيل والميزان ، واليمين الغموس (الحلف بالله كذباً لأخذ المال) ، والخديعة في البيع والشراء ، وعدم الوفاء بالعهد ، وشهادة الزور ، والغش ، والتبذير ، والإضرار بالوصية ، (أن يوصي بدين ليس عليه ليمنع الورثة من حقهم) ، وكتهان الشهادة ، وعدم الرضا بها قسمه الله ، ولبس الذهب للرجال ، وإطالة الثوب أو البنطال تحت الكعبين .
- الكبائر في العبادات: ترك الصلاة ، أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ، ومنع الزكاة ، والإفطار في رمضان بلا عذر ، وترك الحج مع القدرة عليه ، والفرار من الجهاد في سبيل الله ، وترك الجهاد بالنفس أو المال أو اللسان على من وجب عليه ، وترك صلاة الجمعة أو الجهاعة من غير عذر ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستطيع ، وعدم التنزه من البول (عدم التطهر من البول بالورق أو الحجر أو الماء) ، وعدم العمل بالعلم .
- - الكبائر في الأسرة والنسب: الزنا، واللواط (إتيان الذكور)، وقذف المحصنات المؤمنات (الطعن في أعراضهن)، وتبرج المرأة، وإظهار شعرها، وتشبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، (كحلق اللحية)، وعقوق الوالدين (عدم إطاعتها في غير معصية)، وهجر الأقارب من غير سبب مشروع، وعصيان المرأة زوجها في

الفراش بلا عذر كالحيض والنفاس ، وما يعمله المحلِّل والمحلَّل له من حيل (المحلِّل: هو الذي ينكح زوجة مطلقة ليردها لزوجها الأول وهو المحلَّلُ له) . وإنكار المرأة إحسان زوجها ، والانتساب إلى غير الأب مع العلم به ، والراضى المعلم بالزنا ، وأذى الجار ، ونتف الشعر من الوجه أو الحاجب للمرأة أو الرجل . (انظر توجهات إسلامية لمحمد زينى)

### الكفر وأنواعه

الكفر نوعان : كفر أكبر ، وكفر أصغر .

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار.

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود.

ومنه قوله على : «اثنتان في أمتي ، هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت» . (رواه مسلم)

وقوله على : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» . (رواه البخاري ومسلم)

وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق.

1 \_ فأما كفر التكذيب : فهو اعتقاد كذب الرسل ، وهذا القسم قليل في الكفار ، فإن الله تعالى أيد رسله ، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة ، وأزال به المعذرة ، قال الله تعالى عن فرعون وقومه :

﴿ وجحدوا بها واستَيقَنتها أنفسهم ظلماً وعلُواً ﴾ . (سورة النمل الآية ١٤)

وقال لرسوله ﷺ : ﴿ فإنهم لا يُكذبونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ . (سورة الانعام الآية ٣٣)

وإن سُمي هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح : إذ هو تكذيب باللسان .

٢ ـ وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس ـ فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله
 بالإنكار. وإنها تلقاه بالإباء والاستكبار.

ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول . وأنه جاء بالحق من عند الله ، ولم ينقد له إباءً واستكباراً وهو الغالب على كفر أعداء الرسل ، كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه : ﴿ أَنْوُمْنَ لَبِشْرَيْنَ مِثْلِنًا ، وقومُهما لنا عابدون ؟ ﴾ . (سورة المؤمنون الآية ٤٧) وقول الأمم لرسلهم : ﴿ إِنْ أَنتُمَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا ﴾ . (سورة إبراهيم الأية ١٠) وقول الله تعالى : ﴿ كذبت ثمودُ بِطَغواها ﴾ . (سورة الشمس الآية ١١) وهو كفرُ اليهود كما قال تعالى عنهم :

﴿ فَلَمَا جَاءُهُمُ مَا عَرِفُوا كَفُرُوا بِهُ ﴾ . (سورة البقرة الآية ٨٩) ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ﴾ . (سورة البقرة الآية ١٤٦) وهو كفر أبي طالب أيضاً . فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ، ولكن أخذته الحمية ، وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ، ويشهد عليهم بالكفر .

٣ - وأما كفر الإعراض : كأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول ، لا يُصدقه ولا يكذبه . ولا يواليه ولا يعاديه . ولا يُصغى إلى ما جاء به البتة .

(وهو كفر الملحدين اليوم من المتسمِّين بأسماء مختلفة : بالعلمانية ، والشيوعية ، والماسونية ، المقلدين للأفرنج من اليهود والنصاري ، المنحلين عن كل خلق وفضيلة ، زاعمين بجاهليتهم وسفههم : أن هذا هو سبيل الرقي والمدنية) .

 ٤ - وأما كفر الشك : فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه ، بل يشك في أمره . وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول على جملة . فلا يسمعها ولا يلتفت إليها . وأما مع التفاته إليها ، ونظره فيها : فإنه لا يبقى معه شك ، لأنها مستلزمة للصدق ، ولا سيها بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار.

 وأما كفر النفاق : فهو أن يظهر بلسانه الإيهان ، وينطوي بقلبه على التكذيب . فهذا هو النفاق الأكبر . فنعوذ بالله منه .



# الحكم بغير ما أنزل الله كفر

قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر، بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بها أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه تُخيرٌ فيه. مع تيقنه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه: فهذا محطىء، له حكم المخطئين.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته القيمة (تحكيم القوانين) :

«من الممتنع أن يُسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ولا يكون كافراً ، بل هو كافر مطلقاً : إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد ، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى : ﴿ ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (المائدة ١٤) ومن رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة ، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة ، أما الأول ، وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع :

أحدها: أن يجحد الحاكم ـ بغير ما أنزل الله ـ أحقيَّة حكم الله ورسوله ، وهو معنى ما روي عن ابن عباس ، واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم ، فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه ، أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول على قطعياً ، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة .

الثاني: أن لا يجحد الحاكم - بغير ما أنزل الله - كون حكم الله ورسوله حقاً ، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول على أحسن من حكمه ، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع ، إما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث ، التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال ، وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر ، لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار ، على حكم الحكيم الحميد .

وحكم الله ورسول الا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله على نصأ وظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك، عَلم ذلك من عَلمه وجهله من جهله، وليس معنى ما ذكره العلماء من تَغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه مَن قَل نصيبهم أو عُدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم، الخاطئة الوبيئة، ولهذا تجدهم يحامون عليها، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها، مها أمكنهم، فيحرفون لذلك الكلم عن مواضعه، وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: ما كان مستصحبه فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى، ورسوله على الملائم مراداتهم، كائنة القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلا على ما يلائم مراداتهم، كائنة ما كانت، والواقع أصدق شاهد.

الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله ، لكن اعتقد أنه مثله ، فهذا كالنوعين اللذين قبله ، وفي كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة ، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق ، والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال ، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين ، في الذات والصفات والأفعال ، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه .

الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله. فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه. لكن اعتقد جواز الحكم بها يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه: لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه.

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله ، وتشكيلًا وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله على فلهذه المحاكم مراجع هي : القانون الملفق من شرائع شتى ، وقوانين كثيرة ،

كَالْقَانُونَ الْفُرنْسِي ، والقَانُونَ الأمريكي ، والقَانُونَ البريطاني ، وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بها يخالف حكم السنة والكتاب ، من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به وتقرهم عليه ، وتحتمه عليهم ، فأي كفر فوق هذا الكفر ، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة .

وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومه معروفة ، لا يحتمل ذكرها هذا الموضع ، فيا معشر العقلاء ! ويا جماعات الأذكياء أولى النهى ! كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم ، وأفكار أشباهكم ، أو من هم دونكم ، ثمن يجوز عليهم الخطأ ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير ، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله ، نصا أو استنباطاً ، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم ، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم ، وفي أموالكم وسائر حقوقكم ، ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه ، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ، ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق ، ليعبدوه ، فكما لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد ، الرؤوف الرحيم ، دون حكم المخلوق ، الظلوم الجهول ، الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات ، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات ، فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه ، لما فيه من الاستعباد لهم ، والتحكم فيهم بالأهواء العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه ، لما فيه من الاستعباد لهم ، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض ، والأغلاط ، والأخطاء ، فضلاً عن كونه كفراً بنص قوله تعالى :

﴿ وَمِن لَمْ يَحِكُم بِهَا أَنْزِلَ اللَّهِ فَأُولُنْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ . (المائدة ٤٤)

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر ، والقبائل من البوادي ونحوهم ، من حكايات آبائهم وأجدادهم ، وعاداتهم التي يسمونها «سلومهم» ، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع ، بقاء على أحكام الجاهلية ، وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ، وهو الذي لا يخرج من الملة ، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضى الله عنها لقول الله عز وجل :

﴿ وَمِن لَمْ يَحْكُم بِهَا أَنْزِلَ الله فأُولئك هم الكَافرون ﴾ . قد شمل ذلك القسم ، وذلك في قول مرضي الله عنه في الآية : (كفر دون كفر) وقوله أيضاً : (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) إهد . وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية ، بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق مع اعترافه على نفسه بالخطأ .

وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة ، فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، واليمين الغموس ، وغيرها ، فإن معصية سهاها الله في كتابه : كفراً ، أعظم من معصية لم يسمها كفراً ، نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه ، انقياداً ورضاءً ، إنه ولى ذلك والقادر عليه » (انظر تحكيم القوانين)

### كيف تعظم الذنوب

اعلم أن الذنوب تكبر بأسباب:

١ - منها الإصرار والمواظبة : ولذلك قيل لا صغيرة مع إصرار ، ولا كبيرة مع استغفار .

٢ - ومنها أن يستصغر الذنب: فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى وكلما استصغره كبر عند الله تعالى لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه ، وكراهيته له . وذلك النفور يمنع من شدة أثره به واستصغاره يصدر عن الألف به ، وذلك يوجب شدة الأثر في القلب ، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات ، وقد جاء في الأثر «المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه ، والمنافق يرى ذنبه كذباب مرَّ على أنفه فأطاره » (رواه البخاري)
 ٣ - ومنها السرور بالذنب والفرح والتبجح (١) : وأعتداد التمكن من ذلك نعمة ،

١ - ومنها السرور بالدنب والفرح والتبجح (١) : واعتداد التمكن من دلك نعمه ، والغفلة عن كونه سبب الشقاوة ، فكلما غلبت حلاوة الذنوب عند العبد كبرت المعاصي وعظم أثرها في تسويد قلبه ، حتى إن من المذنبين من يمتدح بذنبه ويتبجح به ، لشدة فرحه بمقارفته (٢) إياه ، كما يقول : أما رأيتني كيف مزقتُ

<sup>(</sup>١) التبجع: الفخر.

<sup>(</sup>٢) مقارفته الذنوب : مباشرتها وإرتكابها .

عرضه ؟ وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلته ؟ وكيف استخففت به ؟ وكيف لبست عليه ؟ ويقول المعامل في التجارة : أما رأيت كيف روّجت عليه الزائف ؟ وكيف خدعته ؟ وكيف غبنته في ماله ؟ وكيف استحمقته ؟ فهذا وأمثاله تكبر به الذنوب ، فإن الذنوب مهلكات ، وإذا دُفع العبد إليها ، وظفر الشيطان به في الحمل عليها ، فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه ، وبسبب بعده من الله تعالى . فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه ، لا يُرجى شفاؤه .

ع- ومنها أن يتهاون بستر الله عليه: وحلمه عنه، وإمهاله إياه، ولا يدرى أنه إنها يُمهل مقتاً ليزداد بالإمهال إثماً. فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به. فيكون ذلك لأمنه من مكر الله، وجهله بمكامن الغرور بالله:

كما قال الله تعالى : ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يُعذبنا الله بها نقول حسبُهم جهنُم يصلونها فبئس المصير ﴾ . (المجادلة ٨)

• ومنها أن يأتى الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه: أو يأتيه في مشهد غيره، فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه، أو أشهده فعله. فها جنايتان انضمتا إلى جنايته، فغلظت به، فإن أضيف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه، وتهيئة الأسباب له، صارت جناية رابعة، وتفاحش الأمر. وفي الحديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين».

المسلم إذا أذنب ذنباً ولم يجهر به ستره الله عليه وأمره إلى الله تعالى ، وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل ويستر القبيح ، ولا يهتك الستر ، فالإظهار كفران لهذه النعمة .

وقال بعضهم: لا تذنب ، فإن كان ولا بد فلا تُرغّب غيرك فيه فتذنب ذنبين: ولـذلـك قال تعالى: ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ﴾ . (النوبة ٦١)

وقال بعض السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ، ثم يُهونها عليه .

٦ - ومنها أن يكون المذنب عالماً يُقتدى به : فإذا فعله بحيث يُرى ذلك منه كبر ذنبه ،

كإطلاق اللسان في الأعراض وتعديه باللسان في المناظرة ، وقصده الاستخفاف ، واشتغاله من العلوم بها لا يقصد منه إلا الجاه ، كعلم الجدل والمناظرة . فهذه ذنوب يُتّبعُ العالم عليها ، فيموت العالم ويبقى شرَّه مستطيراً في العالم آماداً متطاولة . فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه .

قال تعالى : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدُّمُوا وَآثَارُهُم ﴾ . (سورة يُس ١٢)

والآثار ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل.

(انظر إحياء علوم الدين للغزالي) «بتصرف بسيط»

#### تنبيه مهم

أقول: إن ما ذكره الغزالي صحيح ، ولكن هل وقع الغزالي في كتابه فيها حذر منه ؟ الجواب: نعم ، فقد قال في كتابه كلاماً خطيراً سيتحمل وزره ؛ من ذلك ما ذكره تحت عنوان: (باب حكاية المحبين ومكاشفاتهم) حيث ذكر هذه القصة: قال أبو تراب يوماً: لو رأيت أبا يزيد: فقال له صديقه: إني عنه مشغول، قد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد! قال أبو تراب: ويلك تغتر بالله عز وجل! لو رأيت أبا يزيد (البسطامي) مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة!!

ثم قال الغزاني: فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن. «انظر إحياء علوم الدين ج ٣٦٥/٤»

أقول للغزالي : بل يجب على المؤمن أن ينكرها لأنها كذب ، وكفر ، فالله تعالى لم يره أحد في الدنيا لقول رسول الله ﷺ :

(إنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا) «دواه مسلم»

والقول: بأن رؤية أبا يزيد البسطامي أنفع من رؤية الله زندقة وكفر؛ فكيف يجوز للغزالي أن يذكر هذه الخرافات، وكيف يجوز أن يلقب الغزالي بحجة الإسلام، والإسلام بريء من أقواله السابقة، وقد أمر الخليفة ابن تشفين بإحراق كتاب إحياء علوم الدين لوجود أباطيل كثيرة فيه، فليحذر القارىء هذا الكتاب، ولا يأخذ منه إلا ما وافق الكتاب والسنة.

# الابتلاء في القرآن الكريم

ا ـ قال الله تعالى : ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ . (سورة الملك ٢)

خلق الله الموت ، وخلق الحياة وما فيها من ابتلاء ومصائب ليختبرنا أينا أحسن عملًا من غيره .

٢ ـ وقال تعالى : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ .

(تعب ومشقة وبلاء ومشاكل) .

٣ - وقال تعالى : ﴿ آلم ، أحسب الناس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون .
 ولقد فتنا الذين من قبلهم فلَيعلَمَنَّ الله الذين صدقوا وليعلَمنَّ الكاذبين ﴾ .
 (العنكبوت ١-٣)

فالفتنة: هي اختبار الله للمؤمنين ليعلم الله الصادقين ويعلم الكاذبين عند الشدائد.

٤ ـ قال تعالى : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزُلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب ﴾ .

لا تحسبوا دخول الجنة سهاً بدون جهاد ؛ فقد أصاب من قبلكم الحرب والمرض . . وزُلزلوا حتى قال الرسول والذين معه حين تأخر النصر عنهم : (متى نصر الله ؟ . . . ألا إن نصر الله قريب) .

٥ ـ وقال رسول الله ﷺ : «الدنيا سجن المؤمن وجَنة الكافر» .

صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق (١٨/ ٩٣/) شرح النووي

فالمؤمن الصادق يصبر على ما يصيبه في الدنيا ليكون له النعيم المقيم ، والكافر منعم في الدنيا كأنها جنته ، ويكون له العذاب المقيم يوم الجزاء .



# الابتلاء في السنة المطهرة

وكها تحدث القرآن الكريم عن الابتلاء . تحدثت السنة المطهرة عنه ، فقال عنه عندما سُئل عن أي الناس أشدُّ بلاءاً ، قال : «الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى على الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه ، فها يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة » . (دواه النمذي وقال هذا حديث حسن صحيح)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة».

(أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح)

وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : «ابتُلينا مع رسول الله على بالضراء فصبرنا ، ثم ابتُلِينا بالسرّاء بعده فلم نصبر» . (رواه الترمذي وقال حديث حسن)

وتعوذ رسول الله على من الفتن فقال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعياً لا ينفد. وأسألك قرَّة عين لا تنقطع. وأسألك الرضاء بعد المقضاء. وأسألك بَردَ العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مُضلّة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين».



# أنواع الابتلاء والصبر عليه

١ ـ الخوف والجوع والقتل : قال الله تعالى :

﴿ ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ﴾ . (البقرة ١٥٥)

٢ ـ الحرب والجهاد: قال تعالى:

﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ﴾ . (عمد ٢١) فالابتلاء بالحرب ليعلم الله المجاهدين والصابرين .

- ٣ ـ الحرض : قد يكون الابتلاء بالمرض ليختبر الله صبر الإنسان ويسمع دعاءه ،
   قال الله تعالى : ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضرر وأنت أرحم الراحمين ﴾ .
   (الانباء ٨٣)
- السجن: نوع من الاختبار ليعلم الله الصابر من غيره كما حصل ليوسف عليه السلام حيث بقي في السجن ثمان سنوات بتهمة تمس شرفه ، وقد خرج بريئاً مكرماً وصار وزيراً.
- ـ فتنة المال والولد: قال الله تعالى: ﴿ إِنهَا أَمُوالَكُمْ وأُولَادُكُمْ فَتَنَةَ ﴾ . (التغابن ١٥) المال والأولاد اختبار من الله لعبده ليعلم قدرته على تربية أولاده ، وأداء زكاة ماله ، قال رسول الله ﷺ : «نعم المال الصالح للمرء الصالح» . (رواه أحمد وهو صحيح) وقال ﷺ : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» . (رواه مسلم) شرح النووي (٨٥/١١)
- ٦- الإيذاء من الناس: قال رسول الله على : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم». (رواه ابن ماجه والترمذي وهو صحيح)

فالأنبياء جميعاً آذاهم قومهم وجادلوهم ، وكذبوهم ، وحاولوا قتلهم ، وأخرجوهم من وطنهم ، ولكنهم صبروا فكان النصر حليفهم ، قال الله تعالى : ﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا ، فنُجِّيَ من نشاء ﴾ .

وقال عن لقيان الحكيم وهو يوصي ولده : ﴿ يَا بُنِي أَقَمَ الصَّلَاةُ وَأَمُرْ بِالمُعرُوفُ وَانْهُ عِن المُنكر ، واصبرْ على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ . (لقان ١٧)

# أسباب الوقوع في الذنوب

#### ١ ـ الابتلاء بالخير والشر

قال تعالى : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ . (الانبياء ٣٥)

وقال سبحانه : ﴿ أَلَم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ .

(العنكبوت ١-٣)

وقال سبحانه: ﴿ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ﴾ . (الاعراف ١٦٨) قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لا بُد من الابتلاء بها يؤذى الإنسان ، فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة . ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنه لا بد أن يُبتلى الناس . والابتلاء يكون بالسرّاء والضرّاء ، ولا بد أن يُبتلى الإنسان بها يسرّه وما يسوؤه . فهو محتاج إلى أن يكون صابراً شكوراً .

سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبدالله ، أيها أفضل للرجل ، أن يُمَكّن أو يُبتلى ؟ فقال الشافعي : لا يُمكّن حتى يُبتلى ، فإن الله ابتلى نوحاً ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فلما صبروا مكّنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة . (مدارج السالكين لابن القيم ٢٨٣/٢)

# ٢ - ضعف الإيمان واليقين بالله وعدم الخوف منه سبحانه

إن ضعف إيهان العبد بخالقه ورازقه ومدبر أمره ، الذي لا يخفى عليه من خلقه خافية ، أمر عظيم خطير ، حيث أن عدم الخوف من الله تعالى وعدم خشيته ومراقبته تجعل الإنسان يستخف بوعد الله ووعيده . فأما وعد الله في الدنيا فبالنصر والسعادة والسيادة . وأما في الآخرة فجنته التي عرضها السموات والأرض . أعدها الله لمن

اتقاه . وأما وعيده في الدنيا فبالشقاء والذل والمهانة وعدم الطمأنينة وأما في الآخرة فبالأنكال والأغلال والسلاسل يُسحبون إلى النار وبئس القرار .

لهذا كان لزاماً على كل عبد مؤمن موفق أن يتقي الله ويخشاه حق خشيته فيأتمر بأمره وينتهى عن نواهيه .

ولقد كان أخوف الناس وأشدهم خشية لله تعالى رسول الله على الذي قال : «والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» .

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله عنى أصحابه شيء فخطب فقال: «عُرضت عليّ الجنة والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر. ولمو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، قال: فها أتى على أصحاب رسول الله على يوم أشدّ منه. قال: غَطوا رؤوسهم ولهم خنين». (الخنين: صوت اللكاء).

وعن أبي ذر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ :

«إني أرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون ، أطَّت السهاء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملَك واضع جبهته لله ساجداً ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفُرش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله قال أبو ذر : لَوَددتُ أن كنتُ شجرة تُعضَد .

(رواه الترمذي وابن ماجه وسنده حسن)

وكذلك كان أصحاب رسول الله ﷺ من أشد الناس خشية لله وأخوفهم منه .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلًا واحداً لخفت أن أكون أنا هو) .

وروى عنه أنه لما طُعن قال : (لو أن لي طِلاغ الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه) .

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : (كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه ، فقال لي : ضع رأسي . قال : فوضعته على الأرض ، فقال : ويلي وَوَيل أمي إن لم يرحمني ربي) . (شرح السنة للبغوى ٢٧٣/١٤)

### ٣ . الجهل بالله تعالى

لقد ذمُّ الله تعالى الجهل وأهله وبين قبح أثره ووخيم عاقبته .

فقال تعالى : ﴿ أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيةُ يَبِغُونَ ، وَمَن أَحْسَنُ مِن اللهُ حُكَّماً لِقُومٍ يُوقنُونَ ﴾ . (المائدة ٥٠)

وقال سبحانه: ﴿ خَذِ العَفُو وَأَمُر بِالعُرف وأَعرض عن الجاهلين ﴾. (الاعراف ١٩٩) وصف سبحانه عباد الرحن يقوله تعالى :

﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ . (الفرقان ٦٣)

وتتحدث السنة المطهرة عن الجهل ، فيقول ﷺ :

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا فأفتوا بغير عِلم فضلوا وأضلوا» . (رواه البخاري)

قال العلامه ابن القيم رحمه الله:

والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب فذاك العالم الرباني

ولما كان الجهل داءاً دويًا ، ومرضاً مستحكماً قوياً كان دواؤه الذي هو العلم أصعب شيء على النفس وأشقه ، وكلما كانت الغاية غالية ، اقتضت همة عالية ونفس سامية ، لذا أخبر النبي على أن حماية الأمة من الضلال والإضلال إنها هو بالعلم ، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهله العاملين به وأثنى عليهم بقوله :

﴿ إِنَّهَا يَخْشَى اللهُ مِن عباده العلماء ﴾ . (فاطر ٢٨)

وقوله تعالى : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ .

فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويخشاه في أي مكان وفي أي زمان كما أن عليه أن يخرج من عداد الجاهلين بالله وبأسمائه وصفاته إلى عداد العالمين به ، وبا يجب له سبحانه من إخلاص العبادة . وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه ، وهذا هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد .

#### ٤ ـ حب الدنيا والركون إلى الشهوات

قال الله تعالى: ﴿ زُين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حُسن المئآب ﴾ . (آل عمران ١٤)

عدَّد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جملة من الشهوات التي يرغبها ويحبها البشر ويطمأنون إليها ، ثم بين سبحانه أن ذلك كله متاع زائل عاجل ، وعند الله أفضل المرجع والمنقلب والثواب ، فالواجب على الإنسان أن يكون على حذر من الدنيا ، وأن يتذكر ما ذهب من عُمره ، هل كان في طاعة الله أم في معصيته ، وأن يتذكر ما جاء في القرآن الكريم من عِبر وعظات وآيات محكمات تزهِّد في الدنيا . وتُرغِّب في طلب الأخرة . قال الله عز وجل :

﴿ إنها مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناسُ والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغنَ بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 🍖 . (یونس ۲٤)

وقال سبحانه : ﴿ وَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنيا إِلَّا مَتَّاعُ الْغُرُورُ ﴾ . (آل عمران ۱۸۵)

وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ فَلَا تَغَرَّنَكُمُ الْحِياةُ الدُّنيا ولا يغرُّنكم بالله الغرور ﴾ . (لقيان ٣٣)

وقال تعالى : ﴿ وَمَا هَذُهُ الْحَيَاةُ الْدُنَّيَا إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ الْدَارِ الْآخِرَةُ لَهُي الْحَيُوان لو كانوا يعلمون كه . (العنكبوت ٦٤)

ولقـد حذَّر الـرسـول ﷺ من الافتتـان بالـدنيا والركون إلى شهواتها فقال ﷺ : «فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا كها بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كها تنافسوها وتهلككم كها أهلكتهم» .

(رواه ألبخاري ومسلم)

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ؛ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله دُلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: «إزهد في الدنيا يجبك الله ، وازهد فيها عند الناس يُحبك الناس» . (حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره)

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ، فقال قائل : ومِن قِلَّة نحن يومئذ ؟ قال : «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن» فقال قائل : يا رسول الله ! وما الوهن ؟ قال : «حب الدنيا وكراهية الموت» . (دواه أبو داود ، وذكره الالباني في الصحيحة ٥٥٨)

# ٥ ـ الغفلة وعدم الاعتبار

لقد غرَّت الأماني أكثر خلق الله فتركوا سبيل الهدى وأعرضوا عن دار التهاني والقرار ، فوقعوا في شرَكِ الردى ، وظنوا أن يتركوا سدى ، وغفلوا عن قوله تعالى : ﴿ وَأُمْلِي لِهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينَ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ ذُرهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلهِهِم الأمل فسوف يعلمون ﴾ (الحجر٣) وقوله تعالى : ﴿ أيحسبون أنها نُمِدهم به مِن مال وبنين . نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ﴾ .

إن الواجب على الإنسان أن لا يغفل عن هذه الآيات البينات وأن يعتبر ويتعظ مما آل إليه حال كثير من الشعوب والبلاد .

قال تعالى : ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص ﴾ .

(نقبوا: ساروا).

قال الشاعر:

يا غاف لا عمًّا خُلقت له انتبه سار الرف ق وخلَّهُ وك مع الأولى ورأيت أكثر مَن تَرى مُتخلَفاً من القعود منتف نفسُك باللحاق مع القعود ولسوف تعلمُ حين يَنكشِفُ الغِطا

جَدَّ السرحيلُ ولسستَ باليقطان قَنِعُوا بذا الحظِّ الخسيسِ الفانِ فتبعتهُم ورضيتَ بالحرمانِ عن المسير وزاحةِ الأبدانِ ماذا صَنعْتَ وكُنتَ ذا أمكانِ

# أحاديث نبوية في الفتن

١ \_ قال رسول الله ﷺ : «ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، من تشرّف لها تستشرفه ، ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعد به » . (رواه البخاري ومسلم)

[من تشرف لها تستشرفه : أي من تعرض لها أتته ووقع فيها] .

٢ ـ قَالَ ﷺ : «تُعرَض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأي قلب أشربَها نُكِتَ فيه نكتة بيضاء حتى تصير على نُكِتَ فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا ، فلا تضره فتنة ، ما دامت السموات والأرض ، والآخر : أسود مُربادًا كالكوز مُجخّياً لا يعرف معروفاً ولا يُنكر منكراً ، إلا ما أشرب من هواه» .

(رواه مسلم في الإيهان)

[مرباداً : مُغبراً ، مُجخِّياً : مائلًا] .

٣ ـ قال ﷺ : «بادروا بالأعمال : فتناً كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ،
 ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ، ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا» .
 (رواه مسلم)

٤ ـ قال ﷺ : «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملّة ،
 وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ، ثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في
 الجنة وهي الجهاعة» .

زاد في رواية: «وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، كها يتجارى الكلّب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». (رواه احمد وغيره وإسناده صحبح) [يتجارى الكلّب: هو الـوقـوع في الأهواء الفاسدة، والكلّب: داء معروف يعرض للكلب إذا عض حيواناً].

٥ ـ قال على الناس يوم ، لا يدري الدنيا حتى يأتي على الناس يوم ، لا يدري

القاتل فيم قَتل ، ولا المقتول فيم قُتل ؟ فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الهَرجُ الفاتل والمقتول في النار» . (رواه مسلم)

[الهُرج : القتل]

### كيف يخرج المسلمون من الفتن ؟

إذا أراد المسلمون الخلاص من الفتن على اختلافها ، فعليهم أن يرجعوا إلى كتاب رجهم ، ويعملوا به ، ويطبقوا حدوده ، ويحكموا به ، كما فعل أسلافهم ، وقدرُوي حديث مرفوع وموقوف على على رضي الله عنه ، وفي سنده ضعف ، إلا أن معناه صحيح ، وهو قول الرسول ﷺ :

وألا إنها ستكون فتن ، قلتُ وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله ، كتاب الله ، فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحُكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، هو الذي من تركه مِن جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهُدى بغيره أضله الله ، فهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسن ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يَخلَق عن كثرة الرَّد ، ولا تنقضي عجائبه ، وهو الذي لم يتنه الجن إذ سمعته أن قالوا :

﴿ إِنَا سَمَعِنَا قَرْآنًا عَجِباً ﴾ هو الذي من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أُجر ، ومن دعا إليه

هُدي الى صراط مستقيم». أقول: هذا هو الدواء الناجع الذي وصفه رسول الله على للخلاص من الفتن، فيا على العرب والمسلمين إلا أن يأخذوا هذا الدواء المفيد والمجرب، ليتخلصوا من هذه الفتن التي مثينة في ما من أمثر الديارة المنابقة المنابق

الفتن التي يعيشون فيها ، وأورثت العداوة والبغضاء بينهم ، وطمع العدو فيهم ولا عز للعرب والمسلمين إلا بالرجوع إلى الإسلام الذي فيه عزهم ونصرهم ، وقد قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة خالدة تكتب وترفع على الرؤوس للعمل بها ،

وهي قوله : (إننا قوم أعزنا الله بالإسلام ، فمها ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله) . (صححه الحاكم ووافقه الذهبي)

فهذا الذل والهوان الذي أصاب المسلمين هو محاولتهم طلب العزة من غير الإسلام كالاشتراكية ، والرأسمالية ، والقومية العربية ، والعلمانية ، وغيرها من المبادىء الهدامة المخالفة لتعاليم الإسلام ، والتي هي من وضع البشر ، وقد فشلت كل هذه المبادىء ، ولم يبق إلا تطبيق كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لأنه تنزيل من حكيم حميد وهو أعلم بمصالح عباده الذين خلقهم .

اللهم وفق المسلمين للعمل بكتاب ربهم ، ليعود لهم عزهم ونصرهم ، فقد وعد الله عباده المؤمنين بالنصر فقال : ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ . (سورة الروم ٤٧)

# آثار المعاصى والذنوب

١ ـ حرمان العلم ، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب ، والمعصية تُطفىء ذلك النور .
 قال الشافعى :

شَكوتُ إِلَى وكيع سوء حفظى فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي

٢ ـ حرمان الرزق ، فكما أن التقوى مجلبة للرزق ، فترك التقوى مجلبة للفقر . وما أستُجلب رزق بمثل ترك المعاصى .

٣ ـ حرمان الطاعة ، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن الطاعة لكانت كافية .

٤ ـ إن المعاصي تُوهن القلب والبدن ، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر . بل لا تزال تُضعفه حتى تزيل حياته بالكلية .

٥ ـ إن المعاصي تُقصِّر العمر ، وتمحق البركة ، فإن البِرَّ كما يزيدُ من العمر فالفجور يُقصِّر العمر .

٦ ـ إن المعاصي تزرع أمثالها ، ويولد بعضها بعضاً حتى يعز على العبد مفارقتها
 والخروج منها .

٧ ـ إن الذنوب تضعف القلب عن إرادته ، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى أن تنسلخ من القلب إرادة التوبة بالكلية .

١٠ كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل ،
 فاللوطية ميراث عن قوم لوط ، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم

شعيب ، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون ، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود ، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله .

٩ - إن المعصية سبب لهوان العبد على ربه ، قال الحسن البصري رحمه الله : هانوا عليه فعصوه ، ولو عَزُّوا عليه لعصمهم ، قال الله تعالى :

﴿ ومن يُهن الله فيا له من مكرم ﴾ .

• ١ - إن غير المذنب من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنب المذنب فيحترق هو وغيره ، بشؤم الذنوب والظلم .

۱۱ - إن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك . فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عَظُم عند الله ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه ، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا ، فطار» . (رواه البخاري)

١٢ ـ إن المعصية تورث الذل ، فإن العز كل العز في طاعة الله .

قال عبدالله بن المبارك رحمه الله : رأيت الذنوب تُميت القلوب

وتسرك المذنسوب حياة المقلوب

وقد يورث الـذُّل إدمـانُها وخـر لنـفـسـك عصـيانها

١٣ ـ إن المعاصي تُفسد العقل ، فإن للعقل نوراً ، والمعصية تطفىء نور العقل ، وإذا

طَفىء نوره ضعف ونقص . 1 - إن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين ، قال تعالى : ﴿ كَلَا بِلَ رَانَ عَلَى قَلُومِهُم مَا كَانُوا يَكُسبُونَ ﴾ . (المفنفين ١٤)

١٥ ـ إن الذنوب تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في المياه والهواء والزروع والثهار والمساكن ، قال تعالى :

﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴾ . (الروم ٤١)

17 ـ إن الذنوب تَذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب ، وهو أصل كل خير وذهابه ذهاب الخير أجمعه ، وقد صح عن النبي على قال : «الحياء خير كله» . (رواه البخاري ومسلم)

قال الشاعر:

فها والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

١٧ \_ إن الذنوب تُضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله ، وتضعف وقاره في قلب العبد شاء أم أبَى ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه .

۱۸ ـ إن الذنوب تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه ، وهناك الهلاك الذي لا يُرجى معه نجاة .

19 \_ إن الذنوب تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين ، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصى .

٢٠ ـ إن الذنوب تزيل النعم وتحل النقم ، فها زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب ، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

(ما نزل بلاء إلا بذنب وما دُفع إلا بتوبة) .

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مَن مُصَيِّبَةً فَبَهَا كُسَبِتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثْيَرَ ﴾ . (الشورى ٣٠)

وقوله تعالى : ﴿ ذلك بأن الله لم يَكُ مُغَيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يُغَيِّروا ما بأنفسهم ﴾ . (الأنفال ٥٣)

ولقد أحسن القائل:

إذا كنت في نعمة فارعها وحُطها بطاعة ربِّ العباد وإياك والظلم مها أستطعت وسافر بقلبك بين الورى فتلك مساكنهم بعدهم وما كان شيء عليهم أضر فكم تركوا من جنان ومن صلوا بالجحيم وفات النعيم

فإن السذنسوب تزيل السنعم فرب السعباد سريع السنقم فظلم السعباد شديد السوخم لتبصر آثار من قد ظلم شهود عليهم، ولا تتهم من السظلم وهو الذي قد قصم قصور، وأخرى عليهم أطم وكان السذي نالهم كالحملم انظر: الجواب الكافي لابن القيم [ص ١٢:١١٠] بتصرف

# الجهاد في سبيل الله

الجهاد واجب على كل مسلم ، ويكون بالمال وهو الإنفاق ، ويكون بالنفس وهو القتال ، ويكون باللسان والقلم وهو الدعوة إليه ، والدفاع عنه ، والجهاد على أنواع :

١ - فرض عين : وهو ضد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين ، كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين ؛ فالمسلمون المستطيعون آثمون حتى يُخرجوا اليهود منها بالمال أو النفس .

٢ - فرض كفاية : إذا قام به البعض سقط عن الباقي ، وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد ، حتى يحكمها الإسلام ، فمن استسلم من أهلها فبها ، ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا ، فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة فضلاً عن الأول .

وحين ترك المسلمون الجهاد وغَرَّتُهم الدنيا والزراعة والتجارة أصابهم الذل ، وصدق فيهم قوله على : «إذا تبايعتم بالعينة (١) ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلَّط الله عليكم ذلاً ، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» .

٣ ـ جهاد حكام المسلمين : ويكون بتقديم النصيحة لهم ولأعوانهم : لقوله ﷺ : «الدِّين النصيحة . قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه

ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . (دواه مسلم)

ولقوله على الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» (حسن رواه أبو داود والترمذي) وبيان طريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا هو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ، ويُصححوا عقيدتهم ، ويُربُّوا أنفسهم وأهليهم

<sup>(</sup>١) أن يبيع الرجل شيئاً من غيره بثمن مؤجل ، ويسلمه للمشتري ، ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً .

على الإسلام الصحيح ، تحقيقاً لقوله تعالى :

﴿ إِنَ اللهِ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِٱنفسهم ﴾ .

وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله :

اقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ، تُقَم لكم على أرضكم .

وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها ، ألا وهو المجتمع : قال الله تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتخلِفَنَّهُمْ في الأرض ، كها استخلف اللذين من قبلهم ، ولَيُمكِّنَنَ لهم دينهم اللذي ارتضى لهم ، ولَيُبدِّلَنَّهُمْ مِن بعد خوفهم أمْناً ، يَعبدونني لا يُشركون بي شيئاً ، ومَن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾(١) . (سورة النور ٥٥)

(سورة الرعد ١١)

**٤ - جهاد الكفار والشيوعيين والمحاربين** من أهل الكتاب : ويكون بالمال والنفس واللسان حسب الاستطاعة :

لقوله ﷺ : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» . (صحيح رواه احمد)

- ه ـ جهاد الفساق وأهل المعاصي : ويكون باليد ، واللسان ، والقلب لقوله على : «من رأى منكم منكراً فليُغيِّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيهان . (رواه مسلم)
- ٦ جهاد الشيطان : ويكون بمخالفته وعدم اتباع وساوسه . قال الله تعالى :
   إن الشيطان لكم عدو فاتّخِذوه عدواً ، إنها يدعو حِزبَه ليكونوا من أصحاب السعير .
   السعير .
- ٧ ـ جهاد النفس : ويكون بمخالفتها ، وحملها على طاعة الله ، واجتناب معاصيه .
   قال تعالى على لسان امرأة العزيز التي اعترفت بمراودتها ليوسف :
- ﴿ وما أَبرِّئُ نفسي ، إن النفسَ لأمَّارةٌ بالسوء إلا ما رَحِمَ ربي ، إن ربي غفورٌ رحيم ﴾ .

وقال الشاعر:

وخالِف النفسَ والشيطانَ واعصها وإنْ هما محَّضاك النُصح فاتهم اللهم وفقنا لأن نكون من المجاهدين العاملين المخلصين

<sup>(</sup>١) اختصاراً من كتاب (تعليقات على شرح الطحاوية للألباني) .

### واجب الإصلاح بين المتقاتلين

قال الله تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يُحب المقسطين \*

إنها المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ﴾ . (الحجرات ١٠٠٩)

يقول الله تعالى آمراً عباده بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض ، فساهم مؤمنين مع الاقتتال وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيهان بالمعصية وإن عظمت ، لا كها يقول الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم .

وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن بن علي رضي الله عنها أن رسول الله عنها ، فجعل ينظر الحسن بن علي رضي الله عنها ، فجعل ينظر إليه مرة ، وإلى الناس أخرى ويقول :

«إن ابني هذا سيد ، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » (رواه البخاري)

فكان كما قال ﷺ أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة .

وقوله تعالى : ﴿ فإن بغَت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ : أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله ، وتسمع للحق وتطيعه .

قال رسول لله ﷺ : «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قلت : يا رسول الله هذا نصرتُه مظلوماً ، فكيف أنصره ظالماً ؟ قال ﷺ :

تمنعه من الظلم ، فذاك نصرك إياه» . (دواه البخاري ومسلم)

وقول الله عز وجل :

﴿ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾ . (الحجرات ١٠٩) أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل .

قال رسول الله ﷺ: «إن المقسطين عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على مين الرحمن ، وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلُوا» . (رواه مسلم)

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا المؤمنون إخوة ﴾ : أي الجميع إخوة في الدين كما قال ﷺ : «(رواه مسلم)

وفي الصحيح: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (انظر تفسير ابن كثيرج١١١/٤)

## شروط تحقيق النصر

إن القارىء لسيرة الرسول ﷺ وجهاده يرى المراحل التالية :

١ ـ مرحلة التوحيد : بقي الرسول على ثلاثة عشر عاماً في مكة المكرمة ، وهو يدعو قومه إلى توحيد الله في العبادة والدعاء والحكم ومحاربة الشرك ، حتى ثبتت هذه العقيدة في نفوس أصحابه وأصبحوا شجعاناً لا يخافون إلا الله .

فيجب على الدعاة أن يبدأوا بالتوحيد ، ويُحذروا من الشرك ليكونوا برسول الله من المقتدين .

٢ - مرحلة الأخوة: لقد هاجر الرسول على من مكة إلى المدينة ليكون المجتمع المسلم القائم على التحابب، فأول ما بدأ به هو بناء مسجد يجتمع فيه المسلمون لعبادة ربهم، ويتاح لهم الاجتماع كل يوم خمس مرات، لينظموا حياتهم، وقد بادر الرسول على إلى المؤاخاة بين الأنصار سكان المدينة، وبين المهاجرين من مكة النفين تركوا أموالهم، فعرض الأنصار أموالهم للمهاجرين وقدَّموا لهم كل ما يجتاجون إليه.

ولقد وجد الرسول على سكان المدينة ، وهم من الأوس والخزرج بينهم عداوة قديمة ، فأصلح بينهم ، وأزال الحقد والعداوة من صدورهم ، وجعلهم إخوة متحابين في الإيمان والتوحيد كما جاء في الحديث : «المسلم أخو المسلم» [دواه مسلم] ٧ ـ الاستعداد : لقد أمر القرآن الكريم بالاستعداد للأعداء فقال :

﴿ وأعِدوا لهم ما أستطَعْتُم مِن قُوَّة ﴾ . (سورة الأنفال ٦٠)

وفسرها الرسول ﷺ بقوله: «ألا إن القوة الرمى» . (رواه مسلم)

والرمي تعليمه واجب على المسلمين حسب استطاعتهم ، فالمدفع والدبابة والطائرة والرمي تعليمه واجب على المسلمين حسب استطاعتهم ، فالمدفع والدبابة والطائرة وغيرها من الأسلحة تحتاج إلى تعليم الرمي عند استعالها ، وليت طلاب المدارس تعلموا الرماية ، وأجروا المباريات والمسابقات لاستفادوا في الدفاع عن دينهم ومقدساتهم ؛ ولكن الأولاد يضيعون أوقاتهم في لعب الكرة ، وإجراء المباريات ، فيكشفون الأفخاذ التي أمرنا الإسلام بسترها ويضيعون الصلوات التي أمرنا الله المحافظة عليها .

٤ ـ وعندما نعود إلى عقيدة التوحيد ، ونكون إخواناً متحابين ، ونستعد للأعداء بالسلاح سيتحقق النصر إن شاء الله للمسلمين كما تحقق النصر للرسول على وصحابته من بعده . .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا الله يَنْصُرُكُم وَيُثَبِّتُ أَقَدَامُكُم ﴾ . (سورة محمد ٧)

٥ ـ ليس هذا معناه أن هذه المراحل منفصلة ، بمعنى أن مرحلة الأخوة لا تكون مع مرحلة التوحيد ، فهذه المراحل يمكن أن تتداخل(١) .

## وكان حقاً علينا نصر المؤمنين

هذه الآية الكريمة تبين أن الله تعهد للمؤمنين بالنصر على أعدائهم ، وهو وعد لا يُخلَف ، فقد نصر الله رسوله في غزوة بدر والأحزاب وغيرهما من الغزوات ، ونصر أصحاب رسول الله بعده على أعدائهم ، وانتشر الإسلام وفتحت البلاد ، وانتصر المسلمون ، رغم الأحداث والمصائب ، وكانت العاقبة للمؤمنين الذين صدقوا الله في إيانهم وتوحيدهم وعبادتهم ودعائهم لربهم في وقت الشدة والرخاء ، وهذا القرآن يحكي حال المؤمنين في غزوة بدر ، وهم قليل في العدد والعدة ، فيدعون ربهم : (بورة الأنفال هي المنتهينون ربهم في المنتجاب لكم أني مُحدكم بألفٍ من الملائكة مُردفين السورة الأنفال هي العدد والعدد والعدد من الملائكة مُردفين المناف المنتها المناف الم

<sup>(</sup>١) من كتاب الفرقة الناجية للمؤلف محمد بن جميل زينو .

فاستجاب الله دعاءهم ، وأمدهم بالملائكة يقاتلون معهم فيضربون أعناق الكفار ، ويضربون أطرافهم ، وذلك حين قال :

﴿ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كُلُّ بنَانَ ﴾ . (سورة الأنفال ١٢)

وتم النصر للمؤمنين الموحدين ، قال الله تعالى :

﴿ ولقد نصركُم الله ببَدرٍ وأنتم أَذِلَةً فَاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴾ . (سورة آل عمران ١٢٣) وأستقبل النبي على القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه (داعياً مستغيثاً) :

« اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آتني ما وعدتني به ، اللهم إن تُملِك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» . (دواه مسلم)

ونرى المسلمين اليوم يخوضون المعارك ضد أعدائهم في أكثر البلاد ولا ينتصرون فها هو سبب ذلك ؟ هل يختلف وعد الله بالنسبة للمؤمنين ؟ لا أبداً لا يختلف ولكن أين المؤمنون حتى يأتيهم النصر المذكور في الآية ؟ نسأل المجاهدين :

١ \_ هل استعدوا بالإيهان والتوحيد اللذين بدأ بهها الرسول دعوته في مكة قبل القتال ؟

٢ ـ هل أخذوا بالسبب الذي أمرهم به ربهم بقوله :

﴿ وأعِدوا لهم ما استطعتم مِن قُوة ﴾ . (سؤرة الأنفال ٦٠)

وقد فسرها الرسول ﷺ بالرمي :

٣ ـ هل دعوا ربهم وأفردوه بالدعاء عند القتال ، أم أشركوا معه غيره فراحوا يسألون النصر من غيره ممن يعتقدون فيهم الولاية ، وهم عبيد الله ، لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ، ولماذا لا يقتدون بالرسول في دعائه لربه وحده ؟ قال تعالى :

﴿ أَلْيِسَ الله بِكَافٍ عبده ؟ ﴾ . (سورة الزمر ٣٦)

٤ ـ وأخيراً هل هُم مجتمعون ومتحابون فيها بينهم شعارهم قول ربهم :

﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتَذهبَ ريحكُم ﴾ . (سورة الانفال ٤٦)

إذا حققتم الإيهان المطلوب ، فسيأتيكم النصر الموعود قال الله تعالى :

﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ . (سورة الروم ٤٧)

# 安安安

## من أسباب النصر

أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشاً بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لفتح بلاد فارس وكتب إليه عهداً هذا نصه :

١ - (تقوى الله) : أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ،
 فإن تقوى الله أفضل العُدة على العدُو ، وأقوى المكيدة في الحرب .

٧ - (ترك المعاصي): وآمرك ومن معك أن تكونوا أشدً احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنها يُنصر المسلمون بمعصية عدوهم شه ، ولولا ذلك لم تكن بهم قوة ، لأن عددنا ليس كعددهم ، وعُدتنا ليست كعُدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم علينا الفضل في القوة ، وإن لم نُنصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا .

واعلموا أنَّ عليكم في سَيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا إن عدونا شرَّ منا فلن يُسلط علينا وإنْ أسأنا ، فَرُبَّ قوم سُلّطَ عليهم مَن هو شرَّ منهم كما سُلّط على بني إسرائيل كفار المجوس لما عملوا بالمعاصى ، (وكما سلطت اليهود على العرب المسلمين) .

٣ - (الاستعانة بالله) : وسَلوا الله النصرَ على أنفسكم كها تسألونه النصرَ على عدوكم ، وأسألُ الله ذلك لنا ولكم . (ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية)



## الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

هما الدعامتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهم اصلاح المجتمع ، وهما من خصائص هذه الأمة الإسلامية ، قال الله تعالى :

خير أمةٍ أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون
 بالله .

وحين تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسد المجتمع ، وانحطت الأخلاق ، وساءت المعاملة ، و . . .

ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرد دون آخر ، بل هو واجب على كل مسلم رجلًا أو امرأة ، عالمًا أو عامياً كل حسب قدرته وعمله قال ﷺ :

«مَن رأى منكم مُنكراً فلْيُغَيِّره بيده . فإن لم يستطعْ فبلسانه ، فإن لم يستطعْ فبقلبه ، وذلك أضعفُ الإيهان» .

[والمنكر: ما أنكره الشرع].

### وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

١ ـ الخطبة : يوم الجمعة والعيدين ، يُبين فيها أنواع المنكرات .

٢ ـ المحاضرة أو المقالة : في مجلة أو صحيفة لبيان أمراض المجتمع وإعطاء العلاج
 الشافى .

٣ ـ الكتاب : يعرض المؤلف ما يريد بيانه للناس من أفكار لإصلاح الناس .

**٤ ـ الموعظة** : تكون في مجلس فيتكلم أحد الحاضرين مثلاً عن أضرار الدخان الجسمية والمالية .

• \_ النصيحة : تكون بين الأخ وأخيه سِراً لترك خاتم الذهب ، أو تحذيره من ترك الصلاة ، أو تحذيره من دعاء غير الله .

7 ـ الرسالة : من أفيد الوسائل ، فكل إنسان يستطيع أن يقرأ صفحات قليلة عن الصلاة أو الجهاد ، أو الزكاة ، أو عن الكبائر . كدعاء الأموات وطلب المدد منهم وغير ذلك .

٧ ـ الشريط الإسلامي : مفيد جداً ، ولا سيها لمن لا يقرأ .

#### شسروط الأمسر

۱ - أن يكون أمرهُ ونهيه برفق حتى تقبله النفوس قال تعالى مخاطباً موسى وهارون : ﴿ إِذْهِبَا إِلَى فَرَعُونَ إِنَّهُ طَغَى ، فقولاً له قولاً لَيِّناً ، لعلَّه يتذكرُ أو يخشى ﴾ .

فإذا رأيت إنساناً يشتم ويكفر ، فانصحه برفق ، واطلب منه أن يُستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي كان سبباً في هذا الشتم ، وأن الله الذي خلقنا وأنعم علينا بنعم كثيرة يستحق الشكر ، وأن هذا الكفر لا يُجدي نفعاً ، بل يكون سبباً في شقاء الدنيا وعذاب الآخرة ، ثم تأمره بالتوبة والاستغفار .

٢ ـ أن يعرف الحلال والحرام فيها يأمر به ، حتى ينفع ولا يضر بجهله .

- ٣ ـ يحسن بالآمر أن يكون مُطبِّقاً لما يأمرُ به ، ومبتعداً عما ينهى عنه ، حتى تكون الفائدة أتم وأنفع ، قال تعالى مخاطباً من يأمر ولا يعمل : ﴿ أَتَأْمَرُ وَنَ النَّاسُ بِالبِرِ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُم وأَنتُم تتلونَ الكتابِ أَفلا تعقلون ﴾ .
   وعلى المبتلى أن يُحذر مما هو واقع فيه معترفاً بخطئه .
- إن نخلص في العمل ، وندعو للمخالفين بالهداية ، ويكون لنا العذر عند الله ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ مِنهم لِمَ تَعِظُونَ قُوماً الله مُهلِكهم أو مُعذبُهم عذاباً شديداً ، قالوا معذَرةً إلى ربكم ولعلَّهم يتقون ﴾ . (سورة الأعراف ١٦٤)
  - ٥ ـ أن يكون الآمِر شجاعاً لا يخاف في الله لومة لائم ، ويصبر على ما قد يُصيبه .

عملًا بوصية لقمان لولده حين قال له:

﴿ يَا بَنِي أَقَمَ الصَّلَاةِ وَأَمُر بِالمُعروفِ وَانْهَ عَنِ المُنكرِ وَاصْبَرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنْ ذَلك من عزم الأمور ﴾ .



## أنسواع المنكسرات

١ ـ من منكرات المساجد : زخرفتها وتلوينها ، وتعداد مآذنها ، ووضع اللوحات المكتوبة أمام المصلي ، إذ فيها إشغاله عن الخشوع وخاصة القصائد الشعرية التي فيها استغاثات بغير الله ، والمرور أمام المصلي ، وتخطي الرقاب بين الجالسين ، ورفع الصوت بالدعاء أو القرآن أو الكلام ، أو الصلاة على النبي في في فيشوشون على المصلين إذ الإسرار بها هو الوارد ، قال على المصلين إذ الإسرار بها هو الوارد ، قال على المصلين إذ الإسرار بها هو الوارد ، قال المسلين المسلم المسلين المسلم المسلم

«لا يجهَرْ بعضكم على بعض في القرآن» . (صحيح رواه أبو داود)

والبَصْق والسُعال بصوتٍ مرتفع ، وإيراد بعض الواعظين والخطباء الأحاديث الموضوعة والضعيفة وعدم ذكر درجتها ، رغم وجود الأحاديث الصحيحة وكثرتها التي تغني عنها ، وطلب المدد والعون من غير الله تعالى في المساجد والمآذن ، وعند إنشاد القصائد بمناسبة الاحتفال، وظهور رائحة الدخان من بعض المصلين، والصلاة بثوب وسخ له رائحة كريهة ، ورفع الصوت بشدة ، والرقص والتصفيق أثناء الذكر ، والبيع والشراء ، وإنشاد الضائع ، وعدم إلصاق الكتف بالكتف والقدم بالقدم عند صلاة الجاعة .

- ٢ ـ من منكرات الشوارع: خروج النساء سافرات أو متكشفات، أو يتكلمن ويضحكن بصوت مرتفع، وإمساك الرجل بيد المرأة ومحادثتها بلا خجل، وبيع أوراق اليانصيب، وبيع الخمر في الحانات، وصور الرجال أو النساء بأوضاع مخزية تفسد الأخلاق، وطرح الأوساخ في الشوارع، ووقوف بعض الشبان للتفرج على النساء، ومزاحمة النساء للرجال في الشوارع والأسواق والسيارات.
- من منكرات الأسواق: الحلف بغير الله كالشرف والذمة وغيره ، والغش ،
   والكذب في الربح والمشترى ، ووضع البسطات في الطريق ، والكفر والشتم ،
   ونقص الكيل والميزان ، والمناداة بصوت مرتفع .
- ٤ ـ من المنكرات العامة : الاستماع إلى الموسيقا أو الأغاني الخليعة ، واختلاط الرجال

بالنساء من غير المحارم ، ولو من الأقارب كابن العم والخالة وأخي الزوج وغيره ، وتعليق الصور أو التهاثيل ذات الأرواح على الجدران ، أو جعلها على المناضد ، ولو لنفسه أو أبيه ، والإسراف في الطعام والشراب واللباس والأثاث ، وتقديم الدخان لضرره للجسم والمال والجار ، واللعب بالنرد ، وعقوق الوالدين ، واقتناء المجلات الخليعة ، وتعليق التهائم للأطفال أو على أبواب الدور ، أو في السيارات كالخرز الأزرق ، والكف ، ونضوة الفرس ، واعتقاد أنها ترد العين ، وتدفع البلاء ، وانتقاص أحد الصحابة .

ومن الكفر الاستهزاء بطاعة الله كالصلاة والحجاب واللحية وغيرها مما جاء به الإسلام(١) .

## الصبسر وأنواعسه

الصبر: هو حبس النفس على ما تكره ، وهو أنواع:

- ١ ـ الصبر على طاعة الله: كأداء مناسك الحج والعمرة ـ من إحرام ، ومبيت بمنى ، ووقوف بعرفة ، ومبيت بمزدلفة ، ورمي ، وذبح ، وحلق ، وطواف ، وسعي ، وتحلل ـ على الوجه المشروع والمطلوب ، وغير ذلك من العبادات .
- ٢ ـ الصبر عن معاصي الله : باجتناب الرفَث ، والفسوق ، والجدال بالباطل ، وغيرها من المعاصى ، قال الله تعالى :
- ﴿ الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج ، فلا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج ﴾ . (البقرة ١٩٧)
  - [الرفث: الجماع والتقبيل] ، [الفسوق: المعاصى] .
- ٣ ـ الصبر على مفارقة الأهل ، والأحباب ، والأوطان : وذلك بذكر الله وشكره ، وطلب الأجر من الله ، قال الله تعالى :
- ﴿ فإذا قضيتُم مناسِكَكُم فاذكروا الله كذِكرِكُم آباءَكم أو أشدً ذِكراً ﴾ . (البقرة ٢٠٠) ٤ - الصبر على تكاليف الحج والصدقات وغيرها : فأجر النفقة لا يضيع عند الكريم ،
  - بل يضاعفه له ، ويخلفه عليه ، ويزيده من فضله ، قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) من كتاب توجيهات إسلامية للمؤلف.

﴿ وما أَنفقتم من شيء فهو يُخلفه وهو خير الرازقين ﴾ . (سبا ٢٩)

قال ﷺ لعائشة رضى الله عنها في عمرتها :

«إن لكِ من الأجر على قدر نصبَك ونفقتك» . (صحيح رواه الحاكم)

[النصب: التعب].

٥ ـ الصبر على المتاعب البدنية : في الحل والترحال : والانتقال من بلد إلى بلد .

٦ - الصبر على ضياع مال أو أصحاب : وعلى المسلم أن يدعو الله بها ورد ويأخذ بالأسباب وبالتفتيش عن ضالته :

سئل ابن عمر رضى الله عنها عن الضالة ، فقال :

يتوضأ ويُصلي ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول :

«اللهم رادَّ الضالة ، هادي الضَّلالة ، تهدي من الضَّلال ، رُدَّ عليَّ ضالَّتي بقدرتك وسلطانك ، فإنها من فضلك وعطائك» . (قال البيهقي هذا موتوف وهر حسن)

٧ - الصبر على جميع المشاكل التي تصيب المسلم: وذلك بالالتجاء إلى الله ، ودعائه وحده ، ولا سيما في الليل قال على : «مَن تعارَّ من الليل ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم اغفر لي ، أو دعا استجيب له ، فإن توضأ وصلى قُبلت صلاته » . (رواه البخاري وغيره)

٨ ـ استعن بالصبر والصلاة على مصائب الدنيا: قال الله تعالى :

﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ . (البقرة ٥٥)

٩ ـ واعلم أن ما يصيبك من مرض ، أو تعب ، أو أذى ، أو غير ذلك ، فهو تكفير
 عن سيئاتك قال رسول الله ﷺ :

«ما يُصيب المسلم من نصب ، ولا وَصَب ، ولا هَمّ ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولا غَمّ ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفَّر الله بها من خطاياه» . (متفق عليه) [النصب : التعب] ، [الوصب : المرض] .

١٠ ـ عليك بالصبر: حتى تكون ممن قال الله تعالى فيهم:

﴿ ولنَبلوَنكم بشيءٍ مِن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفُس والثمرات وبشر الصابرين \* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون \* أولئك عليهم صَلواتٌ مِن ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ . (البقرة ١٥٥-١٥٧)

## طرق الوقاية من الذنوب

### أولاً: تقوى الله عز وجل:

على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ، فإن التقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ، قال الله تعالى :

﴿ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب مِن قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ﴾ . (النساء ١٣١) فيا مِن خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن ، إلا وتقوى الله سبيلُ موصلٌ إليه ووسيلة مبلّغة له ، وما من شرّ عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن ، إلا وتقوى الله عز وجل حِرز متين وحصين للسلامة منه والنجاة من ضرره .

وقد علَّق الله العظيم في كتابه الكريم على التقوى من خيرات عظيمة من ذلك :

١ ـ المعية الخاصة : والمقتضية للحفظ والعناية والتأييد :

قال الله تعالى : ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ . (البقرة ١٩٤)

٢ ـ المحبة لمن اتقى الله ، قال تعالى :

﴿ فيها استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ﴾ . التوبة ٧)

٣ - التوفيق للعلم ، قال سبحانه :

﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾ . (البقرة ٢٨٢)

٤ - نفي الخوف والحزن عن المتقي المصلح ، قال سبحانه :

﴿ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ . (الأعراف ٣٥)

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«اتقِ الله حيثها كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحُها وخالقِ الناسَ بخلُق حسن «دحيث صحيح)

والتقوى : هي أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ، وأن يترك معصية الله ، على نور من الله ، يخشى عقاب الله .

وقال ابن رجب الحنبلي : تقوى العبد لربه ، أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه

من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك ، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه . لذا كان على المسلم أن يلتزم بها فيعمل بطاعة ربه ويبتعد عن سخطه في كل مكان وعلى أي حال :

#### قال الشاعر:

خلّ النف وب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى قيل لأبي الدرداء: يقولون الشعر وأنت ما خُفظ عنك شيء ؟ فقال:

يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أولى ما استفادا وقال ابن السماك الواعظ:

يا مُدمن اللذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيكا أغرّك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا

### ثانياً: التوبة:

تعريف التوبة : هي العلم بعظم الذنب ، والندم عليه ، والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال .

#### منزلة التوبة :

إن التوبة هي حقيقة دين الإسلام ، والدين كله داخل في مسمى التوبة ، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله . فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . وإنها يحب الله مَن فَعَل ما أُمر به وتَركَ ما نهى عنه .

والتوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً . ويدخل في مساها الإسلام ، والإيهان ، والإحسان ، وتتناول جميع المقامات . ولهذا كانت غاية كل مؤمن . وبداية الأمر وخاتمته .

وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها ، فضلًا عن القيام بها علماً وعملًا وحالًا . ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه .

ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام ، وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم ، فجميع ما تكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها . (مدارج السالكين لابن القيم ١٧٨/١)

#### حقيقة التوبة :

إن حقيقة التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب ، وترك ما يكره . فهي رجوع من مكروه إلى محبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مسهاها . والرجوع عن المكروه الجزء الآخر . ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها . فقال : ﴿ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعَلكم تفلحون ﴾ . (النور ٣١) فكل تائب مفلح . ولا يكون مفلحاً إلا من فعل ما أمر به وتَركَ ما نهي عنه . وقال الله تعالى : ﴿ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴾ . (الحجرات ١١) وتارك المأمور ظالم ، كها أن فاعل المحظور ظالم ، وزوال اسم «الظلم» عنه إنها يكون بالتوبة الجامعة للأمرين .

فالناس قسمان : تائب ، وظالم ، ليس إلا .

فالتائبون هم : ﴿ العابدون الحامدون السائحون ، الراكعون الساجدون ، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ﴾ . (التوبة ١١٢)

فحفظ حدود الله : جزء التوبة ، والتوبة هي مجموع هذه الأمور . وإنها سُمي تائباً لرجوعه إلى أمر الله من نهيه ، وإلى طاعته من معصيته . (مدارج السالكين ١٨١/١)

#### حكم التوبة :

قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب، فإذا تاب من بعضها صحَّت عما تاب منه.

## التوبة في القرآن الكريم

ورد ذكر التوبة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها:

١ - قوله تعالى : ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مُسلمةً لك ، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴾ .

٢ ـ وقوله تعالى : ﴿ إِنْ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ . (البقرة ٢٢٢)

٣ ـ وقوله تعالى : ﴿ إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليها حكيها ، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدَهم الموت قال إني تبت الآن ، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليها ﴾ .

٤ - وقوله تعالى : ﴿ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم
 على نفسه الرحمة ، أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه
 غفور رحيم ﴾ .

(الأنعام ٤٥)

٥ ـ وقوله تعالى : ﴿ وإني لَغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ . (مله ١٨٠)
 ٢ ـ وقوله تعالى : ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلّه آخر ولا يقتلون النفسَ التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومَن يفعل ذلك يَلقَ أثاماً ، يضاعَف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ، إلا مَن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدِّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحياً ، ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ﴾ .

(الفرقان ٦٨-٧١)

### التوبة في السنة المطهرة

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» . (دواه مسلم)

وعن إبن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي عِلَيْ يدعو يقول :

«ربِّ أَعِنِي ولا تُعِن علي ، وانصر في ولا تنصر علي وامكر في ولا تمكر علي ، واهدن ويسر الهدى لي ، والمشرف على من بغى علي ، رب اجعلني لك شكَّاراً ، لك ذكَّاراً ، لك رهّاباً ، لك مِطواعاً ، لك مُخبِتاً ، إليك أوّاهاً منيباً ، رب تقبل توبتي ، واغسل حوبتي ، وأجب دعوتي ، وثبت حجتي ، وسَدّد لساني ، واهد قلبي ، واسلُل سخيمة صدري» .

(رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً . فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُلً على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ فقال : لا ، فقتله . فكمّل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدُلً على رجل عالم . فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة . انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء ، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى فجعلوه بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتها كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة » . (رواه البخاري ومسلم)

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«لله أفرحُ بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلَكُه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله ، قال : أرجع إلى مكاني ، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده» .

(رواه البخاري ومسلم)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم» (رواه ابن ماجه وإسناده حسن) وعن أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله عليه :

«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه» (رواه مسلم)

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: كان يُعدّ لرسول الله عليه في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقوم: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم». (دواه الترمذي وقال حسن صحيح)

#### شروط التوبة:

- ١ ـ الإِقلاع عن الذنب .
  - ٢ ـ الندم على فعله .

٣ - العزم على أن لا يعود إليه أبداً .

فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته ويزاد شرط رابع : إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي ، فعليه إذاً أن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كان مالاً أو نحوه ردَّه إليه ، وإن كان حدَّ قذف مكّنه منه أو طلب عفوه ، وإن كان غيبة استحلّه منها .

وزاد ابن المبارك على ما سبق من الشروط للتوبة فقال:

الندم ، والعزم على عدم العود ، ورد المظلمة ، وأداء ما ضيع من الفرائض ، وأن يعمد إلى البدن الذي ربّاه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب ، وأن يذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لذة المعصية . (الفتح ١٠٣/١١)

#### التوبة النصوح:

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى اللهُ تُوبُة نصوحاً ، عسى ربكم أن يُكفِّر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ . (التحريم ٨)

قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما:

التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه ، كما لا يعود اللبن إلى الضرع . وقال الحسن البصري : هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى ، مجمعاً على أن لا يعود فيه .

وقال ابن القيم رحمه الله : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء :

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته.

الثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ، ولا تلوَّم ولا انتظار ، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها .

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته ، والرغبة فيها لديه ، والرهبة مما عنده . لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ، ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله ، أو لحفظ قوته وماله ، أو استدعاء حمد الناس ، أو الهرب من ذمهم ، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء ، أو لقضاء نهمته من الدنيا ، أو لإفلاسه وعجزه ، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل .

#### علامات قبول التوبة:

قال ابن القيم رحمه الله : للتوبة المقبولة علامات منها :

١ ـ أن يكون بعد التوبة خيراً مما قبلها .

٢ ـ ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين .

٣ ـ ومنها انخلاع القلب ندماً وخوفاً .

٤ ـ ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً كسرة خاصة تحصل للقلب لا يُشبهها شيء تُكسر القلب بين يدى الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته والقته بين يدى ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً .

وقال رحمه الله : إذا أراد الله بعبده خيراً فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به . وصدق الالتجاء إليه ، ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه .

#### ثمرة التوبة:

للتوبة ثمرتان : إحداهما : تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له .

والثانية: نيل الدّرجات حتى يصير حبيباً.

وللتكفير أيضاً درجات : فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية ، وبعضه تخفيف له ، ويتفاوت درجات التوبة .

قال ابن القيم رحمه الله : لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا ، فإن لم تف بطهرهم طُهِّروا في نهر الجحيم يوم القيامة :

١ ـ نهر التوبة النصوح .

٢ ـ ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها .

٣ ـ ونهر المصائب العظيمة المكفرة .

فإذا أراد الله بعبده خيراً أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة . فورد القيامة طيباً طاهراً ، فلم يحتج إلى التطهير الرابع . (مدارج السالكين ١٧٨/١)

#### تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه :

إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ، ولا يجوز تأخيرها ، فمتى أخرها عصى بالتأخير . فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أخرى . وهي توبة تأخير التوبة ،

وقلَّ أن تخطر هذه ببال التائب . بل عنده : أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر ، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة . ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ، مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم ، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه . (مدارج السالكين لابن القبم ص ١٩٨١)

#### ثالثاً: الاستغفار:

حقيقة الاستغفار: تغطية الذنب بالعفو عنه.

والاستغفار نوعان : مفرد ، ومقرون بالتوبة .

فالمفرد: كقول نوح عليه السلام لقومه:

﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يُرسل السهاء عليكم مِدراراً ﴾ . (نوح ١٠-١١) وكقول صالح عليه السلام لقومه :

﴿ لُولًا تَسْتَغَفَّرُونَ اللهُ لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ﴾ . (النمل ٤٦)

وكقوله تعالى : ﴿ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾ . (البقرة ١٩٩)

وقوله سبحانه : ﴿ وما كان الله لِيعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله مُعَذبَهم وهم يستغفرون ﴾ . (الأنفال ٣٣)

والمقرون : كقوله تعالى : ﴿ اِستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمتّعُكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ﴾ .

فالاستغفار المفرد كالتوبة ، بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شرّه .

والغفّار: اسم من أسماء الله تعالى ، وهو الذي أظهر الجميل وستر القبيح ، والذنوب من جملة القبائح التي سترها الله بإسبال ستره عليها في الدنيا ، والتجاوز عن عقوبتها في الأخرة .

وقد حث النبي على الاستغفار بقوله: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ، إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك».

(رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه)

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله على :

«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ، ومِن كل هَم فرَجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب» . (رواه أحمد في المسند وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح وأبو داود وابن ماجه)

#### سيد الأستغفار:

عن شداد بن أوس رضي الله عنه ، عن النبي على الستغفار أن يقول : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء لك بذنبي اغضر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال : ومن قالها من النهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يُمسي فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يُصبح فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يُصبح فهو من أهل الجنة »

### رابعاً: ذكر الله تعالى:

لقد أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره ، وذلك لسهولته وأهميته ، لذلك كان أفضل الذكر «لا إله إلا الله» ، ومعناها : (لا معبود بحق الا الله) .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مئة سيئة ، وكانت حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » . (متفن عليه)

ومن قال : «سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ، حُطَّت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» . (رواه البخاري ومسلم)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«من سبّع الله في دبُر كُل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين ، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، غُفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» . (رواه مسلم)

#### خامساً : الأعمال الصالحة :

## ١ ـ أداء الفرائض والنوافل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«إن الله قال : مَن عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي عليها ، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكره مساءته » .

وأفضل صلاة النافلة صلاة الليل ، قال تعالى :

﴿ وَمِن اللَّيلِ فَتَهَجُّد بِهِ نَافِلَةَ لَكَ عَسَى أَن يَبِعَنْكَ رَبُّكَ مَقَاماً محموداً ﴾ (الإسراء ٢٩) ٢ ـ صدقة التطوع :

وهي من أفضل القربات وخير الطاعات وهي كفارة للذنوب والخطايا ، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عندما سأل عمر : من يحفظ حديثاً عن النبي على في الفتنة ؟ قال حذيفة : أنا سمعته ، يقول : «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره ، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة» .

وفي حديث معاذ الطويل: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنة ، والصدقة تُطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» . (رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)

#### ٣ \_ صوم النفل:

إن الصوم جُنّة ووقاية لصاحبه عن الآثام والمعاصي فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه الله عنه النار سبعين خريفاً» . (دواه البخاري ومسلم)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال :

«من صام رمضان إيهاناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه» . (رواه البحاري ومسلم)

#### ٤ ـ الحج والعمرة :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَن حج فلم يرفُث ولم يفسُق رجع كيوم ولدته أُمه». (رواه البخاري ومسلم)

وعن أبي هريرة ايضاً ، أن رسول ﷺ قال :

«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . (رواه البخاري ومسلم)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي ﷺ قال :

«عمرة في رمضان تعدل حجة» . (دواه البخاري ومسلم)

#### ٥ ـ الصلاة على النبي ﷺ :

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ وملائكته يُصلُونَ على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صَلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ . (الاحزاب ٥٦)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله على يقول : «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً» . (دواه مسلم)

## تحريم الظلم بأنواعه

قال الله تعالى : ﴿ ولا تحسبن الله غافلًا عها يعمل الظالمون ، إنها يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ، مُهطعين مُقنعي رؤوسهم لا يرتَد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ﴾ .

وقال رسول الله ﷺ : فيها روى عن ربه تبارك وتعالى :

«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا . . » . (حديث قدسي رواه مسلم)

#### ظلم العبد لربه:

١ - مِن ظلم العبد لربه دعاؤه غيره ، وهو من الشرك : وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : ﴿ ولا تدعُ مِن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ﴾ . [الظالمين ؛ المشركين] .

٢ ـ ومن الظلم الإلحاد في أسهاء الله : قال الله تعالى :

﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يُلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ . (الاعراف ١٨٠)

أ ـ عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَذُرُوا الذِّينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسَهَاتُهُ ﴾ . قال : إلحاد الملحدين أن دعوا اللَّات في أسهاء الله .

ب ـ وقال قتادة : يلحدون : يشركون في أسمائه . (ذكره ابن كثير في تفسيره)

ج \_ أقول : ومن الإلحاد زيادة بعض الصوفية اسم «هو» ويعتبرونه من أسماء الله ، ولا دليل عليه .

٣ ـ ومن الظلم تحريف صفات الله وعدم إثباتها كقولهم : استوى : بمعنى استولى ! وقد ورد في البخاري عن مجاهد وأبي العالية معنى استوى : علا وارتفع . (كتاب التوحيد ١٧٥/٨)

#### ظلم العبد لغيره:

١ ـ أن يقتل أخاه ، أو يضر به ، أو يشتمه ، أو يأكل ماله بغير حق .

٢ ـ أن يغتاب المسلم أخاه ، أو ينقل الكلام السيء للآخرين ، وهو ما يسمى
 بالنميمة .

٣ ـ أن يؤخر المسلم دينه الذي عليه وهو قادر على وفائه لقوله ﷺ : (صحيح رواه أحمد وغيره)

٤ ـ أن يغتصب المسلم أرض غيره . لقوله على :

«من ظلم قِيدَ شِبر من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين» . (متفق عليه)

وفي رواية البخاري: «خُسف به إلى سبع أرضين».

وقد وقع الاغتصاب من قبل العراق على أرض الكويت ، فشرّدوا أهلها ، وسيتحملون أوزارهم كها وقع الاغتصاب من اليهود على أرض فلسطين ، وشردوا أهلها ، واحتلوا المسجد الأقصى والمسؤولية تقع على المسلمين القادرين على الجهاد لإخراج الظالمين من الأراضي المغتصبة ، ورفع الظلم عن المظلوم ، والأخذ على يد الظالم عملًا بقول الرسول على :

«أنصر أُخاك ظالماً أو مظلوماً ، قلت : يا رسول الله أنصره مظلوماً ، فكيف أنصره ظالماً ؟ قال : تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه» . (متفق عليه)

٥ ـ ومن الظلم أن يحتقر المسلم أخاه ، أو يكذب عليه ، أو يغشه ، أو يسلمه لأعدائه لإلحاق الضرربه :

وقد نهى رسول الله على عن ذلك فقال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يخذله، ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله».

#### ظلم العبد لنفسه:

قال الله تعالى : ﴿ وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ . (الطلاق ١)

أي شرائعه ومحارمه ، ومن يحرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه بفعل ذلك . (انظر تفسير ابن كثير)

#### ظلم العبد للحيوان:

١ - من ظلم العبد للحيوان تعذيبه وقت الذبح:

قال الرسول ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليُحِدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته».

٢ - من ظلم العبد للحيوان منعه من الطعام:

قال رسول الله على : «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت» . (رواه مسلم)

[الخشاش: الحشرات].



### الأمسر بالدعساء

١ ـ قال الله تعالى : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾ . (غافر ٦٠)

٢ ـ وقال تعالى : ﴿ أدعوا ربكم تَضُرُّعاً ، وخُفية إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً ، إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ .
 الأعراف ٥٥-٥٥) (الأعراف ٥٥-٥٥)

يأمرنا الله تعالى في هذه الآيات أن ندعوه ليستجيب لنا ، وطلب أن يكون الدعاء سراً في حالة التذلل له فإن الله لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت ، وأمرنا أن ندعوه خوفاً من عقابه وطمعاً في رحمته . (انظر تفسير الجلالين)

قلت : هذه الآيات صريحة في الرد على فريقين :

١ ـ الفريق القائل: بأن إبراهيم عليه السلام حينها ألقي في النار، فقال له جبريل:
 ألك حاجة ؟ قال: أما إليك فلا. قال جبريل: فسل ربك، فقال إبراهيم:
 حسبى من سؤالي علمه بحالي.

(ذكره المُفسر إساعيل حقي وأقره الصابُّوني حينها حقق هذا الأثر وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة وقال : (١/ ٢٥٠) ، قال ابن تيمية موضوع) إنتهى .

هذا الأثر يخالف القرآن الذي أثبت الدعاء لجميع الأنبياء ، ومنهم إبراهيم عليه السلام ، الذي ورد دعاؤه في القرآن .

وقد قال رسول الله علي : «الدعاء هو العبادة» . (صحيح رواه الترمذي وغيره)

وقال عليه : «مَن لا يدعُ الله يغضب عليه» . (صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني) وقال عليه : «سلوا الله كل شيء حتى الشّسع ، فإن الله تعالى إن لم يُيسَرّه لم يَتَيسرً» . (حسنه الألبان بفواهده في الضعيفة ١٩/١)

٢ ـ الفريق الثاني : الصوفية التي تقول : إنهم لا يعبدون الله خوفاً من ناره ، ولا طمعاً في جنته ، فالقرآن يرد عليهم بأن الله يأمركم أن تدعوه خوفاً من ناره وطمعاً في جنته ، كما فعلت الأنبياء : قال الله تعالى :

﴿ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعبوننا رغباً ورهباً ، وكانوا لنا خاشعين ﴾ (الانبياء ٩٠)

#### من فوائد الدعاء

١ - الدعاء يرد القضاء: قال رسول الله على :

«لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر» .

(رواه الترمذُّي وحسنه بشواهده كما في السلسلة الصحيحة رقم ١٥٤)

٢ - وقال ﷺ : «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، فعليكم عباد الله بالدعاء» .
 ١ (رواه أحمد والترمذي وحسنه الالباني في المشكاة)

معنى الحديث الأول: الدعاء من قدر الله عز وجل، فقد يقضي بشيء على عبده قضاء مقيداً، فإن دعاه اندفع عنه ما قضاه عليه، وفيه دليل على أنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قضاه على عبده. وإن البروصلة الأرحام تزيد في العمر.

قوله: (القضاء): أراد به الأمر المقدَّر لولا دعاؤه. وقوله: (ولا يزيد في العمر): يعنى في العمر الذي كان يقصر لولا بُره.

٣ ـ الدعاء له فوائد ثلاثة : قال رسول الله على : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ، قالوا : إذن نكثر . واما أن يصرف عنه من السوء مثلها ، قالوا : إذن نكثر . وصحيح رواه أحد انظر المشكاة ج٢/رقم ٢٢٥٩)

#### من شروط الدعاء وآدابه

١ - الإخلاص : من أهم الشروط ، قال الله تعالى :

﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ﴾ . (عافر ١٤)

٢ - تجنب الحرام في الأكل والمشرب والملبس: وفي الحديث قول الرسول على :
 «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السهاء يا رب ، يا رب ،
 ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟». (رواه مسلم)

٣ ـ عدم العجلة في الاستجابة : قال رسول الله ﷺ :

«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : دعوت فلم يُستجب لي» . (متفق عليه)

٤ ـ السؤال بعزم ورغبة : قال رسول الله ﷺ :

«إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة، وليُعظّم الرغبة، فإن الله تعالى لا يعظمُ عليه شيء أعطاه».

- و\_ رفع اليدين عند الدعاء للسماء : قال رسول الله ﷺ :
- «إنَّ الله تعالى حَيِيٍّ كريم ، يحب إذا رفع الرجل إليه يديه أن لا يردهما صِفراً خائبتين» . (رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع ١٧٥٧)
- ٦- استقبال القبلة عند الدعاء: لقد استقبل النبي ﷺ في حجة الوداع القبلة في المواطن الآتية:
- «على الصفا والمروة ، وفي وقوف عرفة ، وعند المشعر الحرام ، وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى» . (رواه البخاري ومسلم)
- ٠ البدء بالدعاء لنفسه: «كان رسول الله عليه إذ ذكر أحداً ، فدعا له بدأ بنفسه» . (صححه الألباني في الجامع ٤٧٢٠)
  - ٨ تكرار الدعاء ثلاثًا :«كانرسول الله على إذا دعادعا ثلاثًا ، وإذا سأل سأل الله عليه عليه المناع على المناع على
    - ٩ السؤال بأسماء الله الحسنى:

قال الله تعالى : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ . (الأعراف ١٨٠)

- ١٠ الدعاء بالعافية ، والاستكثار من السؤال :
- أ\_قال الرسول ﷺ: «يا عباس يا عم رسول الله أكثر الدعاء بالعافية». والمحبحة ١٥٢٣)
- - ١١ ـ الصلاة على النبي على عند الدعاء : قال رسول الله على :

«كل دعاء محجوب حتى يُصلَّى على النبي ﷺ» . (حسن رواه البيهقي)

#### أوقات إجابة الدعاء

#### ١ \_ في الليل والثلث الأخر منه:

قال رسول الله على : «إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ، وذلك كل ليلة « (رواه مسلم ج١٧٥/٢) وقال على : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : مَن يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ » . (رواه البخاري ومسلم)

[ينزل ربنا: نزولاً يليق بجلاله ليس كمثله شيء ، وهو دليل على أن الله فوق العرش على السهاء] .

٢ - الدعاء عند نزول الكرب والمصائب : قال رسول الله على :

دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :

«لا إله إلا أنت سُبحانك إن كُنت من الظالمين».

لمْ يَدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له . (صحيح رواه أحمد)

#### ٣ ـ الدعاء بين الأذان والإقامة :

قال رسول الله ﷺ : «الدعوة لا تُرد بين الأذان والإقامة» . (رواه أحد وإسناده صحيح)

#### ٤ \_ الدعاء عند الأذان وجهاد الأعداء:

قال رسول الله ﷺ: «اثنتان لا تُردًان ـ أو قلَّما تُردًان ـ عند النداء ، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً» . (رواه أبو داود ، وقال الحافظ حس صحيح)

#### ٥ - الدعاء عند السجود في الصلاة:

قال رسول الله ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل ، وهو ساجد ، فأكثر وا الدعاء» . (رواه مسلم رقم ٤٨٢)

### ٦ - تحري الدعاء يوم الجمعة :

قال رسول الله على : «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه الله إياه» .

#### الذين يستجاب دعاؤهم

#### ١ - دعاء المضطر:

قال الله تعالى : ﴿ أُمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلًا ما تذكرون ﴾ . (النمل ٢٦)

### ٢ - دعاء المظلوم مطلقا ولو كان كافراً أو فاجراً :

أ ـ قال رسول الله على الغمام ، يقول الله على الغمام ، يقول الله تعمل على الغمام ، يقول الله تعالى : وعزي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين » . (صحيح كما في الصحيحة ٨٦٨)

ب - وقال على المعلق المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة» . «اِتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السميحة (معيم كما في الصحيحة (۸۷۱)

ج \_ وقال ﷺ : «اِتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً ، فإنه ليس دونها حجاب» . (حسن رواه أحمد)

د ـ وقال ﷺ : «دعوة المظلوم مستجابة ، وإن كان فاجراً ، ففجوره على نفسه» . (حسنه الألباني في الجامع)

#### ٣ ـ دعوة الصائم والمسافر والوالد:

أ\_قال رسول الله ﷺ: «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر». (صحيح انظر الصحيحة ١٧٩٧)

ب \_ وقال ﷺ : «ثلاث دعوات مستجابات ولا شك فيهن : دعوة الوالد ، ودعوة المسافر ، ودعوة المظلوم» . (حسنه الألباني في الصحيحة ٥٩٦)

#### ٤ \_ دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب:

قال رسول الله ﷺ : «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب ، عند رأسه ملك مُوكل ، كلم دعا لأخيه بخير ، قال الملك : آمين ولك بمثل ذلك» . (رواه مسلم)

#### ٥ ـ الدعاء وقت الرخاء:

قال رسول الله ﷺ: «مَن سَره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب ، فليكثر الدعاء في الرخاء» . (صححه الحاكم ووافقه الذهبي)

#### المحرم من الدعاء

#### ١ \_ دعاء غير الله من الأنبياء أو الأولياء الأموات :

قال الله تعالى : ﴿ ولا تدعُ مِن دون الله ما لا ينفعك ولا يَضرُك ، فإن فعلتَ فإنك إذاً من الظالمين ﴾ . [الظالمين : المشركين] . (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) وقال رسول الله ﷺ : «الدعاء هو العبادة» . (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) فالدعاء عبادة كالصلاة يحرم صرفه لغير الله من الأموات أو الغائبين ، وهو من الشرك الأكبر المحبط للأعمال .

### ٢ ـ الدعاء على النفس بالموت أو الشر:

قال الرسول على : «لا يتمنين أحدكم الموت لِضُرِ نزل به ، فإن كان لا بُدَّ متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » . وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » . وتنف عليه )

وقال رسول الله على : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» . (رواه مسلم وغيره)

#### ٣ ـ الدعاء على الأولاد والخدم والأموال بالشر:

قال رسول الله ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على خدمكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءً ، فيستجاب لكم» .

#### ٤ - تمنى الحرب ولقاء العدو:

قال رسول الله على: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». (رواه مسلم)

#### الدعاء المستحاب

إذا أردت النجاح في اختبار أو أي عمل فاقرأ الدعاء الآتي :

٢ \_ دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت :

«لا إله إلا أنت سُبحانك إني كُنت من الظالمين».

لمْ يَدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجابَ الله له . (صحيح رواه أحمد)

٣ \_ يجب أن تأخذ بأسباب النجاح وهو العمل والاجتهاد مع الدعاء .

#### دعاء الضائع

سُئل ابنُ عمر رضي الله عنهما عن الضَّالةِ فقال :

يتوضأ ويُصلِي ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول :

«اللهم رادَّ الضَّالَة ، هادِيَ الضَّلالة ، تهدي من الضَّلال ، رُدَّ عليَّ ضالَّتي بُقدْرتِك رسُلطانِك ، فإنها من فضلِك وعطائك» . (قال البيهقي هذا موتوف وهو حسن)

#### دعاء الليل مستجاب

قال رسول الله ﷺ: «مَن تعارَّ من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي ، أو دعا استجيب له ، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته » . (رواه البخاري وغيره)

[تعارُّ: استيقظ].

## نصائح وتوجيهات

- ١ ـ قرأت الدعاء المستجاب من أجل شفائي من الأمراض التي أصابتني فشفاني الله ،
   وقرأته من أجل تيسر بعض الأعمال المتعبة ، فسهل الله لي وأراحني من معاناتها .
   بفضل الله ، ثم بقراءة هذا الدعاء .
- ٢ إنى أنصح كل مسلم إذا وقع في أي مشكلة ، لا سيما إخواننا في الكويت ، وفلسطين ، وأفغانستان ، وغيرها من البلاد الإسلامية أن يلجأوا إلى الله وحده ، ويقرأوا هذا الدعاء مع الأخذ بالأسباب التي أمر الإسلام بها كالاستعداد للجهاد ، وأخذ الدواء للمريض ولا سيما الأدوية الواردة في الطب النبوي كالعسل ، والحبة السوداء ، وماء زمزم ، وغيرها من العلاجات المفيدة .
- ٣- إني أنصح إخواني المسلمين في جميع بلاد العالم أن يدعوا لإخوانهم بالنصر والتأييد ، وأن يعيد الله المهاجرين إلى بلادهم ، والفلسطينين إلى أوطانهم ، وغيرهم من المسلمين المشردين ، لأن دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب ، ولا سيها هذا الدعاء المبارك الذي استفاد منه الكثيرون لحل مشاكلهم ، مهما كانت هذه المشاكل .

## دعاء من القرآن الكريم

﴿ رَبُّنَا آتَنَا مِنَ لَدُنْكَ رَحَّةً ، وَهِيُّءُ لَنَا مِنَ أَمِرْنَا رَشَّداً ﴾ . (سورة الكهف ١٠٦) ﴿ ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار ﴾ (سورة البقرة ٢٠١) ﴿ رَبِنَا لَا تُزغْ قَلُوبِنَا بِعِدَ إِذْ هَدَيِتِنَا ﴾ وهَبْ لنا من لَذُنك رحمةً إنك أنت الوهاب ﴾ . (سورة آل عمران ۸) ﴿ رَبِنَا اغْفُرْ لَنَا وَلَإِخُوانِنَا الَّذِينِ سَبِقُونًا بِالْإِيهَانِ ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قَلُوبِنَا غَلَا للَّذِينِ آمَنُوا ربنا إنك رؤوف رحيم ﴾ . (سورة الحشر ١٠) ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تُوكُلْنَا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير ﴾ . (سورة المتحنة ٤) ﴿ ربنا لا تُؤاخذنا إِنْ نسينا أو أخطأنا ، رَبنا ولا تحملْ علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، رَبنا ولا تُحمِّلنا ما لا طاقة لنا به ، واعفُ عنا ، واغفر لنا ، وارحْمنا أنت مولانا فانصرُ نا على القوم الكافرين ﴾ . (سورة البقرة ٢٨٦) ﴿ رَبُّنَا افتحْ بِينَنَا وَبِينَ قُومِنَا بِالْحَقِّ ، وأَنْتَ خَيْرُ الفَاتَّحِينَ ﴾ . (سورة الأعراف) ﴿ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتِنَةً لَلْقُومِ الظَّالِمِينَ ، ونجِّنا برحمتِك من القوم الكافرين ﴾. (سورة يونس) ﴿ رَبِّنا اكشف عنا العذابَ إنا مؤمنون ﴾ . (سورة الدخان ١٢) ﴿ رَبِّنا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَنَّراً وَتُوفِّنَا مُسلَّمِينَ ﴾ . (الأعراف ١٢٦)

### من دعاء الرسول ﷺ

اللهم احفظني بالإسلام قائماً ، واحفظني بالإسلام قاعداً ، واحفظني بالإسلام واقداً ، ولا تُشمت بي عدواً ولا حاسداً ، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك ، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك » .
 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تُبلِّغنا به جنتك ، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا ، ومَتِّعنا بأسهاعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثارنا على مَن ظلمنا ، وانصرنا وانصرنا

على مَن عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ على مَن عادانا ، ولا تسلط علينا مَن لا يرحمنا» . (حسن رواه الترمذي)

٣ - «اللهم إني أسألك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى» . (رواه مسلم)

- ٤ ـ «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك
   لا أحصى ثناءً عليك أنت كها أثنيت على نفسك» .
- ٥ ـ «اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مُدبراً ، وأعوذ بك أن أموت لديغاً» .
- ٦ ـ «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، وتحوَّل عافيتك ، وفُجأة نِقمتك ، وجميع «رواه مسلم» . «طك» .
- ٧ ـ «اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ، وغلبة العدو ، وشهاتة الأعداء» . (صحبح رواه النسائي والحاكم)
- ٨ ـ «اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلها الوارث مني ، وانصرني على من ظلمني ، وخذ منه بثأري» . (حسن رواه الترمذي)
- ٩ ـ «اللهم إني أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحُب المساكين ، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» . (رواه مسلم)
  - 1 «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل ، والهرم ، والقسوة ، والغفلة ، والعيلة والذلة والمسكنة ، وأعوذ بك من الفقر ، والكفر ، والفسوق والشقاق والنفاق ، والسمعة والرياء ، وأعوذ بك من الصّم ، والبُكم ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، وسيّء الأسقام» . (دواه سلم)
  - ۱۱ ـ «اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم».

# إلَّهِي أنت المغيثُ وحدَك

يا من يرى ما في النضمير ويسمع أنت المعَدُّ لكل ما يتوقّعُ يا من يُرجَّى لِلشدائد كُلِها يا من إليه المشتكي والمفزّعُ يا من خزائِــنُ رِزقــهِ في قول كن أُمنُ ن فإن الخيرَ عندك أجمعُ مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع مالي سوى قَرعـي لبــابــك حيلةً فلئِن رُدِدتُ فأيُّ باب أقرعُ ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كانَ فضلُك عن فقيرك يُمنَعُ حاشا لجودك أن تُقلِّطَ عاصلًا الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة على النبي وآله (مَن جاء بالقرآن نوراً يسطع)











ı

# بساندارهم إرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد فهذه رسالة في صفة حجة النبي على ، وخطبة حجة الوداع ، وأعمال العمرة والحج ، والمنافع العظيمة في الحج ، لمعرفة أداء مناسك الحج على الوجه المطلوب بأسلوب سهل ، مع بعض الوصايا المهمة للحاج والمعتمر ، وبحث مهم من آداب زيارة مسجد رسول الله على .

والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .

محمد بن جميل زينو



# صفة حجة النبي على

قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله على مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ، ثم أذَّن (١) في الناس في العاشرة: أن رسول الله على حاجٌ [هذا العام] ، فقدم المدينة بَشَرٌ كثير ، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله على ويعمل مثل عمله ، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة (٢) ، فولدت أسهاء بنت عُميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ، فأرسلت إلى رسول الله على كيف أصنع ؟ قال : «اغتسلي واستثفري (٣) بشوب وأحرمي » ؛ فصلًى رسول الله على في المسجد [وهو صامت] (٤) .

#### الإحـرام: (٥)

ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء [أهلً بالحج] (١) قال جابر: فنظرتُ إلى مَد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله ﷺ بين أظهرنا

 <sup>(</sup>٦) رفع صوته بالتلبية ، وفي حديث أنس في الصحيحين:
 أهل بالحج والعمرة معا وهو الصحيح كما بينه ابن القيم .



<sup>(</sup>١) معناه: أعلمهم بذلك ليتأهبوا للحج ويتعلموا المناسك .

<sup>(</sup>٢) اسم مكان قريب من المدينة صلى فيه الرسول ﷺ ركعتين .

<sup>(</sup>٣) ضعي خرقة محل الدم .

<sup>(</sup>٤) يعني: لم يُلَبُّ ، وإنها لبَّى على الناقة .

<sup>(</sup>٥) وطيبته عائشة قبل إحرامه كما في الصحيح .

وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به(١) فأهلُّ بالتوحيد :

«لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك» .

وأهلَّ الناس بهذا الذي يُهلِّون به ، فلم يَرُدَّ رسول الله ﷺ عليهم شيئاً منه ، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته .

قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج.

### دخول مكة والطواف: (للعمرة)

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن (وفي رواية : الحجر الأسود(٢)) . فرمل(٣) ثلاثاً ، ومشى أربعاً ، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مقام إبراهيم مُصلًى ﴾ (البقرة ١٤٥)

فجعل المقام بينه وبين البيت [فصلي ركعتين] .

فكان يقرأ في الركعتين : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافَرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو الله احد ﴾ . [ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها ، وصَبُّ على رأسه] ثم رجع إلى الركن فاستلمه .

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى أن النبي ﷺ هو الذي يبين لأصحابه ما نزل عليه من القرآن ، وهو الذي يعرف تأويله (تفسيره) وفيه رَدَّ على فريقين من الناس:

أ- الصوفية الذين يستغني أحدهم عن سنة النبي ﷺ بها يزعمونه من العلم اللدني الذي يرمز إليه أحدهم بقوله: وحدثني قلبي عن ربي، بل زعم الشعراني في والطبقات الكبرى، أن أحد شيوخه (المجذوبين) والذين يترضى هو عنهم! كان يقرأ قرآنا غير قرآننا ، ويُهدى ثواب تلاوته الأموات المسلمين!!

ب ـ طائفة يسمون أنفسهم بـ «القرآنيين» والقرآن منهم بريء ، يزعمون أن لا حاجة بهم لفهم القرآن إلى السنة . (ذكره الشيخ الألباني في حجة النبي ﷺ) .

 <sup>(</sup>٢) أي مسحه بيده ، وقبّله . واستلم الركن اليهاني ولم يقبله ، كها في حديث ابن عمر ، وورد التسمية والتكبير عند
 الحجر الأسود فقط .

<sup>(</sup>٣) الرمَل: إسراع المشي مع تقارب الخُطى .

#### الوقوف على الصفا والمروة:

ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ:

﴿ إِنْ الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ (١) أبدأ بها بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه ، حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوجّد الله وكبره وقال :

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » .

ثم دعا بين ذلك ، وقال مثل هذا ثلاث مرات .

ثم نزل إلى المروة ، حتى إذا انصبت (٢) قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى إذا صعدتا (٣)مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا .

### الأمر بفسخ الحج إلى العمرة:

حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال :

«لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسني الهَدي وجعلتها عمرة ، فمَن كان منكم ليس معه هَدي فليَحل وليجعلها عمرة» .

وفي رواية : فقال : «أجلوا من إحرامكم ، فطوفوا بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصر وا ، وأقيموا حلالاً ، حتى إذا كان يوم التروية فأهِلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم ما متعة» .

فقام سراقة بن مالك بن جعشُم فقال : يا رسول الله [أرأيت عُمرتنا (وفي لفظ : مُتْعتنا)] ألِعامنا هذا أم لأبدٍ ؟ فشبك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى وقال : «دخلتِ العمرة في الحج «مرتين» [إلى يوم القيامة] ، لا بل لأبدٍ أبَد .

<sup>(</sup>١) البقرة ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢)، انصبت قدماه: انحدرت.

<sup>(</sup>٣) ارتفعت قدماه عن بطن الوادي

### خطبته ﷺ بتأكيد الفسخ:

فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال:

«أبالله تعلموني أيها الناس !؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم إفعلوا ما آمركم به فإني لولا هَديي لحلّلت كها تَحِلون ، ولكن لا يَحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محِله ، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم أسُق الهَدي» .

فحلَّ الناس كلهم وقصرً وا إلا النبي على ومن كان معه هَدي ، وليس مع أحدٍ منهم هَدي إلا النبي على وطلحة .

### قدوم على من اليمن:

وقدم على ببُدن(١) النبي ﷺ ، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حَلَّ ، ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها ، فقالت: إن أبي أمرني بهذا .

قال : فكان على بالعراق يقول : فذهبتُ إلى رسول الله على عُرِّشارى على فاطمة للذي صنعت مُستفتياً لرسول الله على فيا ذكرتْ عنه ، فأخبرته أني أنكرتُ ذلك عليها ، فقال : «صدَقتْ ، صدَقتْ» ، ماذا قلتَ حين فرضتَ الحج ؟ (أي نويت) . قال على : قلتُ : اللهم إني أُهِلُ بها أَهَلُ به رسولك .

قال ﷺ : «فإن معي الهدي فلا تَحِلُّ» .

قال جابر : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن ، والذي أتى به النبي ﷺ مائة [بدنة] .

قال جابر : فَحَلُّ الناس كلهم وقصَّروا إلا النبي ﷺ ومن كان معه هَدي .

<sup>(</sup>١) ببُدن: جمع بدنة ، وهي الإبل .

<sup>(</sup>٢) مُحرِّشاً: يذكر له ما يفتضي عتابها .

### التوجه إلى مني محرمين:

فلم كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهَلُوا بالحج .

[قال : ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال : «ما شأنك ؟» قالت : شأني أني قد حِضت ، وقد حَلَّ الناس ، ولم أُحلِل ، ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلى الحج الآن ، فقال :

«إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلي ثم أهلِّي بالحج ، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلّي» [ففعلَت] . وعزا الشيخ الالباني هذه الرواية إلى الإمام احمد وغيره في كتابه حجة النبي ﷺ»

وركب رسول الله ﷺ وصلَّى بها (يعني منى) النظهـر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبةٍ مِن شعر تُضرَب له بنمرة .

### التوجه إلى عرفات:

فسار رسول الله ﷺ ، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجاز(١) رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلت له(٢) .



<sup>(</sup>١) جاوز المزدلفة ولم يقف بها .

<sup>(</sup>٢) فرُحلت له: جُعل عليها الرحل.

# الرسول يخطب في حجة الوداع

خطب رسول الله ﷺ في عرفات وقال :

«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميً هاتين موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ـ كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هُذيل ـ وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربانا : ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ، فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضرباً غير مُبرِّح ، ولهن عليكم رزقهن ، وكسوتهن بالمعروف .

وإني قد تركت فيكم ما ـ لن تضلوا بعد ـ إن اعتصمتم به كتاب الله ، وأنتم تُسألون عني ، فها أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلُّغت وأدَّيت ونصحت .

فقال : بأصبعه السبابة يرفعها إلى السهاء ، ويُنكتُها إلى الناس :

اللهم اشهد اللهم اشهد (ثلاث مرات) (ينكتها: يميلها).

وقال ﷺ عند الرمي يوم النحر :

لتأخذوا عني مناسككم ، فإني لا أدري لعلِّي لا أحج بعد حجتي هذه .

وقال أيضاً : ويحكم أو قال ويلكم ـ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) . انترج الخطبة مسلم عن جابر]



# يستفاد من خطبة الرسول ﷺ

1 \_ تحريم سفك المدماء البريشة ، وأخذ الأموال بغير حق ، وهذا تأكيد لصيانة النفوس ، والملكية الفردية ، والقضاء على الاشتراكية الفاشلة ، وهي فرع من الشيوعية الملحدة ، وقد عرف الناس بطلانها فثاروا عليها ليتخلصوا منها .

٢ \_ تحريم أخذ الربا ، وهو الزائد على رأس المال قُل أو كُثر .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبْتِم فَلَكُمْ رَوْوسُ أَمُوالِكُمْ ﴾ . (البقرة ٢٧٩)

٣ \_ فيها الحث على مراعاة حق النساء ، والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف ، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بالنساء ، وبيان حقوقهن ، والتحذير من التقصير في ذلك .

٤ ـ استحلال فروج النساء بالزواج الشرعي ، كقوله تعالى :

﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ .

٥ ـ لا يجوز للزوجة إدخال أحد يكرهه الزوج في بيته ، سواء كان رجلًا أجنبياً ، أو امرأة ، أو أحداً من محارم الزوجة ، فالنهي يتناول جميع ذلك كما ذكره النووي .

٦ - يجوز للرجل أن يضرب زوجته - إذا خالفته فيها تقدم - ضرباً ليس بشديد ولا شاق ، ولا سيها الابتعاد عن ضرب الوجه ، أو تقبيحه ، فإنه من المحرمات ، وقد ورد النهى عن ذلك ؛ وهذا من قوامة الرجال على النساء كها قال الله تعالى :

و الرجال قوامون على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض ، وبها أنفقوا من (سورة النساء ٢٤)

٧ ـ فيها الحث على التمسك بكتاب الله الذي فيه عز المسلمين ونصرهم ، والتمسك بسنة الرسول على المبينة للقرآن ، وأن سبب ضعف المسلمين اليوم هو تركهم الحكم بكتاب الله ، وسنة رسوله على ، ولا نصر لهم إلا بالرجوع إليهما .

٨ ـ فيها الدليل الواضح على علو الله على عرشه ، حيث رفع الرسول ﷺ أصبعه إلى

السماء ليُشهد الله على أنه بلُّغ الرسالة.

٩ - فيها الأمر بأخذ مناسك الحج ، وغيرها عنه على من أقواله وأفعاله ، وتقريره ، وفيها إشارة إلى وداعه لأصحابه .

التحذير من القتال بين المسلمين ، وهو من الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام ، وهو كقوله على :

«سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر» . (متفق عليه)

### الجمع بين الصلاتين في عرفة :

ثم أذَّن بلال ، ثم أقام فصلًى الظُهر ثم أقام فصلًى العصر ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً ، ثم ركب رسول الله على حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات(١) .

وجعل حبل المشاة (٢) بين يديه ، واستقبل القبلة (٣) ، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه .

#### الإفاضة من عرفات:

ودفع رسول الله ﷺ (وفي رواية أفاض وعليه السكينة) ، وقد شنق للقصواء الزمام(٤) ، حتى إن رأسها ليُصيب مورك(٥) رحله ويقول بيده اليمنى : رأيها الناس السكينة السكينة الكينة كلها أتى حبلًا من الحبال(١) أرخى لها قليلًا حتى تصعد .

<sup>(</sup>١) صخرات مفترشاة في أسفل جبل الرحمة ، قال النووي : وهو الموقف المستحب ، وما اشتهر من صعود الجبل فغلط .

<sup>(</sup>٢) مجتمعهم . (٣) وثبت عنه ﷺ أنه وقف يدعو رافعاً يديه .

<sup>(</sup>٤) ضمَّ وضيق . (٥) الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه .

<sup>(</sup>٦) الحبل المستطيل من الرمل .

#### المبيت في المزدلفة :

حتى إذا أتى المزدلفة فصلًى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يُسبِّح (١) بينها شيئاً ، ثم اضطجع رسول الله على حتى طلع الفجر ، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة

### الوقوف على المشعر الحرام:

ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام (٢) فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلَّله ووحده ؛ فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً وقال :

«وقفت ههنا ، والمزدلفة كلها موقف» . (رواه مسلم وغيره)

### الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة:

فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن عباس ، وكان رجلًا حسن الشعر أبيض وسياً ، فلما دفع رسول الله على مرت به ظُعن (٣) يجرين ، فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله على وجه الفضل ، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر ، فحول رسول الله على يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، يصرف وجهه من الشق الآخر(٤) ينظر ، حتى أتى بطن تُحسر ، فحرك قليلاً .

### رمى الجمرة الكبرى:

ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي

<sup>(</sup>١) لم يصل نفلًا . (٢) قال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة (نووي) .

<sup>(</sup>۳) نساء .

<sup>(</sup>٤) فيه في دليل على وجوب غض البصر عن النساء .

عند الشجرة ، فرماها [بسبع حصیات] یُکبر مع کل حصاة منها ، مثل حصی الخذف(۱) .

رمى من بطن الوادي يقول:

«لتأخذوا عنى مناسككم فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه» .

### النحر والحلق:

ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثاً وستين [بدنة] بيده ؛ ثم أعطى علياً فنحر ما غبر [ما بقي] وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة بِبِضعة ، فجُعلت في قِدر فطبخت ، فأكلا من لحمها ، وشربا من مرقها .

وفي رواية : نحر رسول الله ﷺ [فحلق] وجلس [بمنى يوم النحر] للناس ، فها سئل عن شيء [قُدِّم قبل شيء] إلا قال : «لا حَرج لا حَرج»(٢) .

### الإفاضة لطواف الإفاضة:

ثم ركب رسول الله على فأفاض إلى البيت [فطافوا] فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد المطلب يَسقُون على زمزم فقال :

«انزعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس لنزعتُ معكم» (٣) فناولوه دلواً فشرب منه . (رواه مسلم وغيره عن جابر انظر حجة النبي ﷺ للمحدث الألباني)

<sup>(</sup>١) حصى الخذف: بقدر حبة الحمص الكبيرة . ومن الخطأ ما يفعله بعض الجهلة بالرمي بالأحذية وغيرها مخالفين هدي الرسول ﴿ 秦 ﴾ وتعليمه وذلك حين قال: «لتأخذوا عني مناسككم» .

 <sup>(</sup>٢) معناه: افعل ما بقي عليك ، وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج عليكم في التقديم والتأخير.
 واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الافاضة ، والسنة ترتيبها ،
 فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذا الحديث وغيره (قاله النووي) .

 <sup>(</sup>٣) معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء وذكره الإمام النووي».

### خلاصة أعمال العمرة

- ١ الإحرام في إزار ورداء ، ولبسهما على طهارة .
- ٢ ـ الإحرام من الميقات بحج أو عمرة ، أو بهما ، ورفع الصوت بالتلبية .
- ٣ فسخ الحج ممن نواه مُفرداً ، أو قرن إليه عمرة ولم يَسق الهدي (الذبيحة) .
- ٤ طواف القدوم سبعة أشواط ، والاضطباع فيها ، والرمل في الثلاثة الأول منه
   (الرمل : الإسراع ، الاضطباع : كشف الكتف الإيمن) .
  - ٥ ـ التكبير عند الحجر ، وتقبيله ، أو الإشارة إليه ، ومسح الركن اليهاني فقط .
- ٦ صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام إن تيسر له أو في أي مكان من المسجد يقرأ
   فيهما بـ : ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .
- ٧ الشرب من ماء زمزم ، والصبّ منها على الرأس ، والعود إلى استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه.
  - ٨ الوقوف على الصفا مستقبل القبلة يقول:
- «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده .
  - ويقول مثل هذا ثلاث مرات ، ثم يدعو بين ذلك رافعاً كفيه إلى السهاء
- ٩ ـ المشي بين الصفا والمروة سبعا ، والهرولة بين الميلين الأخضرين للرجال القادرين
   على الهرولة دون النساء، يحسب الذهاب مرة ، والرجوع مرة ، وينتهي عند المروة .
  - ١٠ ـ الوقوف على المروة ، والذكر والدعاء عليها كما فعل على الصفا .
- ١١ ختم السعي على المروة ، وتحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق إذا كان وقت الحج قريباً وإلا فليحلق رأسه وليحذر حلق اللحية فهو حرام .

# **\*\*\***

# خلاصة أعمال الحج

- ١ الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة ، من منزله لمن كان دون الميقات ،
   والخارج عن الميقات يُحرم من الميقات .
- ٢ ـ الذهاب إلى منى يوم الثامن والمبيت فيها ، وأداء الصلوات في أوقاتها مع قصر الرباعية .
- ٣ ـ التوجه يوم التاسع إلى عرفات ، والوقوف بها نهاراً أو ليلاً ، والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر .
  - ٤ الوقوف بعرفة مفطرا ؛ واستقبال القبلة رافعاً يديه يدعو .
  - ٥ الإفاضة من عرفة بعد الغروب إلى المزدلفة ، وعليه السكينة مُلبياً .
  - ٦ الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة ، مع قصر العشاء ، بأذان
     واحد ، وإقامتين بدون صلاة السنة .
    - ٧ المبيت بمزدلفة بدون إحياء الليل ، وعليه صلاة الفجر في وقتها .
- ٨ ـ الوقوف عند المشعر الحرام ـ والمزدلفة كلها مَشْعَر ـ مستقبل القبلة داعياً حامداً مكبراً مهللًا حتى ظهور نور الصباح .
  - ٩ ـ التوجه من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس .
- 1 الـذهاب إلى الجمرة الكبرى ضحى ، ورميها يوم النحر بسبع حصيات (قدر الحمصة) والتكبير مع كل حصاة ويمتد وقت الرمى إلى الليل .
  - ١١ ـ بعد رمي الجمرة الكبرى ، والحلق أو التقصير يكون التحلل الأصغر .
- ١٢ رمي الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الظهر . ويجوز التوكيل بالرمي عن الضعفاء .
- 17 \_ الذبح للقارن(١) والمتمتع(٢) ، فمن لم يجد من المتمتعين فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله .

<sup>(</sup>١) القارن : من أحرم بعمرة وحج معاً يكفيه سعى واحد .

<sup>(</sup>٢) المتمتع : من أتى بعمرة في أشهر الحج ، ثم تحلل ، ثم أتى بالحج . وهو الذي أمر به الرسول ﷺ .

- ١٤ ـ ذبح شاة عن واحد ؛ أو جمل أو بقرة عن سبعة في مكة أو منى ، والأكل منها ؛
   ومدة الذبح إلى رابع أيام العيد .
- 10 \_ طواف الإِفاضة بدون رمَل (إسراع) ، ومن بقي في لباس الإِحرام فلا يكشف كتفه والإحلال بعده الحل كله .
  - ١٦ ـ السعي للمتمتع ، ولمن لم يسع من القارنين .
  - ١٧ ـ الرجوع إلى منى ، والمكث فيها أيام العيد الثلاثة الأخيرة .
    - ١٨ ـ الطواف للوداع واجب ، وفي تركه ذبح شاة .



# المنافع العظيمة في الحج

قال الله تعالى : ﴿ وَأَذِّن فِي الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴾ . (سورة الحج ٢٧)

١ ـ قال ابن عباس: ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾قال : منافع الدنيا والآخرة :

أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى ، وأما منافع الدنيا فها يصيبون من منافع البُدن والذبائح والتجارات .

٢ ـ وكذا قال مجاهد وغير واحد : إنها منافع الدنيا والأخرة ، كقوله تعالى :

﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم ﴾ . (البقرة ١٩٨)

. ﴿ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من جميمة الأنعام ﴾ . (انظر تفسير ابن كثيرج٣١٦/٣)

٣ ـ وقال العلامة محمد الأمين في تفسيره أضواء البيان:

قوله تعالى: ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾: هي لام التعليل: وهي متعلقة بقوله تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحَجِ يأتوك رجالًا ، وعلى كل ضامر ﴾ . (سورة الحج ٢٧) أي إن تؤذَّن فيهم يأتوك مشاة وركباناً ، لأجل أن يشهدوا : أي يحضر وا منافع لهم ، والمراد بحضورهم المنافع: حصولها لهم .

وقوله : ﴿ منافع ﴾ جمع منفعة ، ولم يبين هنا هذه المنافع ما هي ؟ وقد جاء بيان بعضها في بعض الآيات القرآنية ، وأن منها ما هو دنيوي ، وما هو أخروي :

أما الدنيوي فكأرباح التجارة إذا خرج الحاج بهال تجارة معه ، فإنه يحصل له الربح غالباً ، وذلك نفع دنيوى .

وقد أطبق علماء التفسير على أن معنى قوله تعالى :

﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم ﴾ . (سورة البقرة ١٩٨)

أنه ليس على الجاج إثم ولا حرج إذا ابتغى ربحاً بتجارة في أيام الحج ، إن كان ذلك لا يشغله عن شيىء من أداء مناسكه .

وإيضاح المعنى : وأذِّن في الناس بالحج يأتوك مشاة وركباناً ، لأجل أن يشهدوا منافع لهم ، ولأجل أن يتقربوا إليه بإراقة دماء ما رزقهم من بهيمة الأنعام مع ذكرهم اسم الله عليها عند النحر والذبح . (انظر اضواء البيان ١٩٨٩)



# منافع الحج في الدنيا

### الحج له منافع دنيوية كثيرة أهمها :

١ ـ التعارف بين المسلمين الوافدين من بلادهم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم يتم في الحج ، حيث تأتي الشعوب والقبائل من كل فج عميق ، ومن بلاد مختلفة ، وتجتمع في مكان واحد ، فيتم التعارف بسهولة .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلُ لَتَعَارِفُوا ﴾ . (الحجرات ١٣)

وعن طريق التعارف في العمرة والحج يتم التآلف:

قال رسول الله ﷺ : «الأرواح جنود مجندة ، فها تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف» .

فعلى الوافدين إلى الحج أن يتعارفوا ، ويُسلّموا على بعضهم حتى يحصل التحابب بينهم :

قال رسول الله على : «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم» . (رواه مسلم)

# ٢ - الوحدة الإسلامية : يقول الشيخ محمد الأمين :

ومن تلك المنافع . . . : تيسر اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في أوقات معينة في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية ، ولتمكن استفادة بعضهم من بعض فيها يهم الجميع من أمور الدنيا والدين ، وبدون فريضة الحج ، لا يمكن أن يتسنى لهم ذلك ، فهو تشريع عظيم من حكيم خبير ، والعلم عند الله تعالى .

٣ ـ التعاون بين المسلمين :

الحج مؤتمر عظيم للمسلمين ، ليتعارفوا ويتحابوا ، ويتعاونوا على حل مشاكلهم

الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية ، وغيرها من المشاكل التي يعانيها المسلمون في بلادهم ، ولا سيها الأقليات المسلمة ، وما تعانية من الاضطهاد ، والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا ، والحرب الطائفية في لبنان وما تعانيه من التفرقة والاختلاف ، والجهاد الأفغاني ضد الاستعهار الشيوعي الماكر ، واليهود الذين احتلوا فلسطين والمسجد الأقصى ، ومحاولتهم القضاء على الشعب الفلسطيني وإخراجه من أرضه بالقوة . كل ما تقدم من المشاكل التي يعانيها العالم الإسلامي يمكن بحثها في الحج ، عملاً بقوله تعالى :

﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾ . (الحج ٢٨)

وقوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ . (المائدة ٢)

وعملًا بقوله ﷺ : «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قيل : كيف أنصره ظالماً ؟ قال : تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره» . (دواه البخاري)

### ٤ \_ الذبائح واللحوم:

ومن المنافع الدنيوية ما يستفيد المسلمون من البُدن والذبائح التي ينحرونها ويأكلون منها ، ولا سيها الفقراء الذين ينتظرون هذا اليوم العظيم ، وقد أمكن الإستفادة من اللحوم عن طريق الثلاجات ، ثم ترسل إلى فقراء المسلمين في البلاد النائية ، عملاً بقوله تعالى : ﴿ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴾ . (الحج ٢٨) وقوله تعالى : ﴿ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ﴾ . (الحج ٢٣)

### ٥ ـ التجارة في الحلال:

يمكن الإستفادة من موسم الحج في تبادل السلع والمنتجات ولا سيها الإسلامية ، وبيعها للحجاج لتشجيع الاقتصاد في العالم العربي والإسلامي ، وقد اقترح بعض الدعاة إقامة معرض دولي تعرض فيه المنتوجات الصناعية والزراعية في موسم الحج للاستفادة منها وتشجيعها .

إن الإسلام يبيح للوافدين إلى الحج التجارة فيها أحله الله كالأطعمة والألبسة وغيرها من المباحات ، ويُحرم التجارة في الأمور المحرمة كالمخدرات على اختلاف أنواعها مما يضر بعقول المسلمين وأجسامهم ، فليتق الله هؤلاء الذين يتاجرون بالمخدرات ، ويأخذون المال الحرام ، وسيعاقبون على هذا يوم القيامة .

وقد توعدت الحكومة السعودية بإنزال أقصى العقوبات لمثل هؤلاء المجرمين ، فجزاها الله خبراً .

وقد أفتى العلماء في السعودية وغيرها بتحريم الدخان ، والتجارة فيه ، لأنه يضر الجسم ، ويؤذي الجالس ، ويتلف المال . فعلى المسلم ألا يشربه ، ولا يتاجر فيه ، ولا يقدمه لضيوفه ، ولا يأخذ منه لأصدقائه ، عملًا بقوله تعالى :

﴿ ولا تعاونوا على الإِثم والعدوان ﴾ . (المائدة ٢)

7 - يحسن بالوافدين أن يأخذوا السواك إلى بلادهم ، فيبيعوه إلى إخوانهم أو يقدموه هدية لهم ، فإن فيه منافع عظيمة أقرها الطب الحديث ، فهي خير من الفرشاة الاصطناعية والمعجون ، فإن السواك فيه رائحة عطرية ، تفيد الأسنان ، وتعطي الفم رائحة طيبة ، تفيد أكثر من المعجون ، وقد استعمله بعض المدخنين ، ومضغوا قشره فأغناهم عن الدخان وتركوه .

وقد ورد في فضل السواك أحاديث ، منها قوله ﷺ :

أ ـ «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» . (صحيح رواه مالك والشافعي) ب ـ «لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . (متفق عليه)

ج \_ السواك مطهرة للفم مَرضاة للوب . (صحيح رواه احمد وغيره)

د ـ السؤاك يُطيب الفم ، ويُرضى الرب . (صحيح رواه الطبراني)

يجب قطع رأس السواك بعد استعماله مدة لتوسخه ، وليخرج قسم نظيف من السواك .

٧ - التمر: هو خير ما يتاجر به الحاج ويأخذ منه للهدايا .

قال الرسول ﷺ: «مُن تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سُم ولا سحر».



# منافع الحج والعمرة في الآخرة

العمرة والحج لهما فوائد عظيمة في الآخرة ، منها :

#### ١ \_ غفران الذنسوب :

قال الله تعالى : ﴿ واذكروا الله في أيام معدودات ، فمن تعجَّل في يومين فلا إثمَ عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ، واتقوا الله ، واعلموا أنكم إليه عشرون ﴾ (البقرة ٢٠٣)

ذكر الطبري في تفسير الآية أقوالًا لأهل العلم ثم قال:

وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: فمن تعجل من أيام منى الثلاثة ، فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه يحط الله عنه ذنوبه ، إن كان قد اتقى في حجه ، فاجتنب فيه ما أمر الله باجتنابه ، وفعل فيه ما أمر الله بفعله ، وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده ، ومن تأخر إلى اليوم الثالث منهن ، فلا إثم عليه لتكفير الله ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده ، وإنها قلنا إن ذلك أولى تأويلاته ، لتظاهر الأخبار عن رسول الله عليه أنه قال :

أ ـ «من حج هذا البيت فلم يرفَث ولم يفسئق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . (منفن عليه)

ب - «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرُ خبَثَ الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة» . (صحيح رواه أحد)

وقد نقل العلامة الشنقيطي في (أضواء البيان) قول الطبري ورجحه . [ذكرنا نول الطبري نختصراً]

٢ ـ فضل الصلوات في مكة بهائة ألف ، وفي مسجد الرسول ﷺ بألف صلاة :
 قال رسول الله ﷺ : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا مسجد الكعبة» .

وقال رسول الله على : «صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بائة صلاة». (صحيح رواه أحمد)

### ٢ ـ مباهاة الله بأهل عرفة الملائكة :

قال رسول الله على الله عنه الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاؤوني شُعثاً غُمرا» (صحيح رواه البيهقي وغيره)

٤ ـ فضل الدعاء في يوم عرفة :

قال رسول ﷺ : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » (حسن رواه مالك)

ومعنى (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله .

فعلى المسلم أن يكثر من قول هذه الكلمة الطيبة ، وأن يكثر من الدعاء في يوم عرفة؛ وليحذر دعاء غير الله من الأموات والغائبين ، لأنه من الشرك الذي يبطل الحج والأعمال كلها.

٥ ـ يستحب للحاج رفع الصوت بالتلبية ، وإراقة دم الذبائح لقوله على : (حسن رواه الترمذي)

«أفضل الحج الْعَجُّ والثجُّ».

[العَج : رفع الصوت بالتلبية ، والثجُّ : الذبائح] .



# أنواع الصبر في الحج

من منافع الحج الصبر: وهو حبس النفس على ما تكره ، وهو أنواع :

١ ـ الصبر على طاعة الله : بأداء مناسك الحج والعمرة ـ من إحرام ، ومبيت بمنى ، ووقوف بعرفة ، ومبيت بمزدلفة ، ورمي ، وذبح ، وحلق ، وطواف ، وسعي ، وتحلل ـ على الوجه المشروع والمطلوب .

٢ ـ الصبر عن معاصي الله : باجتناب الرفَث ، والفسوق ، والجدال بالباطل ، وغيرها من المعاصى :

قال الله تعالى : ﴿ الحج أشهرٌ معلومات ، فمن فرض فيهِن الحج ، فلا رَفْثَ ، ولا خِدال في الحج ﴾ . (البقرة ١٩٧)

(الرفث : الجماع والتقبيل) (الفسوق : المعاصي) .

٣ \_ الصبر على مفارقة الأهل ، والأحباب ، والأوطان وذلك بذكر الله وشكره ، وطلب الأجر من الله .

قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا ۚ قَضِيتُم مَنَاسِكَكُم فَاذَكُرُ وَا اللهُ كَذِكُرُكُم آباءَكُم أُو أَشَدُّ ذكرا ﴾ .

٤ ـ الصبر على تكاليف العمرة والحج ، فأجر النفقة لا يضيع عند الكريم ، بل
 يضاعفه له ، ويخلفه عليه ، ويزيده من فضله : قال تعالى :

﴿ وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شِيءَ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرِ الرَّازَقِينَ ﴾ . (سبا ٣٩)

قَالَ ﷺ لعائشة رضي الله عنها في عمرتها :

«إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» . (صحبح رواه الحاكم)

(النصب: التعب).

٥ ـ الصبر على المتاعب البدنية في الحل والترحال ، والانتقال من بلد إلى بلد ، ومن

مشعر إلى مشعر ، ومن مكان لأخر . وليعلم الحاج أن هذا من الجهاد الذي يؤجر عليه لقوله ﷺ :

(الحج جهاد كل ضعيف) . (حسن رواه ابن ماجة)

٦ - الصبر على ضياع مال أو أصحاب ، وعلى المسلم أن يدعو الله بها ورد ويأخذ بالأسباب بالتفتيش عن ضالته :

سُئل ابن عمر رضى الله عنها عن الضالة ، فقال :

«يتوضأ ويُصلى ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول :

«اللهم راد الضالة ، هادي الضلالة ، تهدي من الضلال ، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك ، فإنها من فضلك وعطائك ، (قال البيهتي مذا موقوف وهو حسن)

٧ - الصبر على جميع المشاكل التي تصيب الحاج ، وذلك بالالتجاء إلى الله ، ودعائه وحده ، ولا سيها في الليل: قال ﷺ:

ومَن تعارَّ من الليل ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم اغفر لي أو دعا استُجيب له ، فإن توضأ وصلًى قُبلتْ صلاته ، (رواه البخاري وغيره)

وقال ﷺ: والحجاج والعمار وفد الله ، دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم ، وقال البزان (حسن دواه البزان)

٨ - استعن بالصبر والصلاة على مصائب الدنيا:

قال الله تعالى : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ . (البقرة ٥٤)

٩ ـ واعلم أن ما يصيبك من مرض ، أو تعب ، أو أذى ، أو غير ذلك ، فهو تكفير
 عن سيئاتك :

قال رسول الله ﷺ : « ما يُصيب المسلم من نصب ، ولا وَصَب ، ولا هَمّ ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولا غَمّ ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفَّر الله بها من خطاياه» .

[النصب: التعب، الوصب: المرض]

١٠ ـ عليك بالصبر حتى تكون ممن قال الله تعالى فيهم :

﴿ وَلَنَبِلُونِكُم بِشِيءٍ مِن الْحُوفِ والجُوعِ ونقصٍ مِن الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صَلواتٌ مِن رَبهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ . (البقرة ١٥٥-١٥٧)



# شروط الاحتفاظ بمنافع الحج

إذا أردت الاحتفاظ بمنافع الحج المتقدمة فاجتنب مايلي:

١ ـ الإلحاد في الحرم : قال الله تعالى :

﴿ وَمَن يُردُ فيه بِإِلَاه بظلم نُذقه مِن عذاب أليم ﴾ . (الحج ٢٥)

أ ـ قال ابن كثير : ﴿ وَمِنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلَّادُ ﴾ :

أي يَهُم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار .

ب - وقوله : (بظلم) أي عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول كما قال ابن جريج عن ابن عباس : هو التعمد .

ج - وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : بظلم : بشرك .

د ـ وقال مجاهد : أن يُعبَد فيه غير الله ، وكذا قال قتادة وغير واحد .

هـ وقال العوفي عن ابن عباس : (بظلم) هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة ، أو قتل ، فتظلم من لا يظلمك ، وتقتل من لا يقتلك ، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم .

و - وقال مجاهد: (بظلم) يعمل فيه عملًا سيئًا ، وهذا من خصوصيات الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازماً عليه وإن لم يوقعه. (انظر تفسير ابن كثيرج٣/٢١٤) أقول: ومن الإلحاد في الحرم ما يفعله المجرمون مِن قتل الأبرياء ، وترويع الأمنين ، وينطبق عليهم قول الله تعالى :

﴿ إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعَوْن في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف ، أو يُنفَوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ . (المائدة ٣٣) علماً بأن المشرك كان يلقى قاتل أبيه ، فيُعرض عنه احتراماً للحرم ، والمسلم أحق باحترام البيت وتعظيمه من المشرك ، والله تعالى يقول :

﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ﴾ .

(البقرة ١٢٥)

والحكومة السعودية \_ وفقها الله \_ قامت بواجبها بإنزال العقوبة العادلة على هؤلاء المجرمين الذين يسعون في الأرض فساداً ويلحدون في الحرم ، وقد توعدهم الله يوم القيامة بالعذاب .

٢ ـ الشرك بالله : وهـ و صرف العبادة لغير الله كدعاء الأموات والغائبين لقول الله تعالى : ﴿ ولا تدعُ من دون الله مالا ينفعك ولا يَضُرُك ، فإن فعلتَ فإنك إذاً من الظالمين ﴾ .

[الظالمين: المشركين].

وإذا وقع المسلم في الشرك بَطُل حَجه وعمله لقول الله تعالى :

﴿ لئن أشركتَ ليَحبَطنَ عمَلك ، ولتكونن من الخاسرين ﴾ (سورة الزمر ٦٥)

٣ ـ الرياء : وهو العمل الذي يراد به السمعة ، فيحج ليقول عنه الناس : الحاج ، علماً بأن كلمة (الحاج) التي يطلقونها على من حج البيت لم يعرفها السلف الصالح ، فلم نسمع عن واحد منهم قال عن أخيه : (الحاج عمر) مثلاً ، لأنها من بدع المتأخرين . فأخلص حجك لله يا أخي المسلم وقل كها قال النبي على : (اللهم حَجة لا رياء فيها ولا سُمعة »



# وصايا مهمة للحاج

إذا أردت المزيد من فوائد الحج فاعمل بهذه الوصايا:

- ١ رافق أهل الصلاح والعلم واستفد منهم .
- ٢ ـ تحمّل أذى جيرانك ، ولا تؤذ أحداً من إخوانك ، وادفع بالتي هي أحسن .
- ٣ ـ استعمل السواك ، وخذ هدايا منه مع زمزم والتمر لأهلك ، فقد وردت أحاديث في فضلها .
  - ٤ ـ احذر لمس النساء والنظر إليهن ، واحجب نساءك عن الرجال .
- ٥ ـ تلطف بمن حولك أثناء الطواف وتقبيل الحجر والسعي ، والرمي ، فهو من الرفق المطلوب ، لقوله على : «من يُحرَم الرفق يُحرَم الخير كله» . (دواه مسلم)
  - ٦ ـ احذر الرفث والفسوق والمخاصمة ، حتى يكون حجك مقبولا .
- ٧ احذر شرب الدخان ، وسوء الأخلاق ، والشتم والسباب ، وحلق اللحية ، فهي
   عرمة ، ولا سيما أثناء أداء مناسك العمرة والحج .
- ٨ كن سمحاً في بيعك وشرائك حتى يرحمك الله ، وحسن أخلاقك ولا تواجه أحداً
   بها يكره ، قال الرسول ﷺ :
- «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع ، سمحاً إذا اشترى» . (رواه البخاري)
  - ٩ ـ لا تضيع أوقاتك في الأسواق ، والبيع والشراء والقيل والقال .
  - ١٠ ـ أكثر من قراءة القرآن ، والطواف بالكعبة ، والصلاة على النبي ﷺ .
- 11 لا ترفع صوتك بالدعاء عند الطواف ففيه تشويش على الطائفين ، وقد قال الرسول على الصحابه : «إربَعوا على أنفسكم فإنكم ليس تدعون أصَمَّ ، ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم» .
  - [ إربَعوا : إرفقوا بأنفسكم ، ولا ترفعوا أصواتكم فالله يسمعكم ]

# من أداب المسجد النبوي

- ١ ــ زيارة مسجد الرسول ﷺ مستحبة لمن استطاع ، ولا يتوقف عليها صحة الحج ،
   وليس لها وقت محدد .
- ٢ احرص على صلاة الجماعة ، ولا سيما في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ﷺ ،
   فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، وفي المسجد النبوي بألف صلاة .
- ٣ إذا دخلت المسجد، فقدم رجلك اليمنى وقل: بسم الله والسلام على رسول الله ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، ثم صل ركعتين تحية المسجد، ثم سلم على الرسول على قائلا: السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ، وإن أردت الدعاء فاستقبل القبلة ، وأسأل الله بمحبتك لرسوله على .
  - ٤ إذهب إلى مسجد قباء وصل فيه لقوله على :
- «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة كان له أجر عمرة تامة» (صحيح رواه أحد)
- ٥ تستحب زيارة البقيع ، وشهداء أحد ، دون المساجد السبعة في المدينة المنورة لعدم وجود دليل عليها .
  - ٦ ـ احذر لمس أو تقبيل الشباك أو الجدار وغيرهما .
  - ٧ الرجوع إلى الوراء عند مغادرة المسجد بدعة لا دليل عليه .
- ٨ ـ السفر إلى المدينة يكون بنية زيارة المسجد النبوي ، ثم السلام على النبي على عند
   الدخول ، لقوله على :
  - ( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ) «متفق عليه»

### ذكريات مفيدة

- ١ اقرأ كتاباً عن مناسك الحج ، لتتعلم أحكامه ، وأسأل العلماء ، واسمع المحاضرات .
- ٢ لا تنس أن تأخذ لأهلك بعض الهدايا النافعة كالكتب المفيدة ، ومجلة التوعية الإسلامية التي توزعها مجاناً مراكز التوعية الإسلامية في مكة والمدينة وغيرهما .
- ٣ ـ تذكر وأنت في مكة أو المدينة أن الرسول على بقي في مكة ١٣ عاماً يدعو إلى كلمة
   التوحيد ، فاقتد به ، وذكر الناس بكلمة «لا إله إلا الله» ومعناها:

لا معبود بحق إلا الله ، وذكرهم بقوله ﷺ :

«إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » . (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) ومن التوحيد أن تسأل أهلك وإخوانك: أين الله ؟ وتعطيهم الجواب: في السياء ، فقد سأل الرسول على جارية:

«أين الله ؟ قالت في السياء ، قال لها من أنا ؟ قالت رسول الله ، فقال لصاحبها : (رواه مسلم)

### الخلاصــة

الحج ركن من أركان الإسلام له منافع دنيوية وأخروية ، فبادر إليه عند الاستطاعة قبل أن تمرض أو تفتقر ، أو تموت عاصياً ؛ واحذر الإشراك بالله ، والرياء ، والإلحاد في الحرم ، والرفث والفسق والجدال الباطل في الحج . . .

ومن علامة الحج المقبول أن تكون أحسن حالًا في عقيدتك وعبادتك ومعاملاتك وأخلاقك ، و . . .

وعليك بالدعاء قائلًا:

﴿ ربنا تقبل منا إنك أنتَ السميعُ العليم ﴾

# مشهد الحجيج

١ ـ أما والذي حج المحبون بيت ولَـبِّوا له عند المهلل وأحرّموا ٢ ـ وقيد كشيفوا تلك السرءوسَ تواضعياً لِعـزة مَن تعـنـو الـوجـوه وتُـسـلِمُ ٣- يُهلون بالبيداء لبيك ربُّنا لك الملك والحمد الذي أنبت تعلمُ ٤ - دعاهم فلَبُوه رضاً وعبَّة فلها دعوه كان أقربَ منهمة ٥ ـ وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة يجود ويُكسرمُ مين ومنغنفرة ٦ - فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظمُ ٧ - ويدنو به الجبار جلّ جلاله يُباهـي بهم أمـلاكـه فهـو أكـرمُ ٨ يفول عبادي قد أتون محبّة بَرُّ أَجُدُودُ وأرحمُ وإني بهم ٩ فأشهدكه أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أمَّلوه وأنعمُ

العلامة ابن قيم الجوزية

# مناجساة وتوجسع

١- إلىك إلمنى قد أتسب مُلسِيا فبسارك إتمسي ٢ ـ قصدتك مضطراً وجشتك باكسياً وحساشساك ربي أن ترد بكسائسيا ٣- كفاني فخراً أنني لك عابد فيا فرحستي إذا صرت عبسداً موالسيا ٤ - إَلْمُسِي فأنست الله لا شيء مشله فأفعسم فؤادي حكسمة ومعانسيا ٥ ـ أتسيتُ بلا زاد، وجسودُك مطمعسي وما خاب من ٦- إليك إلمني قد حضرتُ مُؤمِّلًا خلاصَ فؤادي من ذنــوبي مُلَبِّــيا ٧ - وكسيف يرى الإنسسان في الأرض مُتعــةً وقسد أصبح القدس الشريف ملاهسيا ٨- يجوس به الأندال مِن كل جانسب وقسد كان للأطهار قدسا وناديا ٩- معالم إسراء، ومهبط حكمة وروضـــة قرآن واديا









#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعهالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد فإن النفوس تحب القصص ، وتتأثر بها ، لذلك تجد في القرآن أنواعاً من القصص النافع ، وهو من أحسن القصص .

وكان من حكمة الرسول على أن اقتدى بكتاب ربه ، فقص علينا من الأنباء السابقة ما فيه العِبر ، باللفظ الفصيح ، والبيان العذب البليغ ، ويمتاز بأنه واقعي وليس بخيالي . ﴿ وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ﴾ . والنجم ٢-١،

وإن بعض شبابنا قد مالوا إلى القصص الأجنبي الضار ، إذ أكثره جنسي مائع أو بوليسي مجرم ، يوقعهم في الفاحشة والانحراف كها يريده أعداء الإسلام .

لذَّلك كان واجباً على الكاتب الإسلامي أن يقدم نهاذج من القصص الديني الصحيح ، فإن فيها تهذيب الأخلاق ، وتقريب الشباب من الدين .

وإني أقدم نموذجاً من بدائع القصص النبوي ، وهي مختارة من الأحاديث الصحيحة ، وجعلتها على شكل حِوار ، ومشاهد ، حتى كأنك ترى وقائع القصة أمامك ، وجعلت لكل قصة عبرة في آخرها للاستفادة منها ، فالله تعالى يقول :

﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ﴾ . ورسف آبة ١١١، وأحب أن أنبه إلى أمور مهمة :

١ - شرحت بعض الكلمات التي تساعد القارىء على فهم القصة .

مثل : (فلقيه) ، فقلت : (فلقي ضهاد محمداً على) . ٢ ـ نقلت الفعل الماضي إلى الفعل المضارع ليرى القارىء القصة وكأنها أمامه .

٣ ـ حذفت كلمة (قال) من النص استغناء عنها بذكر القائل أول السطر .

٤ ـ الكلام الذي بين المعقوفين [ ] ، وهو وصف لحالة القائل وهو من كلام المؤلِّف .

٥ - لا يفهم من هذا الحوار والمشاهد جواز عملية التمثيل ولا سيها تمثيل الرسول على المسلمين ، ويجعلها خالصة لله وصحابته ، وهو حرام . والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ، ويجعلها خالصة لله تعالى .



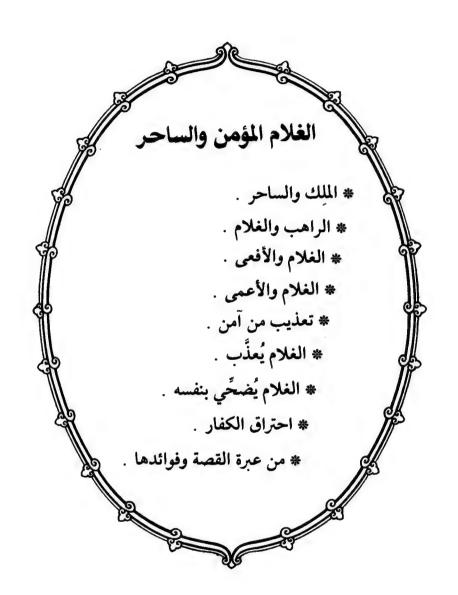

### الغلام المؤمن والساحر

عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله على قال : (كان مَلِك فيمن كان قبلكم ، وكان له ساحر ؛ فلما كبر الساحر ، قال للملك : إني قد كبرتُ فابعث إليَّ غلاماً أعلمه السحر ؛ فبعث إليه غلاماً يُعلمه ، فكان في طريقه إذا سلك راهب ، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه ؛ فكان إذا أتى الساحر مَرَّ بالراهب وقعد إليه ، فقال : إذا خشيتَ الساحر فقل : حبسني أهلي ، وإذا خشيت أهلك فقل : حبسني أهلي ، وإذا خشيت أهلك فقل : حبسني أهلي ، وإذا

#### الغسلام والأفعسي

(بينما الغلام سائر إذ رأى دابة عظيمة (أفعى) قد حبست الناس» .

**الغلام** [يخاطب نفسه]

: اليوم أعلم ، الساحر أفضل أم الراهب ؟

الغلام [باخذ حجراً]

: اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس .

الراهب [متعجباً]

«يرمي الغلام الدابة فيقتلها ويمضي الناس» .

«يأتي الغلام الراهب فيُخبره» .

: أي بُني أنتَ اليوم أفضل مني ، قد بلغ مِن أمرك ما أرى ، وإنك ستُبتلي ، فإن ابتُليتَ فلا تدلّ عليّ .

«الغلام يُبرىء الأكمه (الأعمى) والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء (الأمراض)»

#### الغسلام والأعمسي

ديسمع جليس للملك كان قد عمي ، فيُقدِّم للغلام هدايا كثرة .

الأعمى [راجباً] : كل هذه الهدآيا لك إن أنت شفيتني!

الغلام [مرشداً] : إن لا أشفي أحداً ، إنها يشفي الله تعالى ، فإن أنت

آمنت بالله دعوتُ الله فشفاك .

﴿يؤمن الأعمى فيشفيه الله تعالى .

ديأتي الجليس الملك ، فيجلس إليه كما كان يجلس، .

الملك [سعجاً] : من رَدُّ عليك بصركَ ؟!!

الجليس [في نرح] : ربي !

الملك [منكرأ] : أو لك رَبُّ غيرى ؟!!

الجليس [في شجاعة وإيمان] : ربي وربك الله .

ويأخذه الملك فلم يزل يعلنه حتى يَدُلُّ على الغلام

فيُؤتىٰ بالغلام،

الملك [مهدداً] : أيْ بُنيَّ قد بلَغ مِن سحرك ما تُبرىء الأكْمَه والأبرص،

وتفعل وتفعل !!

الغلام : إني لا أشفي أحداً ، إنها يَشفي الله تعالى .

#### تعذيب من أمن

ويأخذ الملك الغلام ، فلا يزال يُعذبه حتى دَل على

الراهب ، فجيء بالراهب فقيل له : ارجع عن دينك فيأبى ، فيدعو الملك بالمنشار ، فيضع المنشار في مفرق

ليبي ، ليدعو المبت بمسار ، ليسم السار و رأسه فيشقه به حتى يقع شقاه على الأرض!!» .

«ثم جيء بجليس الملك ، فقيل له : ارجع عن دينك فيأبى ، فيضع المنشار في مفرق رأسه ، فيشقه به حتى وقع شقاه» .

#### الغلام يعلب

«يؤتى بالغلام ، فيقال له : ارجع عن دينك ، فيأبى ،

فيدفعه الملك إلى نفر من أصحابه.

: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا الملك [غاضباً]

بلغتم ذِروْته ، فإن رجع عن دينه ، وإلا فاطرحوه .

«يذهبون بالغلام ، ويصعدون به الجبل» .

: اللهم اكفنيهم بها شئت . الغلام [داعياً عليهم]

«يَرْجف بهم الجبل فيسقطون ويجيء الغلام يمشي إلى الملك،

: ما فعل أصحابك ؟! الملك [في حيرة ودهشة]

: كفانيهم الله تعالى . الغلام [في شجاعة وإيهان]

ويدفعه الملك إلى نفر من أصحابه.

: اذهبوا فاحملوه في قُرقُور (زَوْرَق)وتوسطوا به البحر، الملك

فإن رجع عن دينه ، وإلا فاقذفوه .

«يذهبون بالغلام» .

: اللهم اكفنيهم بها شئت . الغلام [داعباً]

وتنكفىء بهم السفينة فيغرقون !! ويجيء الغلام إلى

الملك يمشى !!» .

: ما فعل أصحابك ؟ الملك [في تهر وخذلان]

الغلام [في طمانينة وثبات] : كفانيهم الله تعالى .



#### الغلام يضحي بنفسه

الغلام [للملك] : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به !!!

الملك [في عجز وياس] : ما هو ؟

الغلام [آمراً] : تجمعُ الناسَ في صعيد واحد ، وتصلبني على جذّع ، ثم خد سهاً مِن كِنانتي ، ثم ضع السهم في كبد القوس ،

ثم قل: (بسم الله رب الغلام)!!

ثم ارمني ، فإنك إذا فعلتَ ذلك تقتلني .

«يَجمعُ الناسَ في صعيد واحد ، ويَصلبُ الغلامَ على جذع ، ثم يأخذ الملك سهماً من كنانة الغلام ، ثم يضع السهم في كبد القوس ثم يقول : (بسم الله رب الغلام) ثم يرميه ، فيقع السهم في صُدْغه ، فيضع يده في صدغه في موضع السهم ويموت» .

الناس [يتفون] : آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام ، آمنا برب الغلام .

«يجيء الجند إلى الملك» .

الجند [فِ اسف] : أرأيتَ ما كنتَ تحذر ، قد والله نزل بكَ حَذَرُك ،

قد آمن الناس.

الملك [في غيظ] : احفِروا الأخدود (الخنادق) بأفواه السكك واضرِموا

فيها النيران، ومَن لم يرجع عن دينه فأقحِموه فيها (اطرحوه). «الجند على أطراف الأخدود، يَعْرضُون الشعب المؤمن

على النار ، ويَعْرضون عليهم أن يرجعوا عن دينهم ، فمن لم يرجع أوقّعوه في النار» .

«على حافّة النار امرأة معها رضيع تخشى عليه فتترد، وتتقاعس أن تقع في النار».

الرضيع [بغول] : يا أمَّهُ اصبري فإنك على حق .

وذكر قصة أصحاب الأخدود الإمام مسلم ٤ / رقم ٥. . ٣.

#### احتسراق الكفسار

قال الله تعالى:

﴿ إِنَ الذِّينَ فَتَنُوا المؤمنينَ والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ﴾ .

١ - قال ابن جرير بعد ذكره قصة أصحاب الأخدود:

وإنها قلت ذلك أولى التأويلين بالصواب للذي ذكرنا عن الربيع من العلة : وهو أن الله أخبر أن لهم عذاب الحريق مع عذاب جهنم ؛ ولو لم يكونوا أحرقوا في الدنيا لم يكن لقوله : ﴿ ولهم عذاب الحريق ﴾ معنى مفهوم مع إخباره أن لهم عذاب لم يكن لقوله : ﴿ ولهم عذاب الحريق مع سائر أنواع عذابها في الآخرة . جهنم ، لأن عذاب جهنم من عذاب الحريق مع سائر أنواع عذابها في الآخرة . وح ٢٠ ص ١٣٥٠

٢ ـ قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى : ﴿ إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ﴾ .
 أي حرِّق وهم بالنار ، فلهم عذاب جهنم لكفرهم ، ولهم الحريق في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار .

وقيل : ﴿ وَلَهُم عَذَابِ الْحَرِيقِ ﴾ أي ولهم في الأخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم بها أحرقوا المؤمنين .

٣ ـ ذكر المفسر الألوسي نقلًا عن ابن جرير وغيره :

أن الله بعث على المؤمنين ريحاً تقبض أرواحهم قبل الوصول إلى النار ، وأن النار خرجت فأحرقت هؤلاء الكفار الذين كانوا على حافتي الأخدود .

ويدل على هذا قوله تعالى : ﴿ قُتل أصحاب الأخدود ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ ولهم عذاب الحريق ﴾ .



- ١ ـ كل مولود يولد على الفطرة ، فاقتضت الفطرة السليمة أن تكون مع الحق والخير دائماً وترفض الشر ، فوجهت الغلام نحو الخير حين سمع الحق من الراهب ونبذت الشر المتمثل في الساحر الكافر .
  - ٢ ـ لا بأس بالكذب للنجاة من كيد الكافرين عند الضرورة .
- ٣ ـ علم الغلام بفطرته أن الحق مع الراهب ولكن أراد أن يقيم الحجة (مثل إبراهيم عليه السلام) حين أقام الحجة على قومه .
- ٤ ـ الدعاء إلى الله أن يظهر له الحق ويبين له وجه الصواب ويقطع الشك باليقين ،
   وهذا شأن المؤمن يلجأ إلى الله دائماً لحل مشكلاته .
- ٥ ـ إماطة الأذى عن الطريق وتخليص الناس مِن كرب وقعوا فيه ، مشروع ومطلوب يؤجّر المسلم عليه ، كما صرحت بذلك الأحاديث .
  - ٦ ـ المؤمن الصادق هو الذي ينسبُ فعل الكرامة إلى الله وليس إلى نفسه .
  - ٧ \_ الاعتراف بالفضل ولو إلى غلام صغير: (أي بُني أنت اليوم أفضل مني) .
  - ٨ كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، وصدع بالحق لابد من أن يُبتكل ، فعليه بالصبر ، وله الأجر الكبير عند الله .
    - قال الله تعالى على لسان لقهان يوصى ولده:
- ﴿ يَا بُنِي أَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَمُرْ بِالمَعْرُوفَ ، وانهَ عن المنكر ، واصبر على ما أصابك ، إن ذلك من عزم الأمور ﴾ . ونتمان ١٧٠،
- ٩ \_ كل من أخطأ في تعبيره لا يُترك في خطئه ، بل يُبين له وجه الصواب ، لا سيها في عقيدة التوحيد ، فالغلام يقول للوزير : إن لا أشفي أحداً ، إنها يشفي الله تعالى .
   وهذا مطابق لقول الله تعالى عن إبراهيم : ﴿ وإذا مرضتُ فهو يشفين ﴾ .
   والشعراء ١٠٠٠
- ١٠ ـ إن لله رجالًا أقوياء بإيهانهم ، فمهها عُذُبوا لا يرجعون عن دينهم ، ولا يُرضون الطغاة بكلمة فيها ضعف أو كفر ، ولو حُرِّقوا ، أو نُشِروا أو أُغرقوا وهو الأفضل

وقد أشار إليهم الله سبحانه بقوله :

﴿ وَكَأَيِّنَ مَن نَبِي قَاتِلَ مَعَهُ رِبِّيونَ كَثَيرٌ ، فَهَا وَهَنُوا لِمَّا أَصَابِهُمْ فِي سَبِيلَ الله وما ضعُفوا وما استكانوا والله يُحب الصابرين ﴾ . «آل عمران ١٤٦»

وقد سمح الله للمؤمن أن ينطق بالكفر إذا أكره عليه فقال سبحانه :

﴿ مَن كَفر بالله مِن بعد إيهانه إلا من أكره وقلبه مُطمئِن بالإِيهان ولكنْ مَن شرح بالكفر صَدراً فعليهم غضبٌ من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ . والنحل ١٠٦٥

١١ - لابُدُّ لكلمة الحق أن تنتصر ، فالملك يعجز عن قتل الغلام ، ولا يتم له ذلك إلا بطريقة يرسمها الغلام للملك ، يعقبها إيهان الشعب واندحار الملك ، ويتحقق قول الله تعالى :

﴿ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمةُ الله هي العليا، والله عزيز حكيم ﴾ . «التوبة ٤٠٠

١٢ - الغلام المؤمن يُضحِّي بنفسه ليؤمن الناس ، وهذا شأن المؤمنين المخلصين يسعون لإنقاذ أمتهم ، ولو أدَّى ذلك إلى استشهادهم ، فهم إلى الجنة ذاهبون :

﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الذِّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ اللهُ أَمُواتاً ، بَلَ أَحْيَاءُ عَنْدُ رَبُّهُم يُرِزُّونَ ﴾ . «أَلُ عَمَانُ ١٦٩» وأَلُ عَمَانُ ١٦٩»

١٣ ـ يُثبت الله المؤمنين بالحُجَج البيّنات ، ويُؤيد دينهم بالكرامات ، فهذا هو الرضيع ينطق : (يا أُمَّه إصبري فإنك على الحق) .

والأم تستجيب لهذا الأمر ، وتُلقي بنفسها مع طفلها صابرة محتسبة .

١٤ - مصير المؤمنين إلى الجنة بعد موتهم ، ومصير الكفار الحرق في الدنيا ، وعذاب جهنم في الأخرة .



# أبرص وأقرع وأعمى

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي علي يقول : (إن ثلاثة في بني إسرائيل : (أبرص وَأقرع وأعمى) أراد الله أن يبتليهم (يختبرهم) ، فبعث إليهم ملكاً :)

«يأتي الملك الرجل الأبرص».

: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟ الملك : لَـون حسن ، وجلْد حَسَن ، ويذهبُ عني الــذي قد الأبرص قَذرني الناس!

«يمسحه الملك ، فيذهب عنه قذره ، ويُعْطَى لوناً

حسناً ، وحلداً حسناً !» .

: فأيُّ المال أحبُّ إليك ؟ الملك الأبرص

الملك

: الإبل. (يُعطَى ناقة عُشرَاء (حاملًا)» .

: مارك الله لك فيها . اللك

«يأتي الملك الرجل الأقرع».

: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟ الأقرع : شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذِرني الناس.

«يمسحه الملك فيذهب عنه داؤه و يعطى شعراً حسناً».

: فأيُّ المال أحبُّ إليك ؟ الملك : العَرَ الأقرع

«يُعطى بقرة خاملًا».

: بارك الله لك فيها . اللك «يأتي الملكُ الرجلَ الأعمى».

: أيُّ شيءٍ أحبُّ إليك ؟ الملك الأعمى : أن يَرد الله إِلَىَّ بصَري ، فأبصِر به الناس .

(يمسحه الملك)، فيردُ الله إليه بصره).

الملك : فأيُّ المال أحبُ إليك ؟

الأعمى : الغنم .

اللك

الملك

(يُعطى شاة والدأ (حاملًا)) .

دكان لهذا وادٍ من الإِبل ، ولهذا وادٍ من البقر ، ولهذا وادٍ

من الغنم، .

«يأتي الملك الرجل الأبرص في صورة الأبرص» .

: رجلً مسكين قد انقطعت بي الحِبالُ في سفري ، فلا بَلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلَّغ عليه في

سفري (أصل به إلى أهلي) .

الأبرص [في ضين] : الحقوق كثيرة !!

الملك [في استغراب] : كأني أعرفك ، ألم تكن أبسرصَ يقْذَرُكَ الناس ؟ فقيراً

فأعطاك الله ؟!

الأبرص [في إنكار] : إنها ورِثْتُ هذا المال كابِراً عن كابِر! (أباً عن جَد)!!

اللَّك : إن كنتَ كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنت .

دثم يأتي الملكُ الرجلَ الأقرع في صُورة الأقرع.

: رجلً مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمنظر الحسن والمال ، بقرةً أتَبَلَغُ بها في

سفري .

الأقرع [في ضجرًا : الحقوق كثيرة !!!

الملك [متعجاً] : كأني أعرفك ، ألم تكن أقرع يَقْذَرُك الناس ؟!

فقيراً فأعطاك الله ؟!

الأقرع [فِ استكبار] : إنها ورثْتُ هذا المال كابِراً عن كابر ! (أباً عن جَد) .

اللُّك : إن كنت كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنت .

الأعمى [شاكراً معترفاً]

الملك

ويأي الملك الرجل الأعمى في صورة الأعمى».

اللَّك : رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي رَدَّ

عليك بصرك ـ شاة أتبلّغ بها في سفري .

: قد كنتُ أعمى فردً الله إليَّ بصري ، فخُــُدْ ما شئتَ ودَعْ ما شئت ؛ فوالله لا أجْهدك اليومَ (لا أعارضك)

بشيء أخذته لله عز وجل .

: أَمْسِكُ مالك ، فإنها ابتُليتم (اختُرتم) ، فقد رضي

الله عنك ، وسخط على صاحبيك .

دالبخاري ١٤٦/٤ ، مسلم رقم ٢٩٦٤،



## من عبرة القصة وفوائدها

١ \_ اختبار الله لعباده ، سنة الله في أرضه ، كما أخبر الله به في كتابه .

٢ \_ الابتلاء يكون في الجسم والمال والأولاد وغيرها .

٣ \_ الملائكة تتصور أحياناً على هيئة البشر، وتتكلم، وتمسح على المريض فيبرأ بإذن الله.

٤ \_ لا شيء أحب لِلمبتلى بالمرض من ذهاب مرضه ومعافاته .

٥ ـ الله هو الذي يُعطي ويمنع ، ويُغني ويُفقر ، بتقديره وحكمته .

٦ \_ من التوحيد والأدب أن تنسب الشفاء والغني إلى الله وحده :

«قد كنت أعمى فردً الله بصري».

(اللهم أعطِّ مُنفِقاً خلَفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعطِ مُسِكاً تلَفاً)» . «متفن عليه»

٨ ـ بعض الأغنياء ينسون ماضيهم ويغضبون ممن يذكرهم به .

٩ من شكر النعمة ، وأعطى الفقراء زاده الله غنى ، وبارك له ؛ ومن بخل فقد عرَّض نفسه لزوال النعمة وسخط الرب القائل :

﴿ لئِن شكرتم لأزيدنَّكم ، ولئِن كفرتم إنَّ عذابي لَشديد ﴾ . «إبراهيم ٧»

١٠ \_ إنكار النعمة يجلب النقمة ، ويُسبب الشقاء .

11 \_ الكرم يجلب النعمة ويذهب بالنقمة ، ويُرضى الرب ، والبخل يجلب السوء ويسخط الرب .

١٢ ـ المؤمن يفي بها وعد ولا يبخل ، والمنافق يعاهد ويعد ، ولكن لا يفي بعهده ووعده ، كها قال الله تعالى عن المنافقين :

﴿ ومنهم مَن عاهد الله لئن آتانا من فضله لَنصَّدَّقَن ولنَكونَنَّ من الصالحين . فلما آتاهم مِن فضله بخلوا به وتولَّوا وهم مُعرِضون ﴾ . «التوبة ٥٠» وقال رسول الله ﷺ : «آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان) .

### أصحاب الغار والصخرة

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: (إنطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم ، حتى آواهم المبيت إلى غار ، فدخلوه ، فانحدرت صخرة من الجبل ، فسدّت عليهم الغار ، فقالوا: إنه لا يُنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم).

قال رجل منهم

: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ، وكنت لا أغبق [أُقدّم] قبلهَما أهلاً ولا مالاً ، فنأى بي طلب الشجر يوماً [أبعدْتُ] فلم أُرحْ عليهما [فلم أرجع] حتى ناما ، فحلبتُ لهما غبوقهما [جصتهما] فوجدتُهما نائمين ، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً ؛ فلبثت والقدحُ على يدي - أنتظرُ استيقاظهما حتى برق الفجرُ ، والصبية يتضاغون عند قدمي [يصيحون] فاستيقظا فشربا غبوقهما [شربا اللبن]

اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك ففرِّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة .

«فانفرَجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منها» .

: اللهم إنه كانت لي ابنة عَمِّ كانت أحبَّ الناس إليَّ ، فأردتها على نفسها ، فامتنعَتْ مني ، حتى أَلَتْ بها سَنة من السنين [أصابها جوع] فجاءتني ، فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تُخليَ بيني وبين نفسها ، ففعلَتْ ، حتى إذا قدرت عليها ، قالت : إتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ، [لا تقربني إلا بنكاح شرعي] ، فتحرجت من الوقوع عليها .

وقال الآخر

فانصرفتُ عنها وهي أحبُّ الناس إليَّ ؛ وتركتُ الذهب الذي أعطيتها!!

اللهم إن كنتُ فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرُجْ عنا ما نحن فيه .

وفانفرجَت الصخرةُ غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها».

اللهم استأجرت أجراء ، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب ، فَنشَّرْتُ [كَثَّرتُ] أجره حتى كثُرتُ منه الأموال ، فجاءني بعد حين ، فقال : يا عبد الله أدِّ إليّ أجري ، فقلت : كل ما ترى من أجرك ، من الإبل والبقر والغنم والرقيق ، فقال : يا عبد الله لا تستهزىء بي . فقلت : إني لا أستهزىء بك ؛ فأخذه تستهزىء بي . فقلت : إني لا أستهزىء بك ؛ فأخذه

اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه .

«فانفرجت الصخرة ، فخرجوا يمشون» .

كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً !!!

ووالقصة في البخاري ٣٦٩/٤ ومسلم ٢٧٤٣ .



وقال الثالث

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا اتَّقُوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ﴾ .

[قال قتادة : تقربوا إليه بطاعته ، والعمل بها يرضيه] .

١ ـ الأعمال الصالحة وقت الرخاء يستفيد منها الإنسان وقت الشدة .

قال رسول الله ﷺ : (احفظ الله يَحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك [أمامك] ، تعرّف إلى الله في الرخاء ، يَعرفك في الشدة) . وصحيح رواه أحمد والترمذي،

٢ - يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وحده دائماً بالدعاء وخاصة حين نزول الشدائد ،
 ومن الشرك الأكبر دعاء الأموات الغائبين :

قال الله تعالى : ﴿ ولا تدعُ مِن دون الله ما لا ينفعك ولا يَضُرُّك ، فإن فعلتَ فإنك إذاً من الظالمين ﴾ .

[الظالمين: المشركين].

٣ - مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة ، وهي نافعة ومفيدة ، ولا سيها عند الشدة ، وعدم مشروعية التوسل بالذوات والجاه .

٤ - حب الله مُقدّم على حب ما تهوى النفوس من الشهوات .

٥ ـ مَن ترك الزني والفجور خوفاً من المولى نجاه الله من البلوي .

٦ - من حفظ حقوق العمال حفظه الله وقت الشدة ، ونجاه من المحنة .

٧ ـ الدعاء إلى الله مع التوسل بالعمل الصالح يُفتِّت الصخور ، ويُفرِّج الكروب .

٨ ـ بر الوالدين وإكرامهما مقدم على الزوجة والأولاد .

٩ ـ حق الأجير يُحفَظ له ، ولا يجوز تأخيره ، قال رسول الله ﷺ :

(أعطوا الأجير أجرَه قبل أن يجفّ عرقه) . وصحيح رواه ابن ماجة،

١٠ استحباب تنمية مال الأجير الذي ترك حقه ، وهو عمل جليل ، وهو من حق الأجير .

11 \_ شَرْع مَن قبلنا هو شرعٌ لنا إذا أخبر الله تعالى أو رسوله على طريق المدح ، ولم يثبت نسخه ، وهذه القصة قصَّها علينا رسول الله على في مدح هؤلاء النفر الثلاثة لنقتدي بهم في عملهم .

١٢ ـ طلب الإخلاص في العمل حيث قال كل واحد :
 (اللهم إنْ كنْتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك ففرَّجْ عنا ما نحن فيه) .

١٣ \_ إثبات الوجه لله سبحانه من غير تشبيه :

قال الله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ . «الشورى ١١»



## وليمة جابر المباركة

عن جابر رضي الله عنه قال :

إنا كنا يوم الخندق نَحْفر ، فعرضتْ كُدْيةُ شديدة [صخرة] فجاؤوا إلى النبي عَنْ فقالوا : هذه كُدية عرضَتْ في

الخندق .

الرسول ﷺ : أنا نازل .

«يقوم الرسول وبطنه معصوبة بحجر».

قال جابر : ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذَوقاً .

«يأخذ النبي عَلَيُ المعُول ، فيضرب ؛ فيعود كثيباً أَهْيَل [تراباً ناعاً]» .

جايـــر : يا رسول الله إئذن لي إلى البيت .

جابر لامرأته [منائراً] : رأيت بالنبي ﷺ شيئًا [جـوعــًا] ، ما في ذلك صبر ،

فعندك شيء ؟

المسرأة : عندي شعير وعَنَاق [الأنثى من ولد الماعز] .

«يذبح جابر العنَاق ، وتطحن امرأته الشعير ، ثم يجيء إلى الرسول ﷺ .

جابر [سرأ] : طُعَيِّمٌ لِي [طعام قليل] فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان .

الرسول ﷺ : كم هو ؟

**جابــر** : سخلة وقليل من شعير .

الرسول ﷺ : كشير طيب ، قل لها لا تنسزع القسدِر ولا الخبـز من

التنور حتى آتي .

الرمول ﷺ [لصحبه] 📑 قوموا .

«يقوم المهاجرون والأنصار» .

جابر المرأته [في حيرة] : ويُحكِ قد جاء النبي ﷺ والمهاجرون والأنصار ومن معهم!!!

المرأة [في دهشة] : هل سألك !!!

جابــر : نعم .

الرسول ﷺ : ادخلوا ولا تَضاغَطُوا [تزاحموا] .

ويكسر الرسول الخبز ويجعل عليه اللحم ، ويُغطّي القِدرَ والتنور إذا أخذ منه ، ويقرب إلى أصحابه ، ثم ينزع ،

فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه» .

الرسول للمرأة : كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة .

وأصل القصة في البخاري ٤٦/٥ ، ومسلمه .



- ١ ـ مشاركة الرسول القائد جنده في حفر الخندق ، وعدم تميزه عليهم .
- ٢ ـ شكوى الصحابة لقائدهم من صخرة عجزوا عنها لما يعلمون من قوته ، فاستجاب الرسول على المم ، وفتت الصخرة مع شدة جوعه .
  - ٣ ـ حب الصحابة لقائدهم ، وسعيهم لإطعامه وسَدُّ جوعه .
  - ٤ ـ محافظة الصحابة على النظام ، وعدم الذهاب بدون إذن من القائد .
    - ٥ نساء الصحابة يتصفن بالإيثار والكرم والحب للرسول على .
      - ٦ ـ القائد المخلص لا يشبع وحده ، بل يدعو أصحابه معه .
    - ٧ الرسول ﷺ يأمر أصحابه بالنظام : ﴿ أَدخلوا ولا تضاغطوا ) .
- ٨ إكرام الله لرسوله ﷺ بالمعجزة ، بتكثير الطعام حتى شبعوا جميعاً ومن حكمة الرسول ﷺ أنه كان يغطي القدر والتنور إظهاراً للبركة لا للإيجاد والخلق وهما من الله وحده ، محافظة على عقيدة التوحيد .
- ٩ ـ القائد العظيم في جنده أشبه بالأب في أسرته ؛ يغرف لهم الطعام بيده ، ويُقدمه بنفسه .
  - ۱۰ اهتمام الرسول ﷺ بأفراد أمته كاهتمامه بجنده :
     (كلي هذا واهدي ، فإن الناس أصابتهم مجاعة) .



### جوع الصحابة والرسول على

«يخرج رسول الله على في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد ، ويأتيه أبو بكر» .

> : ما جاء بك يا أبا بكر ؟ الرسول علية

: خرجت أَلْقَى رسول الله ﷺ وأنظر في وجهه ، أبو بكــر

> والتسليم عليه . «فلم يلبث أن جاء عمر رضى الله عنه» .

> > : ما جاء بك يا عمر ؟! الرسول ﷺ

> > : الجوع يا رسول الله . عمـر

: وأنا قد وجدتُ بعضَ ذلك !! الرسول علية

«ينطلقون إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري ، وكان رجلاً كثير النخل والشاء [الغنم] ولم يكن له خَدَم

فلم يجدوه».

: أين صاحبُك ؟ الجماعة [لامرأته]

: انطَلقَ يَسْتَعْذب لنا الماء . المسرأة

«فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة ماء عذب فوضعها ، ثم جاء يلتزم النبي ﷺ ويُفدّيه بأبيه وأمه ، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطاً ، ثم انطلق إلى نخلة فجاء

بقنو [عنقود البلح] فوضعه».

: أفلا تَنقَّيْتَ لنا من رُطبه ؟. النبي عَلَيْة

: يا رسول الله إني أردت أن تختاروا من رُطَبه وبُسره أبو الهيثم

[حلوه ومُرَّه] .

«الرسول وصاحباه يأكلون منه ويشربون» . : هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه

رسول الله ﷺ

يوم القيامة !! ظلُّ بارد ، ورُطتُ طيِّت ، وماءُ مارد .

«ينطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً». : لا تذبحنَّ لنا ذات دَرِّ [حليب].

«يذبح لهم عناقاً أو جَدياً ويأتيهم بها فيأكلون» .

[الجدي: ولد المعز.]

النبي ﷺ : هل لك خادم ؟.

أبو الهيثم . Y:

النبي ﷺ

المسرأة

أبو الهيثم

النبى ﷺ [وقد بلغه الحبر]

: فإذا أتانا سَبْئُ [أسْرِيَ] فأتِنا . النبي ﷺ

«يأتي لرسول الله على [خادمان] ليس معها ثالث ، فيأتيه

أبو الهيثم» .

: اخترْ منهما . النبي ﷺ

: يا رسول الله اختر ٽي . أبو الهيثم

: إن المستشار مؤتمن ، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستو ص النبي بيلية به معروفاً .

«ينطلق أبو الهيثم فيخبر زوجته بقول رسول الله ﷺ» .

: ما أنت ببالغ حَقَّ ما قال فيه النبي عِينَ إلا بأن تُعتقه .

: فهو عتيق [حُر]!!

: إن الله لم يبعَث نبياً ولا خليفة إلا وله بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لا تَأْلُوه خَبالًا [لا تُقَصِّرُ في إفساده] ومن يُوقَ بطانةَ السوء فقد وُقِيَ :

[أي حُفظ].

[البطانة: خاصة الرجل الذين يبطنون أمره]

«انظر القصة في شهائل الترمذي صحيحة ، وانظر مختصر الشهائل للألباني ص ٧٧ه .

# \*\*

- ١ ـ الرسول ﷺ وصاحباه يعانون الجوع ، ويسعون لسده بطريقة مشروعة .
- ٢ \_ يجوز للرجل أن يذهب إلى بيت صاحبه لتناول الطعام بدون دعوة إن كان يعلم
   سعة حاله ؛ وطيب نفسه : فالصحابي الجليل أبو الهيثم دخل السرور إلى قلبه
   حينها وجد الرسول على وصاحبيه في بستانه .
- ٣ \_ التنبيه على فضل النعمة مهما كانت ، والحثُ على شكر خالقها ، وعدم الانشغال بها عن المنعم ، قال الله تعالى : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ . السورة إبراهيم ٧٥
- إذا رأى الضيف إكراماً زائداً من صاحب البيت ، فخشي وقوعه في خطأ نصحه برفق كقوله على : (لا تذبحن لنا ذات دَرًّ) [أي ذات لبن] .
- ٥ المكافأة على المعروف مطلوبة ، فرسول الكرم يكافىء صاحب البيت ويعده بخادم .
- ٦ ـ لا يحتاج أبو الهيشم إلى وساطة لطلب الخادم ، فعندما يلتقي الرسول به وقد جاءه خادمان ، فسرعان ما يقول له : «إختر منهما» .
- وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم
  - ٧ ـ العاقل يستشير مَن هو أتم نظراً : (يا رسول الله إخْتَرْ لي) .
  - ٨ ـ الصلاة علامة التقوى : (خذ هذا فإني رأيته يصلي) .
  - ٩ ـ وصية الرسول ﷺ بالخدم لا سيها المصلين : (استوص به معروفاً) .
  - ١٠ ـ حب الصحابة لتحرير الأرقاء ، وموافقته لزوجته الصالحة على إعتاقه .
- 11 \_ على المسلم العاقبل أن ينتقي أصحابه من أهبل الصلاح ليذكروه بالخير، ويشجعوه عليه ، وأن يبتعد عن قرناء السوء كيلا يذكروه بالشر ويُحسَّنوه إليه ، وكذلك شأن الزوجة الصالحة والشريرة لها تأثير على الزوج .
  - ١٢ \_ جواز المعانقة لغير القادم من سفر .

# \*\*

#### جرة الذهب

عن رسول الله ﷺ أنه قال:

(اشترى رجل من رجل عقاراً له [أرضاً] فوجد الرجلُ الذي اشترى العقار في عقاره جرةً فيها ذهب!!)

المشتري [للبائع] : خذ ذهبك مني ، إنها اشتريتُ منك الأرض ، ولم أشتر

منك الذهب !!!

البائع [متعاً] : إنها بعتك الأرض وما فيها .

«يَحتكمان إلى رجل» . : ألكُما ولد ؟

الحكم : ألكُما ولد ؟ أحدهما : اغلام

أحدهما : لي غلام .

الأخر : لي جارية .

الحكم : أنكحوا [زوجوا] الغلام للجارية وأنفقوا على أنفسكما

منه ، وتصدقا .

«انظر القصة في البخاري ٣/٣٧٥ ، ورقم الحديث ١٧٢١ في مسلم» .



١ ـ أداء الأمانة مطلوب لقول الله تعالى :

﴿ إِنْ اللهِ يأمركم أَنْ تُؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ .

٢ \_ القناعة كنز لا يفني تعود بالخير والبركة على صاحبها .

٣ ـ مشروعية الاحتكام إلى عالم بالكتاب والسنة ، دون الذهاب إلى المحاكم المدنية
 التي تضيع الأموال والأوقات عملًا بقول الله تعالى :

والنساء ٨٥٥

﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ .

٤ \_ من رضى بها أعطاه الله كان من أغنى الناس لقوله على :

أ ـ (وارض بها قسمه الله لك تكن أغنى الناس) . وصحيح رواه أحمده

ب - (ليس الغنى عن كثرة العرض إنها الغنى غنى النفس) . متفق عليه،

٥ \_ الرزق مقسوم ، لا بد أن يصل إليك في وقته ومقداره . قال رسول الله عليه :

(لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يُدركه الموت) .

وصححه ابن حبان وحسنه الألباني في الصحيحة»

٦ على المسلم أن يقنع بالحلال ، ويترك الحرام والطمع فيها ليس له ، ويأخذ بالأسباب
 المشروعة للرزق ، وأن العمل الصالح يكفل له السعادة في الدنيا والآخرة .

قال النبي على : (اتقوا الله وأجملوا في الطلب) . وصححه الالبان في صحيح الجامع،

(أي خذوا الحلال ، واتركوا الحرام) .

٧ ـ الحُكم العادل يُرضى المحتكمين.

٨ ـ عدم الطمع فيها ليس للإنسان .

## \*\*\*

# الأمانة في الخشبة العجيبة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ : (أنه ذَكَرَ رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أَنْ يُسْلِفه [يُقْرضه] ألف دينار .)

: ايتني بالشهداء أُشْهدُهم .

: كفي بالله شهيداً!

: فائتني بالكفيل .

: كفي بالله كفيلًا!

: صدقت!

«يدفع الرجل للمقترض الألف دينار إلى أَجَل مُسمَّى ، فيخرج بها في البحر ، فإذا قضى حاجته ، التمس مركباً يركبها يَقْدمُ عليه للأجل الذي أَجّلَه ، فلم يجد مركباً ، فيأخذ خشبة فينقُرها ، فيُدْخِل فيها ألف دينار!! وصحيفة منه إلى صاحبه ، ثم يُزَجِّج موضعها [يَسُدَّه] ثم يأن بها إلى البحر».

: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلَّفتُ فلاناً [اقترضتُ منه] ألف دينار، فسألني كفيلًا، فقلت : كفى بالله كفيلًا، فقلت : كفى بالله كفيلًا، فرضي بك ؛ وسألني شهيداً، فقلت : كفى بالله شهيداً، فرضي بك ؛ وإني جَهَدْتُ [بذلت جهدي] أن أجد مركباً أبعثُ إليه الذي له، فلم أقدر، وإني أستَودعُكهَا؟ [أضعها أمانة عندك].

(يَرْمي المقترضُ بالخشبة في البحر حتى تلج فيه [تجري] ، ثم ينصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده ، فيخرُج الرجل الذي كان أسلفه ينظر ؛ لعل مركباً قد

المقسرض المقسرض المقسرض المقسرض

المقـــرض

المقتسرض [آسِفاً]

جاء بهاله ، فإذا بالخشبة التي فيها المال !!! فياخدها لأهله حَطَباً !! فلما نشرها وجد المال والصحيفة !!! ثم يَقْدمُ الذي كان أسلفه ، فيأتي بالألف دينار من جديد» .

المقتسرض : والله ما زلتُ جاهــداً في طلب مركب لآتيك بمالـك ، فها وجدتُ مركباً قبل الذي أتيتُ فيه .

المقرض : هل كنتَ بعثتَ إليَّ بشيء ؟

المقتــرَض : أُخبرك أني لم أجدْ مركباً قبل الذي جئتُ فيه .

المقرض : فإن الله قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة . «فانصر ف بالألف الدينار راشداً» .

وانظر القصة في البخاري ٥٦/٣ .



- ١ ـ القرضُ الحسن مشروع والمقرض له أجر عظيم .
- ٢ ـ مشروعية كتابة الدُّين ، ووقت أدائه ، والإشهاد عليه حفظاً للحقوق .
- ٣ ـ للمقرض أن يأخذ رهناً ، أو كفيلاً من المستقرض ليحفظ حقه من الضياع .
- ٤ لصاحب الدّين أن يرضى ممن عليه الدّين بشهادة الله وكفالته ، إذا لم يجد شهداء ،
   أو كفيلاً .
- على المسلم أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عملًا بقول رسول الله ﷺ:
   (اعقلها وتوكل) .
- فالمقترض ينقر الخشبة، ويضع الدنانيرفيها، ويسدها، ثم يدعو الله متوكلًا عليه .
- ٦ من رضي بالله شهيداً ، أو كفيلًا كفاه ، وحفظ له حقه . فالمقترض حينها رضي بالله شهيداً وكفيلًا ردً عليه ماله .
- ٧ على المسلم العاقل ألا يكتفي بالأسباب الغيبية وحدها ، بل يأخذ بالأسباب الحسية ، فالمقترض لم يكتف بها أرسله للمقرض في الخشبة ، بل أتى بالدنانير من جديد حينها وجد سفينة تحمله إلى صاحب الدين ، ولكن المقرض أخبره بأن الله أدًى عنه بها أرسله في الخشبة .
  - ٨ على المقترض أن يبذل جهده ويسلك كل السبل لوفاء دينه في وقته المحدد .
    - ٩ ـ إذا أحسن المسلم النية وفقه الله لأداء دينه .
- ١٠ أداء الحقوق ، ووفاء الدين واجب ، لا يجوز تأخيره ، إذا لم يوفه في الدنيا ،
   فسوف يدفعه يوم القيامة من حسناته ، وربها كان سبباً في دخوله النار .



## صوت في سحابة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي علي قال : (بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتاً في سحابة: (اسقِ حديقة فلان) فتنحَّى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حَرّة [أرض ذات حجارة سوداء] فإذا شُرْجة [ساقية] مِن تلك الشِراج قد استوعبت ذلك الماء كله ، فتتبُّعَ الماءَ ، فإذا رجل قائم في حديقته يُحوّل الماء بمسحاته) [مجرفته] .

: يا عبد الله ، ما اسمك ؟ **الرجل** [لصاحب الحديقة] : اسمى فلان ، للاسم الذي سمع في السحابة . صاحب الحديقة

: يا عبد الله لِم تسألني عن اسمي ؟ فقال له

: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه! الرجــل

يقول: اسق حديقة فلان لاسمك ، فما تصنع فيها ؟

صاحب الحديقة : أما إذ قلت هذا ، فإن أنظر إلى ما يخرج منها ،

فأتصدق بثلثه ، وآكل أنا وعيالي ثلثاً ، وأرد فيها ثلثه .

: أجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل . وفي رواية

والقصة في صحيح مسلم ٢٩٨٤ . .



١ ـ تسخير الله الملائكة والمطر لعباده المتصدقين الذين يؤدون حقوق الفقراء من أموالهم .

٢ ـ التصدق على الفقراء يؤدي إلى زيادة الرزق ، قال الله تعالى :

﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ . «سورة إبراهيم٧»

وقال رسول الله ﷺ :

(احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) . «روى الترمذي أوله وقال حديث حسن صحيح»

٣ ـ المؤمن العاقل يحفظ حق الفقراء ، وحق عياله ، وحق حديقته .



# إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

- \* إبراهيم يأتي بإسهاعيل إلى مكة .
  - \* أم إسهاعيل تخاف على ولدها
- \* أم إسهاعيل تبحث عن ماء .
  - \* ماء زمزم ينبع
  - \* إبراهيم والمرأة الأولى .
  - \* إبراهيم والمرأة الثانية .
- \* الخليل يلتقى بإسماعيل.
- \*بنيان البيت العتيق.
- \* من عبر القصة وفوائدها .



#### هاجر وولدها إسماعيل

لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان [من أمر الغيرة بين زوجته الحُرة سارة العقيم وبين هاجر أم ولده إسهاعيل] ، وأمر الله إبراهيم أن يسكن هاجر وابنها أرض الحجاز ، جاء إبراهيم على بأم إسهاعيل [هاجر] وبابنها إسهاعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت تحت دَوْحَة [شجرة] فوق زمزم من أعلى المسجد ، وليس بمكة يومئذ أحد ، وليس بها ماء ووضع عندهما جراباً [كيساً] فيه تمر وسقاء [قربة] فيه ماء

«يرجع إبراهيم منطلقاً ، فتتبعه أم إسهاعيل» .

: أين تذهب وتركنا بهذا الوادي اللذي ليس فيه إنس ولا شيء ؟!

«جعلت هاجر تقول ذلك لإبراهيم مراراً وهو لا يلتفت إليها !!» .

: آلله أمرك بهذا ؟

: نعم .

: إذاً لا يضيعنا [الله] !!!

«ترجع هاجر وينطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، حتى إذا كان عند النَّنِيَة [مكان بمكة] حيث لا يرونه يستقبل بوجهه البيت».

: ﴿ رَبِنَا إِنِي أَسَكَنْتُ مِنْ ذُرِّيتِي بُوادٍ غير ذي زرع عندَ بيتك المحرَّم رَبَنَا لِيقُيمُوا الصلاة فاجعل أفئِدةً مِن الناس تهوي إليهم ، وارزُقهم مِن الثمرات لعلهم يشكرون ﴾ . هاجـــر

هاجــر

إبراهيم

هاجـــر

إبراهيم [داعبا]

#### أم إسماعيل تبحث عن الماء:

«جعلت أم إسهاعيل تُرضع إسهاعيل ، وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ولدها ، وجعلت تنظر إليه يتلوَّى ، فتنطلق كراهية أن تنظر إلى طفلها وهو يكاد يموت عطشاً فتجد الصفا أقرب جبل في الأرض يليها ، فتقوم عليه ، ثم تستقبل الوادي ، تنظر هل ترى أحداً ، فلم تر أحداً ، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها [ثوبها] ثم تسعى سعى الإنسان المجهود [المتعب] حتى تجاوزت الوادي ، ثم تأتي المروة فتقوم عليها علها ترى أحداً ؟ فلا ترى أحداً ؛ وفعلت ذلك سبع مرات» .

قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : (فذلك سعمُ الناس بينهما) .

#### ماء زمزم ينبع :

«تُشرف هاجر آخر مرَّة على المروة فتسمع صوتاً ، فتقول : صَهِ !! [تريد نفسها] ثم تسمّعت فسمعت أنضاً».

هاجر [لنفسها]

: قد أسمعت إن كان عندك غُواث [إغاثة فأغِث] فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، يبحث بعقبه [بجناحه] حتى ظهر الماء؛ فجعلت تُحوِّضُه [تجعله حوضاً] وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف، [فتشرب وتُرضْع ولدها]. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي ﷺ : (يرحم الله أم إسهاعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عيناً معيناً) [تجري على وجه الأرض] .

المكسك

: لا تخافـوا ضَيعـةً [هــلاكـاً] ، فإن ههنـا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يُضيع أهله .

«وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شياله».

### نزول جُرْهُم قرب الماء:

«تبقى هاجر وحدها حتى تمرَّ بها رفقة مِن جُرْهُم ينزلون أسفل مكة فيرون طائراً عائقاً [يحوم] ، فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء ، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ، فأرسلوا جَريًا [رائداً] فإذا هم بالماء ؛ فرجعوا فأخبروهم بالماء ، فأقبلوا وأم إسهاعيل عند الماء» .

جُرْهُــم

هاجسر

جُرْهُــم

: أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟

: نعم ، ولكن لا حَقُّ لكم بالماء .

: نعم .

«تنزل جُرْهُم عند هاجر ويرسلون إلى أهليهم فينزلون

معهم».

قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي عليه الله عليه عليه الله

(فألفى [وجد] ذلك الحيُّ أمَّ إسهاعيل تحب الأنس) .

# \*\*

### إبراهيم وامرأة إسماعيل الأولى:

«بعد نزول جرهم عند هاجر ، شبَّ إساعيل بينهم ، وتعلم العربية منهم وأنفَسَهُمْ [سبقهم] ، وأعجبهم حين شبَّ ، فلها بلغ أشده زوَّجوه امرأة منهم ، وماتت أم إساعيل» .

«يجىء إبراهيم بعدما تزوج إسهاعيل يطالع تركته [يتفقد أسرته] فلا يجد إسهاعيل في البيت بل يجد زوجته» .

إبراهيم : أين إسماعيل ؟

المرأة : خرج يبتغي لنا [يطلب الرزق] .

إبراهيم : كيف عيشكم وحالكم ؟

المرأة [في السنزاز] : نحن بشرٌّ !!! نحن في ضيق وشدة ، وشكت إليه !!

إبراهيم : إذا جَاء زوجـك فاقـرئي عليه السـلام ، وقـولي له :

يُغيِّر عتبة بابه(١) [زوجته] .

«يأتي إسهاعيل كأنه آنس شيئاً».

إسهاعيل [مستغرباً] : هل جاءكم أحد ؟

زوجته [فِ احتفار] : نعم جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسألنا عنك ، فأخبرته ،

وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنَّا في جَهد ، وشدة !

إسهاعيل : فهل أوصاك بشيء ؟

زوجته : نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ،

ويقول : غَيَّرْ عتبة بابك !

إسماعيل : ذاك أبي ، وقد أمرني أن أفارقكِ ،

الحقي بأهلكِ ؛ وطلقها .

<sup>(</sup>١) كناية عن طلاقها ، لأن دخول الزوج إلى بيته من طريق عتبته فكني بها عن تغيير الزوجة ، وأن يدخل بزوجة غيرها .

### إبراهيم والمرأة الثانية:

«يتزوج إسهاعيل من جُرْهُمْ امرأة أخرى ، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ، ثم أتاهم بَعْدُ فلم يجده ، فيدخل على امرأته فيسأل عنه»

إبراهيم : أين إسماعيل ؟

المرأة : ذهب يبتغى لنا [الطعام من صيد وغيره] .

إبراهيم : كيف عيشكم ؟

المسرأة : نحن بخير وسعة .

إبراهيم : وما طعامكم وشرابكم ؟

المرأة : طعامنا اللحم وشرابنا الماء .

إبراهيم : اللهم بارك لهم في اللحم والماء ، فإذا جاء

زوجك فاقرئي عليه السلام ومُريه [يُثَبِت عتبة بابه] .

الرسول عليه : بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليهما وسلم .

«يجيء إسهاعيل»

إسهاعيل [مستعرباً] : هل أتاكم من أحد ؟

الزوجة [ف فرح] : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة ، وأثنت عليه ، فسألني

عنك فأخبرته ، فسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أنَّا بخير .

إسهاعيل : فأوصاكِ بشيء ؟

الزوجة : نعم : يقرأ عليك السلام ، ويأمرك أن تُثبّت

عتبة بابك .

إسهاعيل : ذاك أبي ، وأنت العتبة ، أمرني أن أمسِكَكِ .

### الخليل يلتقى بإسماعيل:

«يلبث إبراهيم عنهم ما شاء الله ، ثم يجيء بعد ذلك وإسماعيل يَبري نبلاً له تحت دوحة [شجرة] قريبة من زمزم يراه إسهاعيل فيقوم إليه ويتعانقان».

#### بنيان البيت:

: يا إسماعيل إن الله يأمرني بأمر . إبراهيم [في عزم]

> : فاصنع ما أمرك الله . إسهاعيل

> > : وتعينني ؟ إبراهيم

: وأعينك . إسهاعيل

: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً,، وأشار إبراهيم

إلى أكمَة [تَلُّة] مرتفعة على ما حولها .

«عند ذلك رفعا القواعد من البيت وجعل إسهاعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني ، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر [المقام] فوضعه له ، فقام وهو يبني ، وإسهاعيل يناوله الحجارة».

: ﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴾ .

إبراهيم وإسهاعيل

« انظر القصة في صحيح البخاري ١١٣/٤ » .



### من فوائد القصة

- ١ ـ المؤمن يستسلم لأوامر الله ، ويُؤثر طاعته ومحبته على كل شيء ، ولو كان الزوجة
   الصالحة أو الولد الوحيد :
- فإبراهيم يُنفذ أمر الله تعالى حينها أمره أن يحمل زوجته [هاجر] وولدها الرضيع [إسهاعيل] إلى واد غير ذي زرع ، ولا ماء ولا أنيس .
- ٢ ـ المرأة الصالحة تستجيب لأمر الله ، وطاعة زوجها مع الصبر والإيهان بالله قائله :
   (إذن لا يضيعنا الله) .
- ٣ ـ إبراهيم يترك زوجته الوفية ، وولده الصغير في الوادي بعد أن زودهم بكيس من
   التمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم دعا لهم :
- ﴿ رَبِنَا إِنِي أَسَكَنْتُ مِن ذُرِّيتِي بِوادٍ غيرِ ذِي زَرعِ عند بيتك المحرم ﴾ . «إبراهبم ٢٦» وبذلك يعلمنا إبراهيم عليه السلام أن نجمع بين الدعاء والأخذ بالأسباب .
- ٤ ـ أم إسهاعيل تبحث عن الماء عندما نفد من عندها ، وتأخذ بالأسباب وتسعى بين الصفا والمروة عدة مرات حتى وجدت الماء [زمزم] .
- ٥ \_ يجوز للإنسان إذا سمع صوتاً أن يطلب الغوث والعون كها فعلت أم إسهاعيل وهذا من مقدور المخلوق أن يفعل ذلك ، بخلاف الميت والغائب .
- ٦- إن الله اصطفى آل إبراهيم ، وجعل من ذريته الأنبياء والمرسلين ، فكيف يَرضى إبراهيم لولده إسهاعيل بزوجة لا تحيا بروحها ، بل تعيش لجسدها ، ولا يهمها إلا الطعام والشراب ، فتزدري ضيفها أبا زوجها ، فتجحد نعمة ربها ، وتشكو سوء معيشتها ، لذلك أشار إبراهيم على ولده إسهاعيل بفراقها ، والتخلص منها .
- ٧ ـ الزوجة الثانية لإسماعيل صالحة ، تحترم ضيفها ، وتشكر نعمة ربها ، فلذلك يشير
   إبراهيم على ولده إسماعيل بإمساكها ورعايتها .
- ٨ الطاعة والصبر عاقبة محمودة ، وذكرى خالدة ، فالمكان الموحش الذي نزلت فيه هاجر أم إسهاعيل ، وهو مجدب يصبح فيها بعد حرماً آمناً ، وبلداً مسكوناً ، فيه ماء مبارك [زمزم] تهوي إليه أفئدة الناس ، وتأتيه الثمرات ، وتقصده الوفود للحج من كل فج عميق ، ليستفيدوا في حل مشاكلهم ، ويشهدوا المنافع الدنيوية والأخروية .

### أرض التوبسة

عن رسول الله ﷺ أنه قال:

(كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ، فسأل

عن أعلم أهل الأرض ، فدُلّ على راهب ، فأتاه) .

: إن قتلت تسعة وتسعين نفساً ، فهل لي من توبة ؟ القاتـل [نادماً]

الراهب [في غبارة رجهل] . と:

«الرجل يقتل الراهب فيكمل به المائة» .

«ثم يسأل عن أعلم أهل الأرض ، فيدلونه على رجل

: إنى قتلت مائة نفس ، فهل لى من توبة ؟ القاتيل

: نعم ، ومن يحول بينك وبين التوبة ؟! انطلق إلى العالم [في ثقة]

أرض كذا وكذا ، فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ؛ ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء .

«ينطلق الرجل حتى إذا نَصَفَ الطريق [وصل نصفه] أتاه

الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب».

: جاء تائباً مقبلًا بقلبه إلى الله تعالى . ملائكة الرحمة : إنه لم يعمل خيراً قط . ملائكة العذاب

«يأتيهم ملَك في صورة آدمي فجعلوه بينهم».

الملك [بحكم] : قيسوا ما بين الأرضين ، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له .

«الملائكة تقيس ما بين الأرضين فتجد التائب أقرب إلى الأرض التي أراد بشير ، فتقبضه ملائكة الرحمة» .

«انظر القصة في البخاري ١٤٩/٤ ، ومسلم رقم ٢٧٦٦ .

### من فوائد القصة

قال الله تعالى :

﴿ قل يا عبادِيَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مِن رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ . والزمر ٥٣ ما

١ ـ المذنب لا ييأس من رحمة الله ، ولو ملأ الأرض ذنوباً ، بل يجب عليه أن يتوب إلى
 ربه حالاً ، قال الله تعالى :

﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون ﴾ .

٢ - لا بد للجاهل من سؤال عالم بالكتاب والسنة حتى يحل مشكلاته .

- ٣ ـ لا يجوز للعابد أن يفتي الناس إذا كان جاهلًا ، ولو تزيا بزي العلماء ، فإن ضرره أكثر من نفعه ، وقد يعود الوبال عليه كما في هذه القصة ؛ ولو كان هذا الراهب عالمًا لما سد باب التوبة على من سأله ، ولما عرَّض نفسه للقتل .
- ٤ ـ العالم : هو الذي يفتح للناس باب التوبة ، ويُغلق باب القنوط من الرحمة ، فهو
   كالطبيب يأخذ بيد المريض نحو الشفاء ، ويفتح له باب الرجاء .
- ٥ على المذنب إذا أراد توبة صادقة أن يهجر أصحابه الذين اشترك معهم في الذنب ، وأن يهجر الأماكن التي يرتادها للمعصية .
- ٦ على التائب أن يرافق الصالحين ليعتاد فعل الطاعات وترك السيئات قال رسول الله
   ١ المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يُخالل) .دحسن رواه أبو داود والترمذي،
  - ٧ ـ التحاكم إلى عالم بالكتاب والسنة مشروع عند الاختصام .
- ٨- لا تحتقر مذنباً مها فعل ، لأنك لا تدري بم يُختم له : ففي الحديث :
   (إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيها يبدو للناس ، وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل النار فيها يبدو للناس ، وهو من أهل الجنة) .

زاد البخارى : (وإنها الأعمال بخواتيمها) .

## أهمية خطبة الحاجة وتأثيرها على النفوس

«يقدم رجل من (أزد شَنوءه) يُدعى (ضِهاد بن ثعلبة الأزدي) وكان يرقي من هذه الريح [مَس الجن] فسمع إشاعة».

سفهاء مكة [بشيعون] : إن محمداً مجنون!

ضهاد [في نفسه] : لو أني أتيت هذا الرجل ، لعل الله يشفيه على يديَّ .

«يلقى ضهاد محمداً ﷺ».

ضِهاد [ناصحاً] : يا محمد ، إني أرقي من هذه الريح [الجنون] ،

وإن الله يشفى على يدي من شاء ، فهل لك ؟

[أي هل لك رغبة في رقيتي ؟].

رسول الله على : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، من يهده الله

فلا مُضل له ، ومن يُضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً

عبده ورسوله ، أما بعد :

ضِهاد [منائراً] : أعِد عليَّ كلماتك هؤلاء .

«يعيد الرسول ﷺ خطبته ثلاث مرات» .

: لقد سمعت قول الكهنة ، وقول السحرة ، وقول الشعراء فها سمعت مثل كلهاتك هؤلاء ، ولقد بلَغْنَ قاموس البحر! [وسطه ، وجُعَّته] هاتِ يدَك أبايعك على الله لله

الإسلام.

«يبايع ضِهاد الرسول ﷺ».

الرسول ﷺ [مستفهم] : وعلى قومك ؟

ضمـاد

ضِماد : وعلى قومي (أبايعك على قومي) .

«يبعث رسول الله ﷺ سرية فيمرون على قومه».

صاحب السرية [للجيش] : هل أصبتم من هؤلاء شيئاً ؟

رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة [وعاء للوضوء] .

صاحب السرية : ردوها ، فإن هؤلاء قوم ضِماد .

لارواه مسلم رقم ۸٦٨٪ .



## من فوائد الحديث والقصة

- ١ ـ العرب قبل الإسلام كانت تعتقد بمس الجن ، ويسمونه [الريح] ، وجاء الإسلام ، فأقره ، قال الله تعالى : ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس ﴾ .
- ٢ ـ من العرب من كان يرقي من مس الجن ، وربها استعانوا بالجن ، فأبطل الإسلام
   هذه الاستعانة ، وقال الله تعالى عنهم :
- ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رَهَقاً ﴾ «الجن ٢٠ [زاد الكفار خوفاً وإثماً وطغياناً] .
- وبعض المسلمين يستعينون بالجن لمداواة المرضى ، أو لِفَكَ السحر ، وهذا من الشرك الأكبر الذي يحبط العمل ، ويزيدهم طغياناً وكفراً ، وعلى المسلم أن يتداوى بقراءة المعوذتين .
- أ ـ كان رسول على يتعوذ من أعين الجان ، وأعين الإنسان ، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما ، وترك ما سواهما . ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح،
- ب ـ وعن عائشة أن رسول الله على كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين ، وينفث ، فلم أشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها .
- ٣ ـ من العرب في الجاهلية من يعتقد أن الشافي هو الله وحده ، وبعض المسلمين ـ مع الأسف الشديد ـ يعتقدون أن الرسول على وغيره يشفي من الأمراض المختلفة : فقد قال الأخ (أحمد محمد جمال) في جريدة المدينة :
- وفي روايات متعددة يصف الرسول على نفسه بأنه «رحمة مهداة» إلى الإنسانية ، ليخرجها من الظلمات إلى النور ، ويشفي قلوبها وأبصارها وأبدانها من الأسقام الحسية والمعنوية معاً ، والدليل على رد كلامه ما جاء في القرآن والحديث :
  - أ ـ قال الله تعالى على لسان إبراهيم :

﴿ وإذا مرضت فهو يشفين ﴾ .

«الشعراء ٨٠»

ب \_ وقال الرسول ﷺ : (اللهم رب الناس أذهب الباس ، واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك . . . شفاء لا يغادر سَقياً) . ومنف عليه

٤ ـ خطبة الحاجة يسمعها (ضهاد) فيتأثر بها ويطلب من الرسول على إعادتها ، ويبايعه على الإسلام مع قومه ، لأنها تحتوي على حمد الله ، والاستعانة به ، وأن المعبود بحق هو الله وحده .



# النص الكامل لخطبة الحاجة

إن الحمد لله ، نحمَدهونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله :

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون ﴾ وآل عمران ١٠٢٥ ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبتُ منها رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ .

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يُصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ . ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ .

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتابُ الله ، وأحسنَ الهدي هدي محمد ، وشرَّ المور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . « دواه مسلم والنسائي وغيرها »



# من فوائد هذه الخطبة العظيمة

١ ـ هذه الخطبة وردت من حديث لجابر رضي الله عنه قال فيه :

إن النبي على يقول ذلك إذا خطب ، كما رواها مسلم والنسائي وغيرهما ، وذلك يشمل الخطب كلها ، وبصورة خاصة خطبة الجمعة ، فقد جاء التنصيص عليها عند مسلم في رواية له ؛ فعلى الخطباء أن يُحيوا هذه السنة . «ذكره الالبان»

- ٢ ـ يستفاد من الخطبة عدم الاستعادة عند قراءة الآيات أثناء الخطبة ، أو الكلام ، أو المحاضرات ، أو غيرها لأن الرسول على المحاضرات ، أو غيرها لأن الرسول على المحاضرات ، أو غيرها أن الرسول على المحاضرات ، أو غيرها أن الرسول على المحاضرات ، أو غيرها لأن الرسول على المحاضرات ، أو ال
- ٣ ـ قول الله تعالى : ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به ﴾ فيه دليل على جواز السؤال بالله تعالى ، وأما حديث : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» فضعيف ، وعلى فرض صحته ، فهو محمول على سؤال الأمور الحقيرة . «ذكره الالباني في السلسلة الضعيفة ١/٥»
- ٤ يجوز الاقتصار على جزء من أول الخطبة كها فعل الرسول ﷺ في أول القصة التي أسلم فيها الصحابي (ضهاد).

هذه هي خطبة الحاجة التي كان الرسول على يعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم في أمور دينهم سواء كانت خطبة نكاح ، أو جمعة ، أو محاضرة ، وللشيخ الألباني رسالة مطبوعة اسمها : (خطبة الحاجة) .

## \*\*

### معجزة نبوية مباركة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

والله الذي لا إلىه إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع!! وإنْ كنتُ لأشدُّ الحجرَ على بطني من الجوع!! ولقد قعدتُ يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه.

فمرَّ أبو بكر ، فسألته عن آية في كتاب الله ، ماسألته إلا ليُشبعني ، فمرَّ ولم يفعل .

ثم مَرَّ بي عمر ، فسألته عن آية من كتاب الله ، ما سألته إلا لِيُشبعني ، فمرَّ ولم يفعل .

ثم مر بي النبي ﷺ فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي

: أبا هر [لقب الصحابي أبو هريرة] .

: لَبيك يا رسول الله .

: اِلحق .

رسول الله ﷺ

رسول الله ﷺ

رسول الله على

رسول الله ﷺ

رسول الله ﷺ

أهل البيت

أبو هريرة

أبو هريرة

«يمضي الـرسـول إلى بيتـه فيتبعـه أبـو هريرة ، يدخل الرسول فيستأذن له فيجد لبناً في قَدَح» .

: من أين هذا اللبن ؟

: أهداه لك فلان ، أو فلانه . .

: أبا هِرّ .

: لبيك يا رسول الله .

: اِلْحَقْ إِلَى أَهِلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي .

وأهل الصفة أضياف الإسلام ؛ لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد ، وكان إذا أتته صدقة بعث الرسول بها إليهم ولم

يتناول منها شيئاً ، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها .

«يَسْتاء أبو هريرة من ذلك» .

: وما هذا اللبن في أهل الصفة ؟! كنت أحق أن أصيبَ مِن هذا اللبن شربة أتقوَّى بها ، فإذا جاء ، وأمرني [رسول الله] فكنتُ أنا أعطيهم !!!

وما عسى أن يبلُغني مِن هذا اللبن ؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بُدُّ .

«يـدعـوهُم أبو هريـرة فيُقبلون ويستـأذنون فأذن لهم ويأخذون مجالسهم من البيت» .

رسول الله ﷺ : يا أبا هِرّ ! .

أبو هريرة : لَبيك يا رسول الله . رسول الله ﷺ : خذْ فأعطهم !

أبو هريرة [يخاطب نفسه]

«يأخذ القدحُ أبو هريرة ، فيُعطيه الرجلَ فيشربُ حتى يَروى ، حتى يَروى ، حتى

ينتهي إلى النبي ﷺ وقد رُوِيَ القَّـومُ كُلّهم !! فيأخذ الرسول القدحَ فيضعُه على يده وهو ينظر إلى أبي هريرة

ويبتسم !!» . : أبا هِر .

أبو هريرة : لَبيك يا رسول الله .

رسول الله ﷺ

رسول الله ﷺ

رسول الله ﷺ : بقيتُ أنا وأنت . أبو هريرة : صدقتَ يا رسول الله .

رسول الله ﷺ : أقعدْ فاشرب .

«يقعد أبو هريرة ويشرب» . : اشرب .

«يشرب ثانياً أبو هريرة والرسول لا يزال يقول اشرب اشرب الشرب .

: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مَسلَكاً .

: فأرني ! .

أبو هريرة

رسول الله ﷺ

«ينَاوله أبو هريرة القدخ ، فيحمد الله ويسمي ويشرب

الفضلة».

«انظر القصة في صحيح البخاري ١٧٩/٧».



## من فوائد القصة

قال الله تعالى :

﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة ﴾ . وسورة الحشر ٩،

- ١ ـ الصحابة الذين تعودوا الجوع ، ولم يذوقوا حلاوة الرفاهية ، مكتفين بحلاوة الإيان ، هم الذين فتحوا القلوب بالقرآن والأخلاق قبل أن يفتحوا البلاد بالسنان .
  - ٢ ـ صدق فراسة النبي ، وذكاؤه فيها يراه في وجوه أصحابه ، وتعهده إياهم :
     (فتبسم حين رآني ، وعرف ما بي) .
    - ٣ ـ تكريم الرسول للفقراء ، ودعوتهم إلى بيته ، دليل على اهتمامه بهم .
- ٤ ـ الرسول المربي الحكيم يُربي أبا هريرة على الكرم والإيثار ، وينتزع من نفسه حب
   الذات : (الحق بأهل الصفة فادعهم لي) .
  - ويُعلمه أن يبدأ بغيره قبل نفسه : (خذ فأعطهم) .
- ٥ ـ ملاطفة الرسول ﷺ لأبي هريرة الذي ساءه كثرة الشاربين مع قلة اللبن تتجلَّى في مناداته مراراً : (أبا هر ـ أبا هر) .
- ٦ الرسول المربي كما علم الإيثار لأبي هريرة على غيره يُحققه بذاته ، بل يقدم أبا هريرة على نفسه قائلًا : (إشرَب إشرَب) وما زال أبو هريرة يشرب ، حتى امتلأ لبناً ، بعد أن امتلأ قناعة وإيثاراً ، والطبيب الناجح يكرر الدواء لمريضه حتى يحصل له الشفاء بإذن الله .
  - ٧ من السنة أن يشرب المسلم قاعداً كما علم الرسول ﷺ أبا هريرة :
     (اقعد فاشرب) .
- ٨ ومن السنة التسمية عند الشرب والحمد لله على نعم الله ، وصاحب البيت آخر
   القوم شراباً .

# \*\*

# المتخلفون عن الجهاد

- \* تخلُّف كَعب.
- \* كعب يتردُّد في الجهاد .
- \* الرسول يتفقد الغزاة .
- \* الرسول يعود من تبوك .
- \* كعب يعترف بالذنب.
- \* الهَجر جزاء المتخلَّفين .
- كعب يتسور على ابن عمه البستان .
  - \* ملِك غسان يطمع في كعب .
- \* أمر المتخلفين باعتزال النساء .
  - \* البشارة بالتوبة .
  - \* كعب يهتزّ للبشرى .
- \* الرسول يبرق وجهه بالسرور .
- \* كعب يتصدق بماله .
- \* كعب يعاهد الرسول على الصدق.
- \* من عبرة القصة وفوائدها.



# المتخلفون عن الجهاد

«كعب بن مالك يتحدث عن تخلفه في غزوة تبوك» : لم أتخلف عن رسول الله على غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك ، غير أني كنت تخلفت في بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها ، إنها خرج رسول الله على والمسلمون يريدون عير قريش [قافلتهم] حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد .

ولقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة (١) حين تواثقنا (٢) على الإسلام ، وما أُحِبُّ أنَّ لي بها مَشهدَ بدر ، وإنْ كانت بَدرٌ أذكْرَ في الناس منها [أكثر شهرة ، وأعظم ذكراً] .

#### تخلف كعب:

وكان من خبري حين تخلفتُ عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك أني لم أكن قطُّ أقبوى ولا أيسر مني [أغنى] حين تخلفتُ عنه في تلك الغزوة ، والله ما جمعتُ قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة ، ولم يكن رسول الله ﷺ يُريد غزوة إلا ورى [أوهم غيرها] بغيرها .

حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله على في حَرِّ شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً [فلاة لا ماء فيها]

 <sup>(</sup>١) هي التي بايع فيها الرسول ﷺ الأنصار على الإسلام والنصرة قبل الهجرة ، والعقبة : هي التي في طرف منى من ناحية مكة ، تضاف إليها جمرة العقبة .

<sup>(</sup>٢) تعاقدنا وتعاهدنا .

واستقبل عدواً كثيراً ، فجلًى للمسلمين أمرهم [وضّح] ليت أهبوا أهبة غزوهم [ليستعدوا] فأخبرهم بوجهه الذي يريد [بمقصده] ، والمسلمون مع رسول الله كثير ، ولا يجمعهم كتاب حافظ : يريد الديوان [سجل الجندية] . فقلً رجل يُريد أن يتغيّب إلاً ظنَّ أن ذلك سيخفى (لكثرة الجيش) ما لم ينزل فيه وحى الله .

قال كعب

رُ رَبِي اللهِ اللهِ عَلَيْ تَلْكَ الغَرْوة حين طابت الثهار والظلال فأنا إليها أصْعَرُ [أميل].

### كعب يتردد في الجهاد:

فتجهز رسول الله على والمسلمون معه ، وطَفقتُ أغدو لكي أتجهز معهم ، فأرجع ولم أقض شيئاً ، وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت ؛ فلم يزل ذلك يتهادى بي حتى استمر بالناس الجد [سافروا] فأصبح رسول الله على غادياً والمسلمون معه ، ولم أقض من جهازي شيئاً ، ثم غَدوتُ فرجعت ولم أقض شيئاً .

فلم يزل ذلك يتهادى بي حتى أسرعوا وتفارطَ الغزوُ [سبقوا] فهممت أن أرتحل فأدركهم ، فيا ليتني فعلت ، ثم لم يُقَدَّرْ لى ذلك .

فطفقتُ إذا خرجتُ في الناس بعد خروج رسول الله على الله على أسْوةً إلا رجلًا مغموصاً عليه [مطعوناً] في النفاق أو رجلًا ممن عذر الله من الضعفاء.



#### الرسول يتفقد الغزاة:

«ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوك» .

رسول الله [وهو جالس في القوم] : ما فعل كعب ؟

رجل من بني سلمة : يا رسول الله حبسه بُرداهُ والنظر في عطفيه!

[إعجابه بشبابه وثيابه].

معاذ بن جبل : بئس ما قلت ، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً .

فسكت رسول الله على ، فبينها هو على ذلك رأى رجلاً مُبيّضاً [لابس البياض] يزول به السراب [يتحرك] ، فقال رسول الله على : كُنْ أبا خيثمة [اللهم اجعله أبا خيثمة] ، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري ، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون [عابوه] .

#### رجوع الرسول من تبوك:

قال كعب بن مالك

: فلما بلغني أن رسول الله على قد توجه قافلاً [راجعاً] من تبوك ، حضرني همّي فطفقتُ أتذكر الكذب وأقول : بِمَ أخرج مِن سخطه غداً ؟ واستعنتُ على ذلك بكل ذي رأي من أهلي ، فلما ظيل لي : إن رسول الله على قد أظل قادماً [دنا قدومه] ؛ زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب ، فأجمعت [عزمت] صدقه . وأصبح رسول الله على قادماً ، وكان إذا قدم من سفر بدأ وأصبح رسول الله على فعل فعل فعل ذلك جاءه المخلّفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له ، وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً ، فقبل منهم رسول الله على علانيتهم ، وبايعهم واستغفر لهم ووكلَ سرائرهم إلى الله تعالى .

#### كعب يعترف بالذنب:

قال كعب : حتى جئتُ [رسول الله] فلما سلَّمتُ تبسم تَبسُّمَ الله عبي حتى جلستُ المُغْضَب ، ثم قال : تعال ، فجئت أمشي حتى جلستُ

ين يديه .

رسول الله ﷺ (في عبر عضب)

رسول الله ﷺ

: ما خلَّفكَ ؟ ألم تكن قد ابتعتَ ظهرك ؟

[اشتریت رکابك] ؟

كعب [في صدق واعتراف] : بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أُعْطيتُ جَدَلاً لكنني والله لقد علمتُ لئن حدثتك اليوم حديث كذب

ترضى به عني لَيوشِكنَّ الله أن يُسْخِطك عليَّ .

ولئن حدثتك حديثَ صدقٍ تجدُ عليَّ فيه ، إني لأرجو فيه عفوَ الله ، والله ما كان لي عذر !

والله ما كنتُ قط أقوى ولا أيسرَ مني حين تخلفتُ عنك !!

: أما هذا فقد صدق ؛ فقُمْ حتى يقضي الله فيك .

«يَثُبُ رجال من بني سلمة يتبعون كعباً» .

قوم كعب : والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا ، ولقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على بها اعتذر به

كعب : فوالله مازالوا يؤنّبونني [يلوموني] حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله على فأكذّب نفسي .

كعب لقومه : هل لقي هذا معي من أحد ؟

قوم كعب : نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت ، وقيل لهما مثل

ما قيل لك .

كعسب : من هُما ؟

قومه : مرارة بن الربيع العَمْري ، وهلال بن أمية الواقفي .

قال كعب : فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة ،

فمضيتُ حين ذكروهما لي .

#### الهجر جزاء المتخلفين:

قال كعب

: ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة مِن بين مَنْ تخلف عنه ، فاجتنبنا الناسُ وتغيروا لنا ، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض [تغيرت] فها هي بالأرض التي أعرف .

ولبثنا على ذلك خمسين ليلة .

فأما صاحباي فاستكانا [ضعُفا] وقعدا في بيوتها يبكيان!، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم وأقواهم] ؛ أخرجُ فأشهدُ الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق، ولا يُكلمني أحد، وآتي رسول الله عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟!

ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي ، وإذا التفتُّ نحوه أعرض عني (١)

## \*\*

<sup>(</sup>١) يا قلب صبراً على هجر الأحب لا تجزع لذاك، فسعضُ الهرجر تأديبُ

#### كعب يتسور على ابن عمه:

قال كعب

: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيتُ حتى تسوَّرتُ جدار حائط أبي قتادة [بستانه] وهو ابن عمي وأحبُّ الناس إليَّ ، فسلمتُ عليه فوالله ما رَدَّ عليً السلام .

فقلت له

: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تَعْلَمُني أحب الله ورسوله عَلَمُ ورسوله عَلَمُ وسكت ، فعدتُ فناشدته ، فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي ، وتوليتُ حتى تسورتُ الجدار .

#### ملك غسان يطمع في كعب:

قال كعب

: فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي [فلاح] من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : مَن يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يُشيرون له إلى !!! حتى جاءني ، فدفع إليَّ كتاباً من ملك غسان [وكان نصرانياً] وكنت كاتباً فقرأته ، فإذا فيه :

«أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضيعة فالحقّ بنا نُواسِكْ»!!

: وهذه أيضاً من البلاء ، فتيممتُ [فقصدت] بها التنور فسجَرتها بها [حرقت الكتاب] .

فقلت حين قرأتها



#### أمر المتخلفين باعتزال النساء:

قال كعب : حتى إذا مضت أربعون ـ ليلة ـ من الخمسين ، واستلبت

[أبطأ] الوحي إذا رسولُ رسول ِ الله يأتيني .

رسول النبي ﷺ : إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك !

كعب : أطلقها أم ماذا أفعل ؟

رسول النبي ﷺ : لا بل اعتزلها ولا تقربها .

كعب لامرأته : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضى الله في الأمر

«يُرسَّل النبي إلى (هـلال ومرارة) ياعترال نسائها ، فتجيء امرأة هلال بن أمية رسولَ الله عليه » .

امرأة هلال : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم

فهل تكره أن أخدمه ؟

رسول الله على : لا ، ولكن لا يقربك!

امرأة هلال : إنه والله ما جه من حركة إلى شيء ، ووالله مازال

يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا .

أهل كعب : لو استأذنت رسول الله على في امرأتك ، فقد أذن لامرأة

هلال بن أمية أن تخدمه .

كعب : لا أستأذن فيها رسول الله ﷺ ، وما يدريني ماذا يقول

رسول الله إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب ؟

«يلبث كعب بذلك عشر ليال ، فيكمل له الخمسون ليلة

من حين نهي عن كلامنا».

# \*\*

#### البشارة بالتوبة :

قال كعب

ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا ، فبينها أنا جالس على الحال التي ذكر الله : قد ضاقت علي الفرض بها رحبت ، ضاقت علي الفرض بها رحبت ، سمعت صوت صارخ أو في [صعد] على سلع [جبل] يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر ، فخررت ساجداً ، وعرفت أن قد جاء فَرج ، وآذن رسول الله الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر ، فذهب الناس يبشروننا : فذهب قبل صاحبي ، مبشرون وركض إلي رجل فرساً [استحثه للإسراع] ، وسعى ساع وركض إلي رجل فرساً [استحثه للإسراع] ، وسعى ساع من «أسلم» قبلي وأوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس .

#### كعب يتصدق للبشرى:

قال كعب

: فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني نزعت له ثَوبيً فكسوتهم إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرتُ ثوبين ولبستهما ؛ وانطلقتُ أتأمم [أقصد] رسول الله على فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يُهنئوني بالتوبة ويقولون : لِتَهنِكَ توبة الله عليك ، حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله على جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهنأني ، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره !! فكان كعب لا ينساها لطلحة .

#### الرسول يبرق وجهه من السرور:

قال كعب : فلما سلمت على رسول الله على ، قال وهو يبرقُ وجهه من

السرور:

(أبشِرْ بخير يوم مرَّ عليك مُذ ولدتك أمك) .

كعب : أمِن عندك يا رسول الله أم مِن عند الله ؟

رسول الله ﷺ : لا بل من عند الله .

«وكان رسول الله ﷺ إذا سُرٌّ استنار وجهه الشريف حتى

كأنَّ وجهه قطعةُ قمر ، وكنا نعرف ذلك منه» .

#### كعب يتصدق بماله كله:

«كعب يجلس بين يدي الرسول».

كعب : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى

الله وإلى رسوله .

رسول الله ﷺ : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك .

كعب : إني أمسك سهمي الذي بخيبر .

### كعب يعاهد الرسول على الصدق:

قال كعب : يا رسول الله إن الله تعالى إنها أنجاني بالصدق وإن

من توبتي أن لا أُحدِّث إلا صدقاً ما بقيت .

فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى [وفقه] في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله على أحسن مما أبلاني الله تعالى [وفقني].

والله ما تعمدتُ كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا ، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيها بقى .

وأنزل الله على رسوله على إلى الله على النبي والمهاجسرين والأنصار الدنين

اتَّبعوه في ساعة العُسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوبُ فريقٍ منهم ، ثم تاب عليهم ، إنه بهم رءوف رحيم ﴾ .

﴿ وعلى النلاثة الذين خُلفوا ، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بها رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ .

: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط ، بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله على أن لا أكون كذبته ، فأهلك كما هلك الذين كذبوا .

إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم اليهم لِتَعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم ومأواهم جهنم ، جزاءً بها كانوا يكسبون يحلفون لكم لِتَرضَوا عنهم ، فإن ترضَوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين كالنوبة ١٩٦٠٥، وكنا تخلفنا أيها الشلاشة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله على حين حلفوا له ، فبايعهم واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله على أمرنا حتى قضى الله فيه ، فبذلك قال الله عز وجل :

﴿ وعلى الثلاثة الذين خَلَفُوا ﴾ . والتوبة ١١٨، وليس الذي ذكر الله مما خُلِفنا [تخلفنا] عن الغزو وإنها هو تخليفُه إيانا ، وإرجاؤه أمرنا [أي تأخيره] عمن حلف له ، واعتذر إليه ، فقبل منه .

«انظر القصة في البخاري ٥/ص ١٣٠ ومسلم ٤/رقم ٢٧٦٩».

قال كعب

قال كعب

### من فوائد القصة

قال الله تعالى :

﴿ مَا كَانَ لأَهِلَ المَدِينَةُ ومَن حولهُم مِن الأعرابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رسولَ الله ﴾ . «التوبة ١٢٠»

1 - يجوز للمسلم أن يتحدث بذنبه بعد توبته - كما فعل كعب - ليشجع على التوبة من الذنب ، لا سيما إذا كان ذنبه مكشوفاً معروفاً للناس .

أما الذنب السري الذي ارتكبه المسلم ، أو الذنب الجهري الذي لم يتب منه ، فلا يجوز له أن يتحدث عنه لئلا يشجع غيره عليه ، ويكون فيه المجاهرة التي حذر منها الرسول عليه بقوله :

(كل أمتي معا في إلا المجاهرين) . متفق عليه،

ومَثلَ كعب رضي الله عنه مثل رجل أصيب بعلَّة خطيرة فأجرى له الطبيب عملية جراحية ناجحة ، وحرم عليه بعض الأطعمة ، فاستجاب ، وصبر ، وقاسى من حرمانه ما قاسى ، حتى تم شفاؤه ، فهل في حديث هذا المريض \_ إذا خدث \_ إغراء بالعلة ، أم وصية بالصبر والطاعة ؟!

٢ ـ قد يتوفر للإنسان المال والأسباب لقيامه بواجب الجهاد ، ومع هذا كله يرتكب الذنب الكبير ، والخذلان ، والتقصير لو استجاب لدواعي الكسل والتسويف ، وحب اللذة العاجلة كها حصل لكعب ، وقد لا تتوفر للإنسان الأسباب للقيام بواجب الجهاد ، ومع هذا تراه يحب الجهاد ويحرص عليه ، كها جرى للفقراء الذين جاءوا رسول الله على طالبين أن يحملهم ، فلم يجد ما يحملهم عليه للذهاب للجهاد ، فتولوا وهم يبكون ، ولكن لنيتهم الطيبة يسر الله لهم مطايا ، فحملهم عليها رسول الله على .

٣ ـ إن المؤمن يتألم فيها لو أهمل واجبه ، يقول كعب :

(يُحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا منافقاً ، أو رجلًا ممن عذر الله من الضعفاء) .

٤ ـ المؤمن لا يخذل أخاه ، بل يدافع عنه ، فمعاذ بن جبل يقول للرجل :
 (بئس ما قلت ، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً) .

- ٥ ـ المقاطعة والهجر هو علاج ناجح لرد المخطئين إلى جادة الصواب ، وما ورد من
   النهى عن الهجر فمحمول على التقاطع من أجل الدنيا ، والتشفي .
- ٦ ـ الصحابة كلهم يُطيعون قائدهم ، ويُنفذون وصيته ، فابن عم كعب لا يَرد عليه السلام ، ولما جاءت بطاقة من ملك غسان ، وجاء حاملها يسأل عن كعب ، لم يجبه أحد باللسان ، بل بالإشارة وإن كان الرسول على لا يراهم .
- ٧ ـ المؤمن الكامل لا يبيع دينه ولو بملك الدنيا ، فلها جاء كتاب الملك النصراني يعرض
   على (كعب) اللحاق به عدَّ هذا من البلاء ، وحرق كتابه .
- ٨ ـ العلاج بالهجر لا يقتصر تنفيذه على الناس ، بل يشمل البيت ، فيؤمر المتخلّفون بإعتزال نسائهم ، فربها كان من المثبطات عن الجهاد حب البقاء بجانب الزوجة والشهوات .
- ٩ ـ السجود لله ، والشكر له حين مجيء الفرح ، وهذا ما فعله كعب رضي الله عنه :
   وكان رسول الله ﷺ :

(إذا جاء أمر يُسرُّ به ، خرُّ ساجداً ، شكراً لله تعالى) . وصحيح رواه أحمد،



## قصة إسلام سيد أهل اليمامة

«بعث رسول الله على خيلًا قِبَل نجدٍ ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : (ثُمَامة بن أثال) سيد أهل اليهامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله على .

الرسول ﷺ ثمامــة

ثمامسة

: ماذا عندك يا ثمامة ؟ [ما تظن أني فاعل بك] ؟

: عندي خيريا محمد إن تقتلُ تقتلُ ذا دَم : [تقتل من عليه دم مطلوب به ، وهو مستحق عليه ، فلا عتب عليك في قتله] ،

وإن تُنعم تُنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تُعطَ منه ما شئت .

«فتركه رسول الله ﷺ ، حتى إذا كان يوم الغد» .

الرسول ﷺ : ما عندك يا ثمامة ؟

ثامة : عندى خيريا محمد . . .

«فتركه رسول الله ﷺ ، حتى إذا كان يوم الغد» .

الرسول ﷺ : ماذا عندك يا ثمامة ؟

ثمامة : عندي ما قلت لك ، إن تُنعم تُنعم على شاكر .

الرسول ﷺ : أطلقوا ثمامة .

«يطلق الصحابة ثهامة ، فينطلق إلى نخل قريب من المسجد فيغتسل ، ثم يدخل المسجد» .

: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، يا محمد ، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك ، فقد أصبح وجهُكَ أحبً الوجوه إلىَّ ، والله ما

## \*\*

كان من دين أبغض إليَّ من دينك ، فقد أصبح دينك أحبَّ الدين كله إليَّ ، والله ما كان من بلد أبغض إليَّ من بلدك ، فقد أصبح بلدُك أحبَّ البلاد كلها إليَّ ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة فهاذا ترى ؟ «يبشره الرسول ﷺ ، ويأمره أن يعتمر» . «يقدم ثهامة إلى مكة» .

المشركون [كامة] : فامسة :

: أصبأت ؟ [أتركت دين آبائك] ؟

ゟ:

[ما خرجت من الدين ، لأن عبادة الأوثان ليست بدين حق] ،

ولكن أسلمت مع رسول الله على ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله على . وهذا لفظ مسلم رقم ١٧٦٤ في الجهاد ، وأورده البخاري مختصراً » .



# من فوائد هذا الحديث والقصة

- ١ ربط الكافر في المسجد ليطلع على عبادة المسلمين وأخلاقهم .
- ٢ ـ المن على الأسير الكافر ، وتعظيم أمر العفو على المسيء : لأن تُهامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لما أسداه النبي على من العفو والمن بغير مقابل .
  - ٣ ـ مشروعية الاغتسال عند الإسلام .
- ٤ تستحب الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى ، ولا سيها من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه (مثل ثهامة فهو زعيم قومه) .
- ٥ ـ مشروعية بعث السرايا إلى بلاد الكفار ، وأسر من وُجد منهم ، والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه . وانظر فتح الباري ج ٨٨/٨،
- ٦ كان المشركون يقولون لمن أسلم منهم (صابىء) أي تارك دينه ، ودين آبائه الذين يدعون الأولياء من دون الله ، ليصرفوا الناس عنه ويذموه .
- وفي عصرنا من دعا إلى التوحيد ، وأمر بدعاء الله وحده ، وحذر من دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء وغيرهم قال عنه بعض الناس المنحرفين (وهابي) ليصرفوا الناس عن دعوته ، وهي في الحقيقة دعوة الأنبياء جميعاً ، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء سيدنا محمد على .
- ٧ إن عبادة الأوثان لا تسمى ديناً حقاً ، لأنها من وسوسة الشياطين ، تخالف الفطرة والدين والعقل .



## صحابي جليل يتحدث عن إسلامه

عمرو بن عبسة السلمي

يقو ل

: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة ، وأنهم ليسوا على شيء ، وهم يعبدون الأوثان ، فسمعت برجل في مكة يخبر أخباراً ، فقعدت على راحلتي ، فقدمت عليه فإذا رسول الله عليه مستخفياً حراءً عليه قومه ، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة .

[حراء: غضاب مغمومون من دعوته].

عمر و [يسأل الرسول]

: أنا نبي . الرسول على

: وما نبى ؟ عَمرو بن عبسة

: ﺃﺭﺳﻠﻨﻲ ﺍﻟﻠﻪ . الرسول على

: فبأي شيء [أرسلك] ؟ عَمـر و

: أرسلني بصلة الرحم ، وكسر الأوثان ، وأن يُوحَّدَ الله ولا الرسول على

يُشرَك به شيء .

: فمنَ معك على هذا ؟ [أي على الدين ؟] . غمرو

> : حُرُّ وعَبدٌ ، [أبو بكر وبلال] . الرسول ﷺ

: ما أنت ؟

: إنى مُتَبعك . [مؤمن بك وبدينك] . عَمـرو

: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ، ألا ترى حالى الرسول على وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك ، فإذا سمعت بي

قد ظهرت فائتني .

«يذهب عمرو إلى أهله ، ويقدم رسول الله على المدينة وكمان عمرو في أهله ، فجعل يتخبر الأخبار ويسأل الناس حتى قدم عليه نفر من أهل المدينة».

عمسر و

غمسرو

غمسرو

الرسول على

النفر من أهل المدينة

: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ : الناس إليه سرَاعٌ ، وقد أراد قومه قتله ، فلم يستطيعوا ذلك .

[سراع : يسارعون في دخول دينه] .

«يقدم عَمرو المدينة ، ويدخل على رسول الله ﷺ» .

: يا رسول الله أتعرفني ؟

: نعم ، أنت الذي لقيتني بمكة .

: يا رسول الله أخبرني عمّا علَّمك الله ، وأجهلُه ، أخبرني

عن الصلاة ؟

الرسول ﷺ

: (صَلَّ صلاة الصبح ، ثم أقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرْني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صلّ ، فإن الصلاة مشهودة [تشهدها الملائكة] محضورة حتى يستقل الظل [كناية عن وقت صلاة الظهر] بالرمح ، ثم أقصر عن الضلاة ، فإنه حينئذ تُسْجَر [توقد] جهنم ، فإذا فاء [رجع من الغرب إلى الشرق] الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى تُصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرْني شيطان [كناية عن جنبي رأسه] وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صَلِّ ما بدا لك) .

: يا نبيَّ الله فالوضوء حدثني عنه .

: (ما منكم من رجل يُقرِّب وضوءه ، فيُمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرَّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، أو مع آخر قطرة من الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرَّت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرَّت خطايا

غمسرو

الرسول ﷺ

رأسه من أطراف شعره ومن أذنيه مع الماء ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرَّت خطايا رجليه مع الماء ، فإن هو قام فصلًى ، فحمَّد الله وأثنى عليه ومجَّده بالذي هُوَ له أهل ، وفرَّغ قلبه لله في صلاته ، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم وَلدَته أمه) . وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين رقم ٨٣٢ه .



## من فوائد هذا الحديث والقصة

- ١ ـ من العرب قبل الإسلام من كان ينكر عبادة الأوثان ، لأنها تخالف العقل والفطرة .
- ٢ ـ بدأ الرسول ﷺ دعوته سراً ، ومع ذلك كان قومه يتسلطون عليه ، وهو صابر ،
   وفي هذا درس مفيد للدعاة أن يصبروا على الأذى .
- ٣ ـ الإسلام يأمر بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان ، وعبادة الله وحده ، وعدم الإشراك به .
- ٤ ـ الدعوة كانت ضعيفة في بادىء الأمر ، فلم يؤمن به من الأحرار إلا أبا بكر ، ومن
   العبيد إلا بلال .
  - ٥ ـ وثوق الرسول ﷺ من ظهور دعوته ، ونصيحته لعَمرو أن يأتيه عند ذلك .
- ٦ إسراع الناس إلى الدخول في الإسلام رغم التهديدات ، ودخول عمرو على
   الرسول ﷺ ، ليتعرف عليه ، ويذكره الرسول ﷺ بلقياه في مكة .
- اهمية العلم والتعليم والسؤال عما يجهله الإنسان ، ولا سيما في الأمور المهمة من الدين كالوضوء والصلاة ، وغيرها ، وذلك بعد معرفة توحيد الله ، وعدم الإشراك به .
- ٨ ـ فضل الوضوء والصلاة الخاشعة ، وأنها سبب في خروج المصلي من خطيئته كهيئته
   يوم ولدته أمه .
- ٩ ـ تعليم الرسول ﷺ للصحابي أوقات الصلاة الخمس ، والأوقات التي تمنع فيها
   الصلاة .

## \*\*









# بساندارهم الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد : فإن الله تعالى أيَّد نبيه محمداً على بمعجزات كثيرة ومتنوعة :

أ - المعجزة الدائمة : لقد كانت معجزات الأنبياء السابقين حسية تنقضي في زمانها ، وهي لمن شاهدها ، أما معجزة نبينا الكبرى وهي القرآن الكريم فهي معنوية دائمة تحدى فيها الناس جميعاً إلى يومنا هذا .

ب - المعجزات المؤقتة : وقد أعطى الله لنبينا محمد على معجزات حسية كثيرة : كنبع الماء من بين أصابعه، وتكثير الطعام، وانشقاق القمر، ونطق الجهاد، فمنها ما وقع التحدي به ، ومنها ما وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحد .

ومن هذه المعجزات المؤقتة : الإسراء برسول الله ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم العروج به إلى السموات العلى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى .

وقد سميت الرسالة:

#### « معجزة الإسراء والمعراج »

#### وأحب أن أنبه إلى أمور مهمة :

١ - استغنيت عن كلمة (قال) من النص بذكر اسم القائل أول السطر .

٢ ـ الكلام الذي بين المعقوفتين [ ] هو وصف لحالة القائل من كلام المؤلف .

٣ ـ لقد جعلت الأحاديث على شكل حوار ومشهد : كأنك ترى الحادث أمامك .

٤ ـ لا يجوز تمثيل الأحاديث ، لا سيها الملائكة والرسول ﷺ وصحابته .

والله أسأل أن ينفع بها المسلمين ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .

## معجزة الإسراء والمعراج

#### ١ \_ المعجزة :

هي أمر خارق للعادة قد يكون مقروناً بالتحدي صراحة أو ضمناً ، يجري الله هذا الأمر على يد أنبيائه . والمعجزة دالة على صدق النبي ، فمتى ظهرت المعجزة على يد إنسان وقارن ظهورها دعوى النبوة علمنا بالضرورة صدقه ، لأنه من المستحيل أن يؤيده الله وهو كاذب .

#### ٢ - المعجزات ليست من صنع الأنبياء:

المعجزات التي يجريها الله على يد أنبيائه هي من صنع الله وتأييده لهذا النبي ، وليس من صنعه ، والدليل أن موسى عليه السلام لما أراه الله معجزته الكبرى ، وهي العصا ليأنس بها ، فانقلبت حية ولَّى خائفاً ، ولو كانت من صنع موسى لما خاف منها .

#### ٣ ـ المعجزة ليست من المستحيلات:

المعجزة ليست من قبيل المتسحيل العقلي ، فإن نخالفة السنن الكونية المعروفة داخلة في نطاق الممكنات العقلية ، وإذا كان سبحانه ربط الأسباب بالمسببات ، فليس من المحال أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات يعرفها هو سبحانه ، غير أننا لا نعرفها ، ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل منه ورحمة ، وإذا اعتقدنا أن الله قادر مختار لا يعجزه شيء سهل علينا الإيهان بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أي هيئة .

أقول : إن الله الذي خلق الأسباب والمسببات قادر على تغييرها :

أ ـ خلق الله آدم بدون أم ولا أب ، لأنه خلقه من تراب .

ب ـ خلق الله عيسى من أم بدون أب كما قال عنه :

﴿ إِن مثلَ عيسى عندَ الله كمثل ِ آدمَ خلقه مِن تراب ، ثم قال له كن فيكون ﴾ «آل عمران ٥٩»

يقول جل وعلا: ﴿ إِنْ مِثْلُ عِيسِي عند الله ﴾ في قدرة الله حيث خلقه من غير أب ﴿ كمثل آدم ﴾ حيث خلقه من غير أب ، ولا أم ، بل :

﴿ خلقه من تراب ، ثم قال له كُن فيكون ﴾ . «ذکره ابن کثیر ج۱ /۳۲۷»

#### ٤ - الفرق بين المعجزة والمخترعات :

إن المعجزة ليست معروفة السبب من الخلق ، بخلاف المخترعات فهي معروفة السبب ولا تدخل في نطاق المعجزات ولا تقاربها ، إذ هي مبنية على تجارب ونظريات داخلة تحت طاقة الإنسان وعمله وقدرته وهي جارية على السنن الكونية المعروفة ، وليست خارجة عنها ، وما سمعنا بمخترع يدعي النبوة .

«انظر كتاب الإسراء والمعراج للشيخ محمد أبو شهبه ص ١١»

#### ٥ - الفرق بين المعجزة والسحر:

إن المعجزة غير معروفة السبب العادي لنا ، بخلاف السحر ، فهو وإن خفي في الظاهر على كثير من الناس مما يعلمه بعضهم ، وله قواعد وأسباب يتوصل بها إليه ، وكثير مما نظن أنه سحر لا يعدو أن يكون خيالًا وخفة يد ، وشعوذة ، فكن على بيّنة من ذلك ، ولا يشكل عليك الأمر فيلتبس الباطل بالحق المبين ، فشتان ما بين صنع الله رب العالمين ، وأعمال الدجالين المشعوذين .

«المصدر نفسه السابق».

#### ٦ - الفرق بين المعجزة والكرامة:

الأمر الخارق للعادة إن ظهر على يد رجل أوتي النبوة فهو المعجزة ، وإن ظهر على يد رجل صالح ، فهو الكرامة ، وهي ثابتة للأولياء المؤمنين المتقين . وأما ما يظهر على يد الفساق من الغرائب ، فهو من الدَّجل والشعوذة .



### المعجزات النبوية المحمدية

#### ١ ـ المعجزة الدائمة:

لقـد كانت معجـزات الأنبياء حسية تنقضي في وقتها ، وهي لمن شاهدها ، أما معجـزة نبينـا محمـد على ، فهي دائمة كبرى ، لأن رسالته عامة لكل الناس ، ومستمرة إلى يوم القيامة ، وصالحة لكل زمان ومكان :

قال الله تعالى:

﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ﴾ . السبا ١٨٨٠

وقال الرسول ﷺ :

(وكان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة ، وبُعثتُ إلى الناس عامة) . «متفن عليه» إن المعجزة الكبرى الدائمة لسيدنا محمد على هي القرآن الكريم الباقي إلى يوم القيامة .

#### ٢ ـ المعجزات الحسية:

لقد أعطى الله نبيه محمداً علي معجزات حسية كثيرة فاقت الأنبياء قبله:

نقل عن الإمام الشافعي أنه كان يقول:

ما أعطى الله نبياً إلا وأعطى محمداً على ما هو أكثر منه ، فقيل له : أعطى عيسى بن مريم إحياء الموتى ، فقال الشافعي : حنين الجذع أبلغ ، لأن حياة الخشبة أبلغ من إحياء الموتى ؛ ولو قيل : كان لموسى فَلْقُ البحر عارضناه بفَلْقِ القمر ، وذلك أعجب ، لأنه آية سهاوية ؛ وإن سئلنا عن انفجار الماء من الحجر عارضناه بانفجار الماء من بين أصابعه على ، لأن خروج الماء من الحجر معتاد ، أما خروجه من اللحم والدم فأعجب ؛ ولو سئلنا عن تسخير الرياح لسليمان عارضناه بالمعراج .

#### ٣ ـ المنكرون للمعجزات الحسية :

قد يقول بعض المنكرين للمعجزات الحسية : إن القرآن وحده يكفي معجزة دالة

على صدق النبي محمد على ، ولا حاجة لهذه المعجزات الحسية التي يستبعدها العقل!

فنقول لهم : إن تحكيم العقل في الغيبيات ، وخوارق العادات ليس من الحكمة ، لأن العقل له منطقة لا يتجاوزها ، وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : كما أن للبصر مجالاً لا يعدوه ، فكذلك للعقل مجال لا يتجاوزه ؛ ولو أن كل شيء لا يقع تحت الحس ، أو لا يستسيغه العقل ، أو يخالف المألوف والعادة ننكره لوقعنا في متاهات من الضلال والغي والجحود والإنكار .

الخلاصة : إن كل شيء أخبر الشارع بوقوعه ، فهو في دائرة الإمكان ، ومن يدَّع الاستحالة فعليه البيان . وانظر كتاب الإسراء والمعراج للدكتور محمد أبو شهبة،



### ما هو الإسراء والمعراج ؟

الإسراء: هو ذهاب الله بنبيه محمد على الراق من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في القدس في جزء من الليل ، ثم رجوعه من ليلته .

المعراج: هو صعود الرسول على من المسجد الأقصى في تلك الليلة بعد إسرائه إلى السموات العلى ، ثم إلى سدرة المنتهى ، ثم رجوعه إلى بيت المقدس من تلك الليلة .

#### أ ـ ثبوت الإسراء والمعراج :

الإسراء ثابت في القرآن الكريم ، والأحاديث الصحيحة الكثيرة :

أما القرآن ففي قول الله تعالى :

﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ، لِنُريَه من آياتنا إنه هو السميع البصير ﴾ . «الإسراء ١»

#### يستفاد من هذه الاية فوائد ومعان سامية:

- ١ ـ بدأ الآية بلفظ ﴿ سبحان ﴾ لأن من قدر على هذا ، فهـ و مستحق للتنزيه والتقديس ، وفيها معنى التعجب ، وما أجدر الإسراء أن يُتعجب منه !
- ٢ ـ وفي ذكر العبد في هذا المقام تشريف ، وتحذير أن يُتَخذَ الإسراء وسيلة لرفع الرسول
   عَلَيْ من مقام العبودية إلى مقام الألوهية .
- ٣ \_ وذكر لفظ ﴿ ليلًا ﴾ مع أن الإسراء لا يكون إلا ليلًا ، للإشارة إلى أنه في جزء من الليل .
- ٤ ـ والمسجد الحرام بمكة : وسمي حراماً لحرمته ، والمسجد الأقصى : وسمي بالأقصى لبعده من المسجد الحرام .
  - ٥ \_ والمراد بقوله : ﴿ باركنا حوله ﴾ البركات الدينية ، والدنيوية :
- أ\_أما بركاته الدينية ، فلكونه مقر الأنبياء ، ومهاجر الكثير منهم ، وقبلتهم ، ومهبط الملائكة ، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تُشد إليها الرحال : مسجد مكة ،

ومسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس ، والتي يضاعف فيها ثواب الصلاة .

ب ـ وأما الدنيوية فلما يحيط بها من الأنهار الجارية ، والزروع والبساتين النضرة .

٦ ـ ﴿ لنُريه من آياتنا ﴾ المراد بها ما أراه الله لنبيه في هذه الليلة من مخلوقات الله وآلائه ، وجلاله ، وعجائب صنعه ، والتعبير بـ (من) هنا غاية البلاغة ، لأن الله أرى نبيه بعض آياته لا كلها ، إذ آيات الله لا تنتهي ، ولا يتسع لها قلب بشر .

٧ - وما أبلغ أن يختم الآية بقوله: ﴿ إنه هو السميع البصير ﴾ فهو وعد للمؤمنين بالإسراء بالجميل ، والثواب الجزيل ، ووعيد للمكذبين المرجفين «للصدر السابق نفسه» وأما أحاديث الإسراء فستأتى فيها بعد إن شاء الله .

وأما المعراج : فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما .

#### ب - الإسراء والمعراج بالروح والجسد:

جمهور السلف والخلف من العلماء على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة ، وبروح الرسول على وجسده ، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى في أول سورة الإسراء بعبده ﴾ ولا يكون إلا بالروح والجسد .

وهناك أحاديث صحيحة تشير إلى أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد : منها أنه شُق صدره الشريف ، وركب البراق ، وعُرج به إلى السهاء ، ولاقى الأنبياء ، وذُرضت عليه الصلوات الخمس ، وأن الله كلمه ، وأنه كان يرجع بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل .



# الإسراء ووحدة الوجود

لقد وقع بعض الكتاب المعاصرين في وحدة الوجود حين كتبوا عن الإسراء، فقال الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه: (حياة محمد عليه ):

فهذا الروح القوي قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كهالها ، . . تداعت في هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد ، واجتمع الكون كله في روحه فوعاه منذ أزله إلى أبده ، وصوره في تطور وحدته إلى الكهال عن طريق الخير والفضل .

#### بطلان فكرة وحدة الوجود:

وفكرة وحدة الوجود فكرة خاطئة وافدة إلى الإسلام فيها وفد إليه من آراء فاسدة ، وهي من مخلفات الفلسفات القديمة ، وقد انتصر وتشيع لها بعض المتصوفة الذين ينتسبون إلى الإسلام ، وكتب فيها ، فكان عاقبتهم الإلحاد في الله وصفاته .

وقد أبان بطلانها كثير من علماء الأمة الراسخين في العلم المتثبتين في العقيدة ؛ والقول بها يؤدي إلى القول بالطبيعة ، وقدم العالم ، وإنكار الألوهية ، وهدم الشرائع السهاوية ، التي قامت على أساس التفرقة بين الخالق والمخلوق ، وبين وجود الرب ، ووجود العبد ، ومقتضى هذا المذهب أن الوجود واحد ، فليس هناك خالق ومخلوق ، ولا عابد ومعبود ، ولا قديم وحادث ، وعابدوا الأصنام والكواكب ، والحيوانات حين عبدوها إنها عبدوا الحق ، لأن وجودها وجود الحق ، إلى آخر خرافاتهم التي ضلوا بسببها ، وأضلوا غيرهم ، والتي أضرت بالمسلمين ، وجعلتهم شيعاً وأحزاباً .

ولقد بلغ من بعضهم أنه قال : إن النصاري ضلوا لأنهم اقتصر وا على عبادة ثلاثة ، ولو أنهم عبدوا الوجود كله لكانوا راشدين .

وتفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرة يقتضي إنكارهما على حسب ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة المشهورة ، فليس هناك إسراء حقيقة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بذات النبي على ، وليس هناك عروج بالنبي من بيت المقدس إلى السهاوات السبع . . ، وما الداعي إلى ذلك ما دام الكون كله قد اجتمع في روح النبي كها قال

صاحب هذا الرأي ، فالمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى في روحه ، والسموات وما فيهن في روحه ، ثم ما الداعي إلى كل هذا التكلف والإغراب من الدكتور هيكل ـ يرحمه الله ـ في فهم نصوص صريحة جاءت بلسان عربي مبين ؟!

«انظر الإسراء والمراج للشيخ محمد أبو شهبة ص ٣٤-٣٤»



# متى كان الإسراء والمعراج ؟

- ١ ـ يكاد يجمع المحققون من العلماء على أن الإسراء والمعراج كانا بعد البعثة المحمدية ،
   وأنهما كانا في اليقظة والمنام : [كما سيأتي قى بحث عقوبة العصاة] .
  - ٢ \_ وقد اختلف العلماء في أي سنة كان ؟ وفي أي شهر ؟
- أ ـ قال البعض : إنهم كانا قبل الهجرة بسنة ، وإلى هذا ذهب الزهري ، وعروة بن الزبير ، وابن سعد وادعى ابن حزم الإجماع على هذا .
- ب ـ والذي عليه أكثر المحققين أنها كانا في شهر ربيع الأول ، وقيل في شهر ربيع الآخر ، وقيل في شهر رجب وهو المشهور بين الناس .
- ج \_ والذي ترجح عند العلماء أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول فقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» أثراً عن جابر وابن عباس يشهد لذلك :
- قال جابر وابن عباس : (وُلد رسول الله ﷺ عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ، وفيه بُعث ، وفيه عُرج به إلى السهاء ، وفيه هاجر) .
  - أقول : يشهد لبعض هذا الأثر الحديث الآي :
- «سُئل رسول الله عن صوم يوم الاثنين ؟ قال : ذاك يوم وُلدتُ فيه ، وفيه بعثتُ ، وفيه أُنزل على ً» (أي القرآن) .

#### ٣ ـ الإسراء والمعراج والعلم الحديث:

الإسراء والمعراج حق أخبر بهما القرآن والسنة ، فوجب التصديق بهما ، وأنهما من المعجزات ، وهما أمران ممكنان للعقل ، ومن ادعى استحالتهما فعليه البيان .

إن العلم الحديث يطالعنا الآن باكتشافات جديدة: فالطائرة النفائة تسبق سرعة الصوت، وأمكن الصعود إلى القمر، إلى غير ذلك من المخترعات؛ فإذا كان الإنسان مع ضعفه قد استطاع أن يقوم بمثل هذه الاختراعات التي جعلت من المسافات البعيدة قريبة ضمن قوانين دقيقة، أفلا يقدر خالق هذا الإنسان والكون أن ينقل رسوله محمداً على إلى حيث أراد بقدرة فائقة وسرعة عجيبة؟ إنه على كل شيء قدير.

# الحوادث التي سبقت الإسراء

إن القارىء لسيرة الرسول الكريم على يرى أن حادثة الإسراء والمعراج قد سبقتها أحوال قاسية ، وحوادث أليمة ، أحاطت بالرسول من كل جانب واعترضت سبيل دعوته وسببت له مشاكل كثيرة ، لو حصلت لغيره من الدعاة والمصلحين لأوهنت قواهم وأعاقتهم عن دعوتهم ، ولكن ما في الرسول على من شجاعة وصبر ، وإيهان بصدق دعوته جعله يستهين بكل ما يحصل له ويعترض طريقه ، ولعل في هذا درساً عملياً مفيداً للدعاة والمصلحين من حملة رسالته ليقتدوا به ، ويستهينوا بالصعاب التي تعترض سبيلهم .

وأهم هذه الحوادث الأليمة التي سبقت إسراءه ﷺ ثلاث :

#### ١ ـ موت عمه أبي طالب :

لا شك أن أبا طالب كان نصيراً لابن أخيه محمد على وحامياً له ، حيث لم يجرؤ أحد أن يُلحِق بالنبي أذى شديداً إلا بعد موت عمه ، إذ وجد الكفار فرصة سانحة للاستخفاف بشأنه والإمعان في إيذائه على .

#### ٢ ـ خروجه إلى الطائف :

لقد ضاق الرسول على بالمشركين في مكة ذَرْعاً بعد كل هذا التكذيب والإيذاء الذي صدر منهم له ، فكان لا بد له من الإنتقال إلى بلد آخر لنشر الدعوة فيه .

وخرج الرسول على المشركين في بلده ، وعسى أن يجد منهم عطفاً عليه ؛ وتصديقاً لدعوته ، وتسلية لمصابه ، وإكراماً لضيافته ؛ ولكن الأمركان على العكس تماماً ؛ إذ ما كاد يعرض الرسول على عليهم دعوته حتى خفّوا لتكذيبه وإخراجه من بلدهم ، ولم يكتفوا بذلك حتى سلّطوا عليه عبيدهم وسفهاءهم يقذفونه بالحجارة مما أدمى قدميه ، ولم يعد يستطيع متابعة السير عليها ، فجلس قرب بستان لأحد أعدائه ؛ وقد أسند ظهره إلى حائط ، يمسح الدم بيده بعد أن أنهكه التعب والجوع والجواح ؛ وإذا بملك الجبال يهبط من السماء ويعرض عليه أن يطبق عليهم

الجبلين فيهلكهم ، فلا يكون جواب الرسول الكريم الرحيم إلا أن يقول : (بَلْ أَرْجُوا أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلابِهِم مَنْ يَعْبُد الله وحدَه ؛ لا يشرِك به شيئاً) . منف عليه،

جلس الرسول على يفكر كيف يستطيع أن يدخل مكة بعد هذا كله ، فأرسل إلى الأخنس بن شريق أن يدخل مكة في حمايته وجواره ، فأبى ، ثم أرسل إلى المطعم بن عدى بطلبه هذا ، فرضى ، وكان يذكرها له .

#### ٣ ـ موت خديجة:

لقد زاد في مرارة هاتين الحادثتين (موت عمه وخروجه إلى الطائف) موت زوجته الوفية «خديجة» رضي الله عنها التي كانت تخفف آلامه ، وتشجعه في دعوته ، وتمده بأموالها ؛ فخلا الميدان من العم الشفيق الناصر ، وانطفأ سراج البيت بموت الزوج الحبيب المؤنس ، فسمى بعضهم ذاك العام «عام الحزن» .

بعد كل هذه الحوادث الأليمة ، والهزات النفسية التي زادت من هموم الرسول على واتعابه ، أراد الله أن يكرمه بالإسراء والمعراج ليريه من آياته وليلتقي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين وجدوا في دعوتهم من الصعاب مثل ما وجده في دعوته هاهم الأنبياء يقتدون به في بيت المقدس ، وها هي الملائكة ترحب به في الساوات ، وكانه قيل له :

يا محمد لئن كان يؤذيك شتم السفهاء في الأرض أما يُرضيك ترحيب الملائكة والمرسلين بك في السهاوات ؟

لئن اصطف حولك الجاهلون المجرمون يرشقونك بالحجارة ، فهاهم الأنبياء يصطفون خلفك لتؤمهم في صلاتهم .



## حديث الإسراء والمعراج

١ - الإسسراء:

قال رسول الله ﷺ :

(أتبتُ بالبراق - وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ، قال : فركبته حتى أتبت بيت المقدس ، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ، ثم دخلت المسجد فصليت فيه تحية المسجد ركعتين ، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر ، وإناء من لبن ، فاخترت اللبن ، فقال جبريل عليه السلام : اخترت الفطرة ) . «دواه مسلم : انظر جامع الأصول ج١٠٠/١١»

٢ ـ المعراج: قال رسول الله ﷺ :

(فُرِجَ عن سقف بيتي وأنا بمكة ، فنزل جبريل ففَرج صدري (شقه) ، ثم غسله بهاء زمزم ، ثم جاء بِطَست من ذهب ممتلىء حكمة وإيهاناً ، فأفرغه في صدري ، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا ) «دواه البخاري ج١-٩١»

: «انطلق جبريل عليه السلام (بالرسول ﷺ)

حتى أتى السهاء الدنيا».

جبريل [لخازن الساء] : افتح .

الخازن : مَنْ هذا ؟

**جبریل** : جبریل .

الخازن : هل معك أحد ؟

جبريل : نعم معي محمد ﷺ .

الخازن : وقد أرسل إليه ؟ (هل دعاه مولاه) ؟

جبريل : نعم .

الملائكة : مرحباً به نعم المجيء جاء .

«فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد ، على يمينه أسودة (أرواح كثيرة) وعلى يساره أسودة ، إذا نظر قِبل يساره بكى».

الرجل [ف فرح] : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح .

عمد علي : مَنْ هذا؟

جبريل : هذا آدم ، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نَسَمُ

بنيه (أرواحهم) فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، والأسودة التي عن شهاله أهل النار ، فإذا نظر عن

يمينه ضحك ، وإذا نظر عن شماله بكى .

«ثم صعد جبريل بي إلى السهاء الثانية».

جبريل [للخازن] : إفتح .

الخازن : مَنْ هذا ؟

جبريل : جبريل .

الخازن : هل معك أحد ؟

جبريل : نعم معي محمد ﷺ .

الخازن : وقد أرسل إليه ؟

جبريل : نعم .

الملائكة : مرحباً به ، فنعم المجيء جاء .

«ففتح فلها خلصتُ (دخلت) ، فإذا يحيى وعيسى

وهما ابنا الخالة» .

جبريل [للرسول ﷺ] : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهها .

الرسول على : فسلمت عليها ، فردا (السلام) .

يحيى وعيسى : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .

«ثم صعد بي إلى السهاء الثالثة فاستفتح ففتح».

[وقالت الملائكة للرسول مثل ما قالوا له في السهاء

الثانية].

«فلها خلَصتُ فإذا يوسف عليه السلام فسلّمت عليه ، فردد (السلام)» .

ثم صعد بي حتى أتى السهاء الرابعة فاستفتح [فقالت الملائكة للرسول مثل ما تقدم]

فلما خلصتُ فإذا إدريس فسلَّمتُ عليه ، فرَدً (السلام)» .

«ثم صعد بي (جبريل) حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح ، [فقالواله مثل ما سبق] .

فلما خلصتُ (دخلت) فإذا هارون، فسلمت عليه فرَدُ (السلام)».

\* \* \*

«ثم صعد بي حتى أتى السهاء السادسة فاستفتح [فقالوا مثل ما سبق] .

فلما خلصتُ فإذا موسى ، فسلمتُ عليه ، فرَدً (السلام)» .

«ثم صعد بي حتى أتى السهاء السابعة فاستفتح جبريل».

الخازن : مَنْ هذا ؟

جبريل : جبريل .

الخازن : ومَن معك ؟

جبريل : محمد ﷺ .

الخازن : وقد بُعث إليه ؟

جبريل : نعم .

الملائكة [ف فرح] : مرحباً به ، فنعم المجيء جاء .

الرسول ﷺ : فلم خلصتُ (دخلت) .

جبريل : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه .

الرسول عليه ، فرَدَّ السلام وقد أسند ظهره إلى البيت

المعمور ، وإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه .

إبراهيم : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح .

«ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة

وثمرها كالقلال (الجرار الكبيرة) ، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت ، فها أحد يستطيع أن ينعتها لحسنها فأوحى الله إلى ما أوحى ، ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، فنزلت إلى موسى» .

: ما فرض ربك على أمتك ؟

: خمسين صلاة .

: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فإني قد بَلُوتُ بني إسرائيل وخبرتهم .

: فرجعت إلى ربي ، فقلت : يا رب خفف عن أمتي ، فحطُّ عني خمساً .

«فرجعت الى موسى فقلت : حَطُّ عني خمساً» .

: إِنَّ أُمتِكَ لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. «فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه

السلام ، حتى قال :

: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة ، بكل صلاة عشر ، فذلك خمسون صلاةً ، ومَن همَّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة ، فإن عملها كُتبت عشراً ، ومَن همَّ بسيئة ولم يعملها لم تُكتب شيئاً ، فإن عملها كُتبت سيئة واحدةً.

«قال : فنزلتُ فانتهيتُ إلى موسى فأخبرته» .

: ارجع إلى ربِّك فاسأله التخفيف .

: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه ، (ولكن أرضى وأسلم) .

«قال : ثم انطلق بي جبريل عتى نأتي سدرة المنتهى ، فغشيها ألوان ، لا أدري ما هي ؟ قال : ثم أدخلتُ الجنة فإذا فيها جنابذ (قصور) اللؤلؤ ، وإذا ترابها المسك» .

« القصة في البخاري ومسلم انظر جامع الأصول ج١ ٢٩٢/١»

الرسول ﷺ

موسي

الرسول ﷺ

موسبي

الربُّ تعالى

الرسول على

# من فوائد حديث المعراج

- ١ ـ أن للسهاء أبواباً حقيقية ، وحفَظَة موكلين بها .
- ٢ ـ وفيه إثبات الاستئذان ، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان ، ولا يقتصر على
   (أنا) لأنه ينافى مطلوب الاستفهام .
  - ٣ ـ أن المار يسلم على القاعد ، وإن كان المار أفضل من القاعد .
  - ٤ وفيه استحباب تلقى أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء .
    - ٥ ـ جواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه .
- ٦ جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور
   وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة .
- ٧ وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل (تخفيف الصلاة من خمسين إلى خمس) .
- ٨ فضل السير بالليل على السير بالنهار ، لما وقع أن الإسراء وقع بالليل ، ولذلك
   كانت عبادته على بالليل ، وكان أكثر سفره بالليل ، وقال على :
- (عليكم بالدُلجة ، فإن الأرضَ تُطوى بالليل) . «صحيح رواه أبو داود»
- 9 وفيه أن التجربة أقوى من تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة : يستفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبي عليه أنه عالج الناس قبله وجربهم .
- 1 ويستفاد من تحكيم العادة ، والتنبيه بالأعلى على الأدنى ، لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبداناً من هذه الأمة ، وقد قال موسى : إنه عالجهم على أقل من ذلك فها وافقوه .
  - ١١ ـ وفيه أن الجنة والنار قد خُلقتا ، لقوله في بعض طرقه التي بينتها :
     (عُرضتْ علَى الجنة والنار) .
- ۱۳ ـ وفي فضيلة الاستحياء ، وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشير الناصح في ذلك .

١٤ ـ الرضا والتسليم بعد المراجعة من الرسول ﷺ .

10 \_ تخفيف الصلوات من خمسين إلى خمس صلوات ، وهي التي فرضها الله على عباده ، والأجر خمسون صلاة ، وهذا فضل من الله على عباده بشفاعة سيدنا محمد

١٦ ـ الهُمُّ بالحسنة بدون عمل تكتب حسنة ، بعكس السيئة فلا تكتب .

١٧ \_ مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر حسنات ، والعمل بالسئية لا يضاعف ، بل تكتب واحدة .



# خلاصة معجزة الإسراء والمعراج

#### لقد لخص الحافظ ابن كثير حادثة الإسراء والمعراج فقال:

- ١ والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً البراق ، فلم انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ، ودخله فصلًى في قبلته تحية المسجد ركعتين .
- ٢ ثم أي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيه ، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ، ثم إلى بقية السموات السبع ، فتلقاه من كل سماء مقربوها ، وسلم على الأنبياء الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم ، حتى مر بموسى الكليم في السادسة ، في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم ، حتى مر بموسى الكليم في السادسة ، وإبراهيم الخليل في السابعة ، ثم جاوز منزلتهما وعلى هائر الأنبياء ، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام (أي أقلام القدر بما هو كائن) .
- ٣ ورأى سدرة المنتهى (١) ، وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة ، من فَراش من ذهب وألوان متعددة ، وغشيتها الملائكة ، ورأى جبريل على صورته وله ستمائة جناح ، ورأى رفرفاً (٢) أخضر قد سد الأفق .
- [سدرة المنتهى : شجرة ذات ثمر كبير وأوراق طويلة تغشاها الملائكة وفراش الطبر] .
- ٤ ورأى البيت المعمور ، وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه ، لأنه الكعبة الساوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة .
- ورأى الجنة والنار ، وفرض الله عليه هنالك الصلوات الخمسين ، ثم خففها إلى
   خمس رحمة منه ولطفاً بعباده ، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها .
- ٦ ثم هبط إلى بيت المقدس ، وهبط معه الأنبياء ، فصلى بهم لما حانت الصلاة ،
   ويحتمل الصبح من يومئذ ، ومن الناس من يزعم أنه أمّهم في السماء ، والذى

<sup>(</sup>١) سميت بذلك لأنها ينتهي إليها علم الرسل والملائكة ، ولم يجاوزها أحد إلا نبينا ﷺ .

<sup>(</sup>٢) حلة جبريل وثيابة .

تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس ، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه ، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه ، لأنه لما مَرَّ بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً ، وهو يخبر بهم ، وهذا هو اللائق لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى ، ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ، ثم أظهر شرفه عليهم بتقديمه في الإمامة ، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك .

٧ ـ ثم خرج من بيت المقدس ، فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله أعلم . ٨ ـ وأما عرض الآنية من اللبن والعسل ، أو اللبن والخمر ، أو اللبن والماء أو الجميع ، فقد ورد أنه في بيت المقدس ، وجاء أنه في السهاء ، ويحتمل أن يكون ههنا وههنا لأنه كالضيافة والله أعلم .



### من عبرة الإسراء والمعراج

ا - شق الصدر: من أراده الله لأمر عظيم أعده إعداداً قوياً ، فموسى عليه السلام حينها أرسله الله إلى الطاغية فرعون جعل له آية العصا ، وأجرى له تجربة عملية ، حتى لا يخاف حينها تنقلب حية تسعى ؛ كذلك الرسول محمد على شق جبريل صدره ، وملأه حكمة وإيهاناً ، ليتأهب لما يراه في الإسراء والمعراج ، والقلب إذا طاب بالإيهان طاب الجسد كله كها قال النبي على :

٣ ـ ربط البراق بالحلقة : لقد علمنا الرسول على أن نأخذ بالأسباب ، فربط البراق بالحلقة ، وهو لا ينافي التوكل ، وقد قال النبي على للأعرابي الذي كانت معه ناقته : (إعقلها وتوكل) .

٤ ـ المسجد الأقصى : إن مرور الرسول على به ، وصلاته بالمسجد ، ولقاءه بالأنبياء فيها فوائد وعبر :

أ ـ لعل من الحكمة أن يفهم الناس أن دعوة الرسول رضي عامة لكل بلد ، بل تسير مسرى الشمس والقمر .

ب \_ إن اقتداء النبيين بالرسول على أن شرعه ناسخ ، وأن الاقتداء به واجب على الأنبياء وغيرهم .

ج ـ وفي مسراه إشارة إلى وحدة الأنبياء في دعوتهم إلى الإِيهان والتوحيد ، وربط بين الأماكن المقدسة : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى .

د ـ زيارة الرسول على للمسجد الأقصى تلويح وإشارة للمسلمين أن يشدوا الرحال اليه ، ويطهروه من الوثنية واليهودية المجرمة ، وبشارة لهم بفتح بيت المقدس .

- سنة التعارف : لقد قام جبريل بسنة التعريف بالأنبياء في السهاء ، وأن التعارف من سنن الإسلام ، لأنه سبيل المحبة والتعاون بين المسلمين ، فعلى المسلم أن يتعرف على أخيه ، ويسأله عن اسمه . ...
- 7 شعور الأب نحو أولاده: فقد رأى الرسول على آدم في السهاء يضحك فرحاً حينها يرى أولاده السعداء، ويبكي ألماً حينها يرى أولاده الأشقياء، وهذا شعور كل والد نحو ولده، فليت الأولاد يقدرون هذا ويسلكون طريق السعادة والخير ليدخلوا الفرح على أبيهم، ويبتعدوا عن الشقاء لئلا يجزنوه.
- ٧- الجرأة في الحق: لقد صارح الرسول على قومه بها رأى في إسرائه ، ولم يحسب حساباً لتصديقهم أو تكذيبهم ، وفي هذه الجرأة قدوة للمصلحين أن يجهروا بالحق ، قال الله تعالى :
- ﴿ الذين يُبلِغُون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ﴾ . «الاحزاب ٣٩» ٨ - فرض الصلاة : كل العبادات نزل بها الوحي على الرسول على وهو في الأرض ؛ أما الصلاة فقد رفع الله رسوله إلى فوق السموات ، حتى فرضها عليه وعلى أمته ، أليس هذا دليلاً على أهمية الصلاة ، وأنها معراج أرواح المؤمنين إلى رب العالمين ؟ ومن فضل الله العظيم أن الصلاة فُرضت خمسين في الأصل ، ثم خففت إلى خمس بشفاعة الرسول الكريم على ، وبقى الأجر في الأصل خمسين .
- ٩ إثبات العلو لله تعالى : إن عروج الرسول على إلى السموات العلى ، وإلى سدرة المنتهى حتى كلمه ربه تعالى دليل واضح على علو الله تعالى فوق سمواته ، علماً بأن هناك أدلة صريحة من القرآن ، والأحاديث على ذلك :
  - أ\_قال الله تعالى :

﴿ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ﴾ . «البقرة ٢٩»

قال مجاهد وأبو العالية : [استوى ، علا وارتفع]. «رواه البخاري في كتاب التوحيد ج٨/١٧٥»

- ب \_ وقال رسول الله ﷺ : (إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي ، فهو مكتوب عنده فوق العرش) .
- ١ ـ لقد عرج الرسول على السموات العلى ، حتى بلغ سدرة المنتهى ، فكان هذا المعراج رمزاً للارتفاع عن حياة مليئة بالمشكلات والمظالم ، إلى عالم تسوده الرحمة والطمأنينة .

لئن صعد الإنسان في هذا العصر المادي إلى الفضاء ، وحاول الوصول إلى القمر ، ليسيطر بظلمه على عالم آخر ، فلقد رفعك الله يا رسول الرحمة فوق سهاواته إلى مكان لم يصله غيرك ، لتنقذ العالم وتُحرر هذا الإنسان من العبودية لغير الله وتخلصه من ظلم أخيه الإنسان ، ثم نزلت إلى الأرض لتنشر بتعاليمك السمحة العدل والرحمة للناس كافة .

ألا ما أحوج الإنسان اليوم إلى هذه التعاليم ، ليرتفع من حضيض المادة ويتطلع نحو السهاء ، فيعيش بروحه وأخلاقه ، وتنجو الإنسانية المهددة بالحروب من ظلمه وجشعه .



# هل رأى محمد ﷺ ربه ليلة المعراج

اختلف العلماء في الرؤية على قولين:

١ ـ قال فريق منهم : إن محمداً ﷺ رأى ربه .

٢ ـ وقال آخرون : إنه لم ير ربه .

أقول: الصحيح من هذه الأقوال أن النبي على لم ير ربه، والدليل على ذلك ما يلي:

أ ـ لقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :

«من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله» . متفق عليه »

ب ـ وفي رواية ثانية للبخاري أنها قالت:

«مَن حِدَّنْك أَن محمداً ﷺ رأى ربه فقد كذب ، وهو يقول :

﴿ لَا تُدركه الأبصار ﴾» . «الأنعام ١٠٣»

وللعلماء أدلة أخرى أنقلها للقارى، ليكون على بينة من أمره :

١ ـ تحقيق شيخ الإسلام :

قال ابن تيمية في الفتاوى ما نصه: (وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصريحة في نفيه أولى، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال:

سألت رسول الله على هل رأيت ربك ؟ قال : (نورٌ أنَّى أراه) ؟ . .

وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله تعالى :

﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةً للناس والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ . «الإسراء ٥٠٠»

قال: هي رؤيا عين أربها رسول الله على ليلة أسري به ، وهذه (رؤيا الآيات) لأنه أخبر الناس بها رآه بعينه ليلة المعراج ، فكان ذلك فتنة لهم ، حيث صدقه قوم ، وكذبه قوم ، ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه ، وليس في شيءٍ من أحاديث المعراج الشابتة ذكر ذلك ، ولو كان قد وقع ذلك لذكره ، كها ذكر ما دونه وقد ثبت بالنصوص الصحيحة ، واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحدٌ في الدنيا بعينه ،

إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عياناً كما يرون الشمس والقمر) . «انظر الفتاوى ج ٢-٥٠٩، ٢ ـ ورجح العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان عدم الرؤية فليراجع التفسير . «ج ٣٦٣/٣» «ج ٨٠٠/٠»



# الرسول يفاجىء المشركين بالإسراء

لما رجع الرسول على من مسراه إلى بيت عمه أبي طالب وأخبر بنت عمه (أم هانيء) أنه يريد أن يخرج إلى القوم ويخبرهم بها رأى في مسراه من عجيب قدرة الله ، تعلقت بردائه .

أم هانيء [في رجاء]

: أنشدك الله يا ابن عمي ألا تحدث بهذا قريشاً ؟

فيكذّبك مَن كان صدّقك .

«الرسول يضرب بيده على ردائه ، فينزعه منها ثم يخرج

مسرعاً».

أم هانيء [لجاريتها] : اتبعيه وانظري ماذا يقول .

الجارية [بعد عودتها] : إن رسول الله على انتهى إلى نفر من قريش في الحطيم

فقعد حزيناً حيث عرف أن الناس تكذبه ، وما أحبُّ أن

يكتم ما أكرمه الله به .

أبو جهل [كالمستهزىء] : هل كان من شيء ؟

الرسول ﷺ : نعم أسري بي الليلة .

أبو جهل : إلى أين ؟!!

الرسول ﷺ : إلى بيت المقدس .

أبوجهل [في دهشة] : ثم أصبحت بين ظهرانيُّنا ؟!!

رسول الله ﷺ : نعم .

أبو جهل [متحدياً] : أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بها حدثتني ؟

الرسول [في شجاعة وتصميم] : نعم .

أبو جهل [صائحاً] : يا معشر بني كعب .

«قريش تَنفَض من مجالسها وتسرع نحو الصوت».

أبو جهل [لحمد] : حدّث قومك بها حدثتني .

الرسول [يتحدث إليهم] : إني أسري بي .

قريش : إلى أين ؟

الرسول ﷺ : إلى بيت المقدس ..

«قريش في ضجة وصفير وتصفيق».

المُطْعِم [مكذباً] : أنا أشهد أنك كاذب ؛ نحن نضرب أكباد الإبل إلى

بيت المقدس ذهاباً في شهر ، تزعم أنك أتيته في ليلة

واحدة ؟! واللات والعزى لا نصدقك .

«رجال يسعُون إلى أبي بكر بالخبر» .

أبو بكر : إن قال ذلك فقد صدق!!

قريش : أتصدقه على ذلك ؟!

أبو بكر : إني لأصدقه فيها هو أبعدُ من ذلك : أصدقه على خبر

السهاء يأتيه في لحظة .

الرسول [لاب بكر] : إن الله قد سماك «الصديق».

«انظر السيرة النبوية لابن هشام بتصرف ٢/١ ٤٠٠»

«وانظر البداية والنهاية لابن كثير بتصرف ١٤١/٣»



# آيات صدقه في الإسراء

١ ـ وصفه بيت المقدس:

«لما رجع محمد على وحدث قريشاً عن إسرائه ، وأنه أتى بيت المقدس ـ وكان فيهم من سافر إليه مرات في تجارته ـ عجبوا وكذبوا» .

المطعم بن عدي

قريش

: كل أمرك كان قبل اليوم أنما (يسيراً) غير قولك اليوم أنا أشهد أنك كاذب ؛ نحن نضرب أكباد الإبل مُصْعَداً شهراً ، ومُنْحَدراً شهراً ، تزعم أنك أتيته في ليلة !! واللات والعزى لا أصدقك .

أبو بكر [فِ اسف] : يا مطعم بئسا قلت لابن أخيك جَبَهْتَه وكلَّبته ، أنا أشهد أنه صادق .

قريش [في استغراب] : صف لنا بيت المقدس: كيف بناؤه وهيئته وقربه من الجبل؟ الرسول على : بناؤه كذا وكذا ، وقربه من الجبل كذا . . .

«وما زال الرسول ينعت لهم حتى التبس عليه النعت ، فكرب كرباً ما كرب مثله ، فجيء بالمسجد وهو ينظر

إليه ، حتى وضع دون دار عقيل» .

: كم للمسجد من باب ؟ «ينظر الرسول جهة المسجد ، ويعدها باباً ، وكأنه بناها بيده» .

يا واصف الأقصى أتيث بوصف

وكأنك الرسّام والبنّاء أبو يكر [ف فرح] : صدقت ؛ أشهد أنك رسول الله .

قريش [لاب بكر] : أفتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل

أن يصبح ؟

أبو بكر [فِ إيمان] : نعم إني لأصدقه فيها هو أبعد من ذلك : أصدقة بخبر

السهاء بغُدوةِ ورَوْحَةٍ .

٢ ـ إخباره عن العير:

قريش [في امتحان] : أخبرنا عن عيرنا ؟

الرسول ﷺ : أتيت على عير بني فلان (قافلتهم) بالروحاء قد أضلوا

ناقة لهم ، فانطلقوا في طلبها ، فانتهيت إلى رحالهم فليس

بها منهم أحد ، وإذا قَدَحُ ماءٍ فشربت منه ، ثم انتهيت

إلى عير بني فلان فيها جمل عليه غِرارتان (عِدلان) غِرارة سوداء وغرارة بيضاء ، فلما حاذيتُ العير نفرت ، وضرع

ذلك البعير وانكسر .

قريش [للرسول] : متى تَقْدُم عيرنا ؟

الرسول على الثنيَّة وفيها : تقدم يوم الأربعاء مع طلوع الشمس من الثنيَّة وفيها

فلان وفلان ، يُقدُّمها جمل أورق (أسمر) .

قريش : هذه والله آية .

«تخرج قریش یشتدون ویرکضون مبکرین صباح ذلك

اليوم نحو الثنية التي وصف ينتظرون بفارغ الصبر حتى

تطلع الشمس ليكذبوه» .

أحدهم [ف شهاتة] : هذه الشمس قد طلعت!!

الآخر [فِ حسرة وحزي] : وهذه العير قد أقبلت يقدمُها جمل أورق فيها فلان

وفلان كما قال محمد .

قريش [ف عناد] : هذا سحر مبين .

«انظر السيرة النبوية لابن هشام بتصرف ج ٢/١ ٥٤»

«وانظر البداية والنهاية بتصرف ج ١١١/٣»

## زيارة المسجد الأقصى

إن المسجد الأقصى يعتبره المسلمون أولى قبلتيهم ، ومسرى رسولهم الكريم ، وإن ما حول من بلاد باركها الله وجعلها موطن النبوات سابقاً ، أصبحت اليوم مهددة باليهود اللئام .

وإن في زيارة المسلمين للمسجد الأقصى وما حوله حافزاً قوياً يثير في النفوس الهمم للدفاع عن بيت المقدس واسترداد ما اغتصبه اليهود .

لهذا حض الإسلام على زيارة المسجد الأقصى ، ونوَّه بفضله ومضاعفة الثواب لمن يصلى فيه ، فقال على :

1 - (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى). «رواه البخاري ومسلم»

٢ ـ وقال رسول الله ﷺ جواباً لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في
 مسحده ؟ :

(صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ، ولَنِعمَ المُصلَّى . . )
«أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كها قالا»

[أي إن الصلاة في مسجد الأقصى تعادل ٢٥٠ صلاة]



# عقوبة العصاة كما رأها الرسول على

عن سمرة بن جندب

: «كان رسول الله ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم من رؤيا ؟ فيقص عليه ما شاء الله أن

يقص» .

الرسول ﷺ الصحابه ذات غداة : إنه أتان (جبريل وميكائيل) ، وإنها

ابتعثاني (نبهاني من النوم)

جبريل وميكائيل [للرسول ﷺ]: انطلق . . .

وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه ، فيُثلَغ رأسه (يُكسر) فَيَتَدَهْدَه (يتدحرج) الحجر هاهنا : فيتبع الحجر فيأخذه ، فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كها كان ، ثم يعود عليه ، فيفعل به مثل ما فعل

ربيب عي ده . المرة الأولى» .

الرسول ﷺ

: سبحان الله ، ما هذان ؟!

جبريل وميكائيل

: انطلق ، انطلق . . .

«فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه ، وإذا آخر قائم عليه بكلُوب من حديد ، وإذا هو يأتي أحدَ شِقَّي وجهه ، فيشر شِر (يقطع) شدقه إلى قفاه ، ومنخره إلى قفاه ، وعينه إلى قفاه ، ثم يتحول إلى الجانب الآخر ، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول ، قال : فما يفرغ من ذلك الجانب ، حتى يصح ذلك الجانب كما كان ، ثم يعود عليه ، فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى» .

: سبحان الله ! ما هذا ن ؟

: انطلق ، انطلق . .

الرسول ﷺ

«فانطلقنا ، فأتينا على مثل التنور ، فإذا فيه لغط وأصوات ، فاطلعنا فيه ، فإذا فيه رجال ونساء عراة ، وإذا هم يأتيهم لِهَب من أسفلَ منه ، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضَوْضَوْا» (أخرجوا أصواتاً) .

الرسول ﷺ : ما هؤلاء ؟!

جبريل وميكائيل : انطلق ، انطلق . . .

«فانطلقنا ، فأتينا على نهر أحمر مثل الدم ، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، وإذا على شطر النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة ، فيفغر له فاه ، فيُلقمه حجراً ، فينطلق فيسبح ، ثم يرجع إليه ، كلما رجع إليه فعَر (فتح) فاه ، فألقمه حجراً» .

: ما هذان ؟

جبريل وميكائيل : انطلق ، انطلق . . .

«فانطلقنا ، فأتينا على رجل كريه المرآة (المنظر) وإذا عنده

نار يَحشها (يوقدها) ، ويسعى حولها» .

: ما هذا ؟

جبريل وميكائيل : انطلق ، انطلق . . .

«فانطلقنا ، فأتينا على روضة مُعْتَمَّة (طويلة النبات) مُعشبة ، فيها من كل نور (زهر) الربيع ، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل ، لا أكاد أرى رأسه طولاً في السهاء ، وإذا حول الرجل أكثر من ولدان رأيتهم قط» .

: ما هذا ، ما هؤلاء ؟

: انطلق ، انطلق . . .

«فانطلقنا ، فأتينا على روضة عظيمة لم أر قط أعظم منها ولا أحسن» .

الرسول ﷺ

الرسول ﷺ

جبريل وميكائيل

جبريل وميكائيل : إرْق (إصعدَ) .

«فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ، ولَبِن فضة فأتينا باب المدينة . فاستفتحنا ففتح لنا ، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍ وشطر منهم كأقبح ما أنت راءٍ» .

الملائكة [لمؤلاء الرجال] : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر.

«وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا ، وقد ذهب ذلك السوء عنهم ، فصاروا في أحسن صورة» .

الملائكة [للرسول ﷺ] : هذه جنة عدن ، وهذاك منزلك .

«فسما بصري صُعُداً (مرتفعاً) ، فإذا قصر مثل الرَّبابة البيضاء (السحابة البيضاء)» .

جبريل وميكائيل : هذاك منزلك .

الرسول عِي : بارك الله فيكم ، ذراني فأدخُله .

الملائكة : أما الآن فلا ، وأنت داخله .

الرسول على : فإني رأيت منذ الليلة عجباً ، فها هذا الذي رأيت ؟!

جبريل وميكائيل : أما إنا سنخبرك .

عقوبة تارك القرآن والصلاة : أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُثْلغ (يُكسر) رأسه بالحجر ، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة .

عقوبة الرجل الكذاب : وأما الرجل الذي أتيت عليه يُشرَشِرُ شدقه إلى قفاه ، وعينه إلى قفاه ، فإنه الرجل يغدو من بيته ، فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق .

عقوبة الزناة والزواني : وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور ، فإنهم الزناة والزواني .

عقوبة آكل الربا : وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ، ويُلقَم

الحجارة ، فإنه آكل الربا .

وظيفة خازن جهنم : وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها

ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم .

إبراهيم وحوله الأولاد : وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ،

وأما الولدان الذين حَوْله ، فكل مولود مات على الفطرة .

بعض المسلمين [للرسول الله : وأولاد المشركين ؟

رسول الله عليه : وأولاد المشركين .

الذي تجاوز الله عنهم : وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن ، وشطر منهم

قبيح ، فإنهم قوم خلطوا عمــلًا صالحـاً ، وآخـر سيئـاً

تجـــاوِز الله عنهم .

«رواه البخاري انظر فتح الباري ج ٢٢ / ٤٣٨ ، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح»



### من فوائد الرؤيا في الحديث

- ١ ـ أن الإسراء وقع يقظة ومناماً (وأن المنام تحقق يقظة ليلة الإسراء) .
  - ٢ ـ وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ .
- ٣ وفيه من تلخيص العلم ، وهو أن يجمع القضايا جملة ، ثم يفسرها على الولاء
   (الترتيب) ليجتمع قصورها في الذهن .
- ٤ التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة ، وعن رفض القرآن لمن يحفظه (ترك العمل به) .
  - ٥ ـ التحذير من الزنا ، وأكل الربا ، وتعمد الكذب .
- ٦ أن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا ، بل إذا مات ، حتى النبي والشهيد .
  - ٧ الحث على طلب العلم ، واتباع من يلتمس منه ذلك .
  - ٨ ـ فضل الشهداء ، وأن منازلهم في الجنة من أرفع المنازل .
- ٩ ـ أن من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم . اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين .
- ١٠ الاهتمام بأمر الرؤياوالسؤال عنها ، وفضل تعبيرها ، واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح ، لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعاً .
- ١١ ـ استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة ، وأراد أن يعظهم ، أو يفتيهم ، أو يحكم بينهم .
- ١٢ ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره ، بل يشرع كالخطيب . «انظر فتع الباري للحافظ ابن حجرج ١٢»
- ١٣ ـ وفي الحديث دليل أيضاً على أن الأولاد الذين ماتوا على الفطرة هم في الجنة ،
   حتى أولاد المشركين .

### من فضائل الإسراء والمعراج

١ - غفران الذنوب لمن لم يشرك بالله شيئاً:

عن عبدالله بن مسعود قال: (لما أسري برسول الله على انتهى به إلى سدرة المنتهى ، وهي في السهاء السابعة ، إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيُقبض منها ، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيُقبض منها ، وقال : ﴿ إِذْ يغشى السدرة ما يغشى ﴾ قال : فَراش من ذهب ، قال : فأعطي رسول الله على ثلاثاً : أعطي الصلوات الخمس ، وخواتيم سورة البقرة ، وغُفِر لمن لم يشرك بالله من أمَّته شيئاً المقحات ) .

(أي الكبائر من الذنوب المهلكات التي تقحم صاحبها في النار)، (فراش: طيور).

#### ٢ ـ دعاء التعوذ من الجن:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (رأيت ليلة أسري بي عفريتاً من الجن يطلبني بشعلة من نار ، كلما التفتُّ إليه رأيته ، فقال جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن ، فتنطفىء شعلته ويخرُّ لفِيهِ ؟ قال رسول الله ﷺ: بلى ، فقال جبريل: قلْ: أعوذ بوجه الله الكريم ، وبكلمات الله التامات التي لا يُجُاوِزهُنَّ بَرُّ ولا فاجر: من شر ما ينزل من السماء ، ومن شر ما يعرج فيها ، ومن شرّ ما ذرأ في الأرض ، ومن شر ما يخرج منها ، ومن فتن الليل والنهار ، ومن طوارق الليل ، إلا طارقاً يطرق بخيريا رحمن) . «رواه أحمد وحسه محقق جامع الاصول»

#### ٣ ـ ثواب المجاهدين:

«مرَّ رسول الله ﷺ على قوم يزرعون ويحصدون في يوم!! كلَّما حصدوا عاد كما كان!!»

الرسول [جبيل] : ما هذا ؟

جبريل : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ، يضاعَفُ لهم الحسنة إلى سبعهائة ضعف ، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو

خير الرازقين .

٤ - تخفيف الصلوات من خمسين إلى خمس صلوات ، مع بقاء أجر خمسين صلاة .

### الآيات الكبرى التى رآها الرسول ﷺ

قال الله تعالى : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ . وسورة النجم ١٨، وهي كقوله: ﴿ لنُريَكُ مِن آياتنا الكبرى ﴾ . وسورة طه ۲۲» أى الدالة على قدرتنا وعظمتنا ، وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية (لله) لم تقع ، لأنه قال : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ . ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك وقال ذلك للناس. «ذكره ابن كثير في تفسيره» والآيات التي رآها الرسول ﷺ ليلة الإسراء والمعراج كثيرة : ١ ـ جبريل عليه السلام: ( رأى جبريل له ستهائة جناح في صورته ) . ومتفق عليه ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ : قال : (رأى رسول الله عليه جبريل عليه حُلتا رَفرف قد ملأ ما بين السياء والأرض) . ( الرفرف: الثياب الخضر). ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ يعني جبريل إلى محمد ﷺ . ﴿ فكان قاب قوسين أو أدني ﴾ : القاب : نصف أصبع ، وقال بعضهم : ذراعين كان بينها . ﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ : معناه : فأوحى جبريل إلى عبدالله محمد ما أوحى ، أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل ، وكِلا المعنيين صحيح . «ذکره ابن کثیر» ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ : قال رسول الله ﷺ : (إنها ذاك جبريل ، لم يره في صورته التي خُلق عليها إلا مرتين : رآه منهبطاً من السهاء إلى الأرض ساداً عِظم خَلقه ما بين السهاء والأرض) . «متفق عليه» ٢ ــ سدرة المنتهى : قال الله تعالى : ﴿ إِذْ يَعْشَى السَّدَّرَةُ مَا يَعْشَى ﴾ . «النجم ١٦» وفي الحديث : (فلما غشيَها من أمر الله ما غشيُها تغرَّرت ، فيا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها) . «رواه مسلم»

وقال ابن مسعود: لما أُسري برسول الله على انتهى به إلى سدرة المنتهى ، وهي في السهاء السابعة ، إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض ، فيُقبض منها ، وإليها ينتهي ما يبط به من فوقها ، فيُقبض منها .

وفي الحديث: (ثم رُفعتُ إلى سدرة المنتهى ، فإذا نبقها مثل قِلال هجر ، وإذا أوراقها كآذان الفيلة) . «رواه البخاري»

(نبقها مثل قلال هجر: أي ثمرها كبير).

#### ٣ ـ البيت المعمور: وفي الحديث:

(فرُفع لي البيت المعمور ، فسألت جبريل ، فقال : هذا البيت المعمور ، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك ، وإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم) .

وفي رواية : (البيت المعمور مسجد في السهاء بحذاء الكعبة ، لو خرَّ لخرَّ عليها) . «رواه البخاري»

واستُدل من الحديث على أن الملائكة أكثر المخلوقات لأنه لا يعرف من جميع العوالم ما ينجرد من جنسه في كل يوم سبعون ألفاً غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الحديث.

#### ٤ ـ الأنهار الأربعة : قال رسول الله على :

وأما الظاهران فالنيل والفرات) . «رواه البخاري ومسلم»

ب ـ ووقع في حديث شريك : (ومضى به يرقى السهاء ، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد ، فضرب بيده ، فإذا هو مسك أذفر ! فقال على : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك) .

ج - ووقع في رواية يزيد عن أنس عند ابن أبي حاتم : أنه بعد أن رأى ابراهيم قال : (ثم انطلق بي على ظهر السباء السابعة حتى انتهى إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعليه طير خضر ، أنعَمُ طير رأيت . قال جبريل : هذا الكوثر الذي أعطاك الله ، فإذا آنيته الذهب والفضة ، يجري على رضراض من الياقوت والزبرجد ، ماؤه أشد بياضاً من اللبن) .

قال ﷺ : (فأخذت من آنيته ، فاغترفت من ذلك الماء ، فشربت ، فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك) .

د ـ قال الحافظ في الفتح : ووقع في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة (أربعة أنهار في الجنة : النيل والفرات ، وسيحان وجيحان) .

فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة ، والأنهار تخرج من تحتها ، فيصح أنها من الجنة .

هـ ـ قال النووي : في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة ، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى . . .

والحاصل: أن أصلها في الجنة ، وهما يخرجان أولاً من أصلها ، ثم يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ، ثم ينبعان واستدل به على فضيلة ماء النيل والفرات لكون منبعها الجنة ، وكذا سيحان وجيحان .

و\_قال القرطبي : لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء ، لكونهما ليسا أصلاً برأسهما ، وإنها يحتمل أن يتفرعا عن النيل والفرات .

وقيل : إنها أطلق على هذه الأنهار أنها أنهار من الجنة تشبيهاً(١) لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة ، والأول أولى والله أعلم .

٥ ـ الخطباء القوالون : «ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار» .

: ما هذا يا جريل ؟

الرسول ﷺ

جبريل : هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم ، وهم يتلون الكتاب ، أفلا يعقلون .

«صححه الألباني في السلسلة رقم ٢٩٢»



 <sup>(</sup>١) ذهب الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه الإسراء والمعراج : إلى أن النيل والفرات وردا على سبيل التمثيل والتصوير ،
 وأن ما رآه النبي ﷺ هو مثال لهما ، كما مُثلت له الجنة في الحائط .

#### بدع الإسراء والمعراج

١ - الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، وهذا الاحتفال لم يفعله الرسول على والصحابة والتابعون ، ولو كان الاحتفال خيراً لسبقونا إليه ، والأصل في الأمور التعبدية - ومنها الاحتفال بعيد المولد النبوي ، والإسراء والمعراج وغيرها - المنع حتى يأتي الدليل من الشارع ، ولم يأت دليل من الشارع على فعله فعلمنا أنه من البدع المحدثة في الدين ، وقد حذر الرسول على منها فقال : «إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار» .

ورواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن وصحيح

٢ ـ قراءة قصة المعراج في ليلة السابع والعشرين من رجب ، وتخصيصها بالذكر والعبادة والدعاء والصوم والعمرة والصلاة ، وليعلم أن قصة المعراج المنسوبة إلى ابن عباس كلها أباطيل وأضاليل ولم يصلح منها إلا أحرف قليلة ، ومن فظيع ما نراه أن بعض المشايخ الذين لا علم لهم بصحيح الحديث من سقيمه يقرأون هذه القصة على الناس في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ، والناس يصدفون أولئك المشايخ ، علماً أنه على قال في الحديث المتواتر :

«من كذب عَلِيَّ مُتعمداً فلْيتبُّواً مقعده من النار» . وفضة ونحاس وكلها ومما جاء في معراج ابن عباس أن هناك سهاء من ذهب ، وفضة ونحاس وكلها عن

٣ ـ وقد ذهب أكثر المحققين من أهل العلم والتاريخ والسير أن الإسراء والمعراج كان
 في ليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول ، وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ـ أثراً عن جابر وابن عباس يشهد لذلك . قال جابر وابن عباس :

«ولد رسول الله على عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول وفيه بُعث ، وفيه عُرج به إلى السماء وفيه هاجر» .

وعروج الرسول ﷺ إلى السماء دليل على أن الله في السماء وفوق العرش كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة .

# الإسراء والمعراج

أُسْرَى بِكَ الله لِيلاً إِذْ مِلائِكُهُ للا خَطَرتَ به التَفُوا بسيدهم صلَّى وراءَك مِنْهُم كُلُّ ذِي خَطِر جُبْتَ السماواتِ أو ما فوقه نَّ بهم مشيئة الخالقِ الباري وصنعته حَتَّى بلغتَ سماءً لا يُطارُ لها وقيل : كل نبي عند رتبت خطَطْتَ للدِّين والدنيا علومها أحطت بينها بالسِّر وانكشفَت وضاعف القربُ ما قُلدَت من مِنَن وضاعف القربُ ما قُلدَت من مِنَن

والرسْل في المسجد الأقصى على قَدَم كالشُّهب بالبَدْر أو كالجُنْدِ بالعَلَم ومن يَفُرْ بحبيب الله يأتمِم على منورة دُرِيَّة السلّجم (١) على منورة دُرِيَّة السلّجم والتَّهم على جَنَاحٍ ولا يُسعى على قَدَم ويا محمد هذا العرش فاستلم (٢) يا قارىء اللوح بل يا لامس القلم (٣) لك الخزائن من علم ومن حكم بلا عِدَادٍ وما طُوِّت من نعم بلا عِدَادٍ وما طُوِّت من نعم المدراء احد شوقي،



<sup>(</sup>١) مراده البراق ، والصحيح أن المعراج لم يكن على البراق الذي ورد ذكره في الإسراء فقط .

<sup>(</sup>١) لم يثبت أنَّ الرسول ﷺ وصل إلى العرش ، ولم يأذن له أحد باستلامه ، وهذا غُلُو .

 <sup>(</sup>٣) لم يَرِد أن الرسول ﷺ قرأ اللوح المحفوظ ، ولم يلمس القلم ، بل ورد أنه وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام
 (صوت كتابتها) ، وأول البيت فيه غُلُو وإطراء لا يرضاهما الرسول ﷺ ، بل نهى عنهما .

### الإسراء والمعراج

«للبوصيري»(۱)

قال في بردته (٢) :

يا خبر من يُمم العافون ساحت ومَن هو الآية السكرى لمعتبر سريت من حرم ليلًا إلى حرم (٣) وبــتّ ترقــى إلى أن نلت منــزلــة وأنت تخترق السبع الطباق بهم فحُـزتَ كل مقام غير مشـترك

سعياً وفوق متون أنين الرسم ومن هو النعمة العظمى لمغتنم كما سرى السبرق في داج من السطُّلم من قاب قوسين لم تُدرَك ولم تُرَم في موكب كنت فيهم صاحب العلم وجُزت كل مقام غير مزدجم

(١) السوصيري شاعر معروف ولد عام ٩٠٨هـ وتوفي ٩٩٥هـ بالإسكندرية ، وقبره بها معروف ، وهو من الشعراء الصوفيين الذين وصفوا النبي ﷺ بأوصاف لا يرضاها النبي لأنها من خصائص الله وحده .

(٢) قصيدة البردة معروفة ومشهورة حفظتها منذ صغري كلها ، يتجلي فيها قوة الأسلوب ، وروعة البيان ، ولكن العلماء أخذوا عليه فيها الغلُّو والإطراء حتى إن الشيخ أحمد القطان نقدها في شريط ، وبينَّ المساوىء التي وقع فيها . وسمعت أن الشيخ محمد نسيب الـرفاعي مبعوث الإفتاء في الأردن له رد عليها ، ورددت عليها في مجلة التوعية الإسلامية . وإني أذكر للقراء بعض الأبيات منها ليتبينوا عوارها والشرك فيها:

١- يا أكسرم الخلق مالي من ألسوذ به مواك عند حدوث الحادث العُمم

 ٢- فإن مِن جودك السدنيا وضرتها ومن علومك علمُ السلوح والقلم
 ٣- ما سامني الدهر ضياً واستجرت به إلا ونسلت جواراً منه لم يُضم ١٠ ما سامني الدهر ضياً واستجرت به إلا ونسلت جواراً منه لم يُضم
 ٤٠ لوناسبت قدره آياتُه عِظاً أحيا اسمُه حين يُدعى دارس الرمم

ففي البيت الأول ينادي الرسول ﷺ ويقول : ليس لي ملاذ إلا أنت عند نزول المصائب العامة ، وهذا من الشرك الأكبر، لأن المفرج للمصائب هو الله وحمده : قال الله تعالى :

والتمل ١٦٤ ﴿ أُمِّن يُجِيبِ المضطر إذ دعاه ويكشف السوء . . ؟ ﴾ .

وفي الثاني يقول : إن الدنيا والأخرة من جود الرسول ﷺ وفضله ، وأن من علومه علم اللوح والقلم ، وهذا كذب ، وهو من الإطراء والغلو المنهي عنهما ، فالدنيا والآخرة من خلق الله ، وعلم اللوح والقلم لم يطلع عليه أحد . وفي الثالث : يعتقد أن الدهر إذا أصابه بضر فيستجير بالرسول ﷺ فيكشفه ، وهذا من الشرك الذي لا يخفى على مسلم ، لأن الكاشف للضر هو الله وحده : قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مُسْكُمُ الضُّرُ فِي البَّحْرُ صُلُّ من تدعون إلا إياه ﴾ .

والإسراء ١٧٥

وفي الرابع يقول : لو أن الله أعطى نبيه ما يستحقه من المعجزات لأحيا اسم الرسول الميت ، ولكن الله لم يفعل ! وهذا اتهام لله تعالى بالتقصير في حق محمد ﷺ. تعالى الله عها يقول الشاعر علَواً كبيراً .

(٣) لم يثبت اسم الحرم إلا للحرم المكي والمدنى بنص الأحاديث ؛ أما المسجد الأقصى فلا يقال له الحرم .

من العناية ركنا غير منهدم بأكرم الأمم

تار فيها على البراق استواء ين وتلك السعادة القعساء دونها ما وراءهن وراء إذ أتته من ربه النّعهاء أو يبقى مع السيول الغُثاء تَ عليه كفر" به وازدراء حيد(١) وهو المحجّة البيضاء بُشرى لنا معشر الإسلام إن لنا لما دعا الله داعينا لطاعته وقال البوصيري في قصيدته (الهمزية): فصفى الليلة الستي كان المخو وترقى به إلى قاب قوس رُتَبُ تسقط الأماني حسرى ثم وافي يُحدث الناس شكراً وتحديى فارتاب كل مريب وهو يدعو إلى الإله وإن شقو



<sup>(</sup>١) هذا التوحيد الذي دل الرسول ﷺ أمته عليه أن يفردوه بالعبادة ومنها الدعاء ، وجميل جداً أن يذكره الشاعر في قصيدته الممزية ، لكنه يتنافى مع ما ذكره من الشرك ولا سيها قوله في قصيدته التي سهاها (البردة) كذباً :

ومن تكن برسول الله نصرت إن تلق الأسند في آجامها تهم وهذا الكلام يتنافى مع قول الله عز وجل : ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ . "الأنفال ١٠»







**(Y)** 

كيف نربي أولادنا وما هو واجب الآباء والأبناء











#### الإهـــداء

- ١ ـ إلى كل أم وأب يريدان السعادة لأولادهم .
- ٢ ـ إلى المعلمين والمعلمات الذين هم الأسوة لطلابهم .
  - ٣ ـ إلى الطلاب والطالبات الذين يريدون النجاح .
  - ٤ ـ إلى الآباء والأبناء جميعاً أقدم لهم هذه الرسالة .

سائلًا المولى أن ينفع بها القراء ويجعلها خالصة لله تعالى .

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مُضلَّ له ، ومن يُضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد فإن موضوع تربية الأولاد مهم جداً ، يتوقف عليه مصلحة الآباء والأبناء معاً ، بل يتوقف عليه مستقبل الأمة والمجتمع ؛ لذلك اهتم به الإسلام ، والمربون ، وعلى رأسهم المربي الكبير ، محمد على الذي بعثه الله معلماً ومرشداً للآباء والأبناء ، ليكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة .

لذلك نجد القرآن الكريم ـ الذي فيه صلاحنا وفلاحنا ـ يذكر الله تعالى فيه قصصاً تربوية نافعة ، كقصة لقهان الحكيم وهو يوصي ولده بوصايا نافعة مهمة ، وهذا رسول الله على عفرس في نفس ابن عمه عبدالله بن عباس عقيدة التوحيد منذ الصغر ، وسيجد القارىء هذا كله ، مع غيرها من واجب الأباء نحو الأبناء ، وكذلك واجب الأبناء نحو الأبوين .

والله أسأل أن ينفع بها القراء ، ويجعلها خالصة لله تعالى .

## وصايا لقمان الحكيم لابنه

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ لَقَهَانَ لَابِنُهُ وَهُو يَعَظُّهُ ﴾ . «لقيان ١٣» هذه وصايا نافعة حكاها الله تعالى عن لقيان الحكيم : ١ - ﴿ يَا بُنِي لَا تَشْرِكُ بِاللهِ ، إِنَ الشَّرِكُ لَظُلُّم عَظْيِم ﴾ . «لقيان ١٣» إحذر الشرك في عبادة الله ، كدعاء الأموات أو الغائبين ، فقد قال عَلَيْ : (الدعاء هو العبادة). «رواه الترمذي وقال حسن صحيح» ولما نزل قوله تعالى : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم ﴾ . «الأنعام ٨٨» شق ذلك على المسلمين ، وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله على : (ليس ذلك ، إنها هو الشرك ، ألم تسمعوا قول لقهان لابنه : ﴿ يَا بُني لا تشرك بالله ، إن الشركِ لظلم عظيم ﴾) . «متفق عليه» ٢ ـ ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وَهْناً على وَهن ، وفصالُه في عامين أن اشكر لى ولوالديك إلىَّ المصير ﴾ . «لقيان ١٤» ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين لعظم حقهما ، فالأم حملت ولدها بمشقة ، والأب تكفل بالإنفاق فاستحقا من الولد الشكر لله ولوالديه . ٣ ـ ﴿ وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطعها ، وصاحبها في الدنيا مَعروفاً ، واتَّبعْ سبيلَ مَن أنابَ إليَّ ، ثم إلىّ مرجعكم فأنبئكم بها كنتم تعملون ﴾ . «لقهان ۱۵» قال ابن کثیر: «أي إن حرصا عليك كل الحرص أن تتابعها على دينها ، فلا تقبل منها ذلك ، ولا يمنع ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً أي محسناً إليهما ؛ واتَّبعْ سبيل المؤمنين» . أقول: يؤيد هذا قول النبي ﷺ: (لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنها الطاعة في المعروف) . «متفق عليه» ٤ \_ ﴿ يا بُني إنها إن تكُ مثقالَ حَبة من خَرْدل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت ما الله إن الله لطيف خبر ﴾. «لقيان ١٦» قال ابن كثير: أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل أحضرها الله

تعالى يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ، وجازى عليها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشَرُ .

٥ ـ ﴿ يَا بُنِي أَقِم الصلاة ﴾ ، أدها بأركانها وواجباتها بخشوع على الوجه المشروع .

٦ ـ ﴿ وَأَمُر بِالمعروف وانه عن المنكر ﴾ ، بلطف ولين بدون شدة .

٧ - ﴿ واصبر على ما أصابك ﴾ ، علم أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيناله
 أذي فأمره بالصبر ، قال ﷺ :

(المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ، أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) . وصحيح رواه أحمد وغيره ه

﴿ إِن ذلك من عزم الأمور ﴾ ، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور .

٨ - ﴿ ولا تُصَعِّر حَدَّكَ للناس ﴾ . وولا تُصَعِّر حَدَّكَ للناس ﴾ .

قال ابن كثر:

لا تُعرِض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك لهم ، واستكباراً عليهم ، ولكن ألِن جانبك وابسُطْ وجهك إليهم .

قال النبي على : (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة) . وصحيح رواه النرمذي وغيره،

9 - ﴿ وَلا تَمْسُ فِي الأَرْضُ مَرَحاً ﴾ ، أي خيلاء متكبراً جباراً عنيداً ، لا تفعل ذلك يبغضك الله ، ولهذا قال : ﴿ إِنْ الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ . «سورة لقان ١٨» أي مُحتال مُعجَب في نفسه ، فخور على غيره .

• ١ - ﴿ واقصِد في مشيك ﴾ ، أي امش مشياً مقتصداً ، ليس بالبطيء المتنبط ، ولا بالسريع المفرط ، عدلاً وسطاً بين بين .

11 - ﴿ وَاعْضُضْ مِن صوتك ﴾ ، أي لا تبالغ في الكلام ، ولا ترفع صوتك فيها لا فائدة فيه ، ولهذا قال : ﴿ إِنْ أَنكُر الأصوات لَصوت الحمير ﴾ . الفهاد ١٩ قال مجاهد : إِنْ أُقبِح الأصوات لصوت الحمير . أِي غاية مَن رفع صوته أنه يُشبّه بالحمير في علوه ورَفعه ، ومع هذا هو بغيض إلى الله ، وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم لأن النبي على قال :

أ\_ (ليس لنا مَثل السوء ، العائد في هِبته كالكلب يعود في قيئه) . «رواه البخاري» ب \_ (إذا سمعتم أصوات الديكه ، فسلوا الله مِن فضله ؛ فإنها رأت ملكاً ، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعودوا بالله من الشيطان ، فإنها رأت شيطاناً) . «متفق عليه» «انظر تفسير ابن كثير ج7/٦٤٣» «انظر تفسير ابن كثير ج7/٦٤٣»

### من هداية الآيات

- ١ \_ مشر وعية وصية الوالد لابنه بها ينفعه في الدنيا والآخرة .
- ٢ \_ البدء بالتوحيد والتحذير من الشرك لأنه ظلم يحبط الأعمال .
  - ٣ \_ وجوب الشكر لله ، وللوالدين ، ووجوب برهما وصلتهما .
- ٤ \_ وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله ، لقول الرسول ﷺ :

(لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنها الطاعة في المعروف) . «رواه البخاري»

- ٥ ـ وجوب اتباع سبيل المؤمنين الموحدين ، وتحريم اتباع المبتدعين .
- ٦ ـ مراقبة الله تعالى في السر والعلن ، وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلّت أو صغرت .
  - ٧ ـ وجوب إقام الصلاة بأركانها وواجباتها والاطمئنان فيها على الوجه المطلوب .
- ٨ ـ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علم ، ولطف حسب استطاعته .

قال الرسول ﷺ : (من رأى منكم منكراً فليُغيِّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبلسانه ، وواه مسلم، وذلك أضعف الإيهان) .

- ٩ ـ الصبر على ما يلحق الآمر والناهي من أذى ، وأنه مِن عزم الأمور .
  - ١٠ ـ تحريم التكبر والاختيال في المشي وغيره .
  - ١١ ـ الاعتدال في المشي المطلوب ، فلا يُسرع ولا يُبطىء .
  - ١٢ ـ عدم رفع الصوت زيادة على الحاجة ، لأنه من عادة الحمير .

# \*\*

# وصايا نبوية مهمة للأولاد

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النبي ﷺ يوماً فقال لي : يا غلام إني أُعلمك كلمات :

١ - إحفظ الله يحفظك : امتثل أوامر الله ، واجتنب نواهيه يحفظك في دنياك وآخرتك .

٢ ـ إحفظ الله تجده تجاهك (أمامك) :

احفظ حدود الله ، وراع حقوقه تجد الله يوفقك وينصرك .

٣ ـ إذا سألتَ فاسأل الله ، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله :

إذا طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله ، ولا سيها في الأمور التي لا يقدر عليها غير الله ، كشفاء المرض ، وطلب الرزق ، فهي مما اختص الله بها وحده .

٤ ـ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك :
 الإيهان بالقدر الذي كتبه الله على الإنسان خيره وشره يجب الإيهان به .

٥ ـ رُفعت الأقلام وجَفت الصحف : «رواه الترمذي وقال حسن صحيح»

العباد لا يعلمون ما قدر الله عليهم وقد أمروا بالعمل لقول النبي على : (اعملوا فكلٌ مُيسَرِّ لما خُلِق له) .

وفي رواية غير الترمذي :

٦ - تَعرُّف إلى الله في الرخاءِ يعرفك في الشدة :

أدِّ حقوق الله والناس وقت الرخاء ينجيك وقت الشدة .

٧ ـ واعلم أن ما أخطأك لم يكن لِيصيبك ، وما أصابك لم يكن لِيخطئك :
 إذا منعك الله شيئاً فلن يصل إليك وإذا أعطاك الله شيئاً فلن يمنعه أحد .

٨ - واعلم أن النصر مع الصبر: النصر على العدو والنفس متوقف على الصبر.

٩ - وأن الفرّج مع الكرب: وأن الكرب الذي ينزل بالمؤمن سيكون بعده الفرج.

• ١ - وأن مع العسر يسرا : وأن العسر الذي يحل بالمسلم سيأتي معه اليسر واليسر ان . الحسن عقق جامع الاصول بشواهده»

# من فوائد الحديث

١ ـ حب الرسول ﷺ للأطفال ، وإركاب ابن عباس خلفه ، ومناداته: يا غلام لينتبه.

٢ ـ أمر الأطفال بطاعة الله ، والابتعاد عن معاصيه ، يوفر لهم السعادة في الدنيا والآخرة .
 ٣ ـ الله ينجي المؤمن عند الشدائد إذا أدى حق الله والناس عند الرخاء والصحة والغنى .

٤ ـ غرس عقيدة التوحيد بسؤال الله تعالى ، والاستعانة به وحده في نفوس الأطفال ،
 وهو من واجب الوالدين والمربين .

٥ ـ غرس عقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره في الأطفال ، وهي من أركان الإيمان .

٦ ـ تربية الطفل على التفاؤل، ليستقبل الحياة بشجاعة وأمل، وليكون فرداً نافعاً في أمته:
 (واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يُسرا).



# أركان الإسلام

قال رسول الله ﷺ : بُني الإسلامُ على خمس :

١ - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله :

(لا معبود بحق إلا الله ، ومحمد تجب طاعته في دين الله وهو المبِّلغ عن الله) .

٢ - وإقام الصلاة : (أداؤها بأركانها وواجباتها والخشوع فيها على الوجه المشروع) .

٣ - وإيتاء الزكاة : (تجب الزكاة إذا ملك المسلم ٥٥ غراماً ذهباً أو ما يعادلها من النقود
 يدفع ٢,٥ في المئة منها بعد سنة ، وغير النقود لكل منها مقدار معين) .

٤ - وحج البيت : (إذا توفر للمسلم مال يكفيه ذهاباً وإياباً وجب الحج عليه) .

• - وصوم رمضان : (الامتناع عن الطعام والشراب ، والجماع وجميع المفطرات من الفجر حتى الغروب مع النية) .

## أركان الإيمان

١ ـ أن تؤمن بالله : (بوجوده ووحدانيته في الصفات والعبادة وأنه فوق العرش) .

٢ ـ وملائكته : (مخلوقات من النور لتنفيذ أوامر الله) .

٣ ـ وكتبه : (التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وهو أفضلها) .

ع ـ ورسله : (أولهم نوح وآخرهم محمد ﷺ) .

o - واليوم الآخر : (يوم الحساب لمحاسبة الناس على أعمالهم) .

**٦ ـ وتؤمن بالقدر خيره وشره** . «دواه مسلم»

(الرضاء بالقدر خيره وشره ، لأنه بتقدير الله مع الأخذ بالأسباب) .

ملحوظه مهمة : يجب على المربي أن يعلم الأولاد هذه الأركان من الصغر .

### قصة رائعة مفيدة

عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال : (وكانت لي جارية ترعىٰ غناً لي قبل «أحُد والجوانية» فاطلعت ذات يوم ، فإذا بالذئب قد ذهب بشاة من غنمها ، وأنا رجل من بني آدم ، آسف كها يأسفُون ، لكني صككتُها صكَّة ، فأتيت رسول الله علي فعظم ذلك علي ، قلت : يا رسول الله ، أفلا أعتقها ؟ قال : ائتني بها ، فقال له : أين الله ؟ قالت : في السهاء ، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : رواه مسلم وأبو داوده (أعتقها فإنها مؤمنة) .

(صككتها : ضربتها ولطمتها) .



## من فؤائد الحديث والقصة

١ - كان الصحابة يرجعون عند أي مشكلة ولو كانت صغيرة إلى رسول الله ﷺ ليعلموا
 حكم الله فيها .

٢ \_ التحاكم إلى الله والرسول \_ عملًا بقول الله تعالى :

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيها شجرَ بينهم ثم لا يَجدوا في أنفسهم حرَجاً مما قضيتَ ويُسلِّموا تسليهاً ﴾ .

٣ \_ إنكار الرسول على على الصحابي ضربه للجارية وتعظيمه لذلك الأمر .

٤ ـ العتق يكون للمؤمن لا للكافر ، لأن الرسول على الحتبرها ولما علم بإيها أمر باعتاقها ، ولو كانت كافرة لما أمر بعتقها .

٥ \_ وجوب السؤال عن التوحيد ، ومنه علُّو الله على عرشه ، ومعرفة ذلك واجب .

٦ ـ مشروعية السؤال بأين الله ، وأنه سنة حيث سأله رسول الله ﷺ .

٧ ـ مشروعية الجواب بأن الله في السهاء (أي على السهاء) لإقراره عليه الصلاة والسلام
 جواب الجارية ولموافقة الجواب للقرآن الذي يقول:

﴿ ءَأُمنتم مَن فِي السياء أن يخسِف بكم الأرض ﴾ . وسورة الملك ١٦ه

(قال ابن عباس : هو الله) ، (وفي السهاء بمعنى : على السهاء) .

٨ ـ صحة الإيان تكون بالشهادة لمحمد على بالرسالة.

٩ ـ اعتقاد أن الله في السماء دليل على صحة الإيمان ، وهو واجب على كل مؤمن .

١٠ ـ الرد على خطأ من يقول إن الله في كل مكان بذاته ، والحق أن الله معنا بعلمه لا
 بذاته .

11 ـ طلب الرسول على المجارية ليختبرها دليل على أنه لا يعلم الغيب وهو إيمان الجارية ، وهو رد على الصوفية القائلين بأنه يعلم الغيب .

وقد أطلعه الله على بعض الأمور بوحي من الله تعالى : قال الله تعالى :

﴿ عالِمُ الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ اسورة الجن ٢٦»

## نصائح نبوية للآباء والأبناء

ا ـ قال رسول الله على : (كُلكم راع ومسؤول عن رَعيته ، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها رعيته ، والمرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ، وهي مَسؤولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته والمرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) .

٢ - عن عبدالله بن مسعود قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال :
 (أن تجعل لله نِدًا وهو خلقك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يُطعَم معك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك) .
 متفق عليه،
 [الند : المثيل والشريك] .

«متفق عليه»

٣ ـ وقال ﷺ : (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم) .

اعدلوا بين أولادكم في الأموال ، والعطايا ، وفي كل شيء .

٤ - وقال ﷺ: (كل مولود يولدُ على الفطرة ، فأبواه يُهودانه ، أو يُنصِّرانه ، أو يُنصِّرانه ، أو يُمجسانه ، كمثل البهيمة تُنتج البهيمة ، هل ترى فيها جدعاً) . «رواه البخاري» أي يهودان المولود بعد أن خُلق على الفطرة ، تشبيهاً بالبهيمة التي جُدِعت بعد أن خُلِقت سليمة .

[جُدعت البهيمة : قطعت أذنها] ، [يُمَجِّسانه : يجعلانه مجوسياً] .

٥ - وقال ﷺ : (من الكبائر شتم الرجل والديه : يَسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويَسب أمه فيسب أمه) .

٦ - جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، مَن أحق الناس بحسن صحابتي ؟
 قال : (أمك) ، قال : ثم من ؟ قال : (أمك) ، قال : ثم من ؟ قال : (أمك) ،
 قال : ثم من ؟ قال : (أبوك) .

## مسؤولية الأبوين والمعلم

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمنُوا قُوا أَنْفَسَكُم وأَهليكُم نَاراً ﴾ . «سورة التحريم ٢» الأم والأب والمعلم والمجتمع مسئولون أمام الله عن تربية هذا الجيل ، فإن أحسنوا تربيته سعد وسعدوا في الدنيا والآخرة ، وإن أهملوا تربيته شقي ، وكان الوزر في عنقهم ، ولهذا جاء في الحديث: (كُلكم راع ، وكُلكم مسئول عن رعيته) . «متفق عليه» فبشرى لك أيها المعلم بقوله عليه :

(فَوَالله لأَنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من مُمْرِ النَّعم) . «دواه البخاري ومسلم» وبشرى لكما أيها الأبوان بهذا الحديث الصحيح :

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له) .

فليكن إصلاحُك لنفِسك أيها المربي قبل كل شيء؛ فالحسن عند الأولاد ما فعلت، والقبيح ما تركت ، وإن حسن سلوك المعلم والأبوين أمام الأولاد أفضل تربية لهم .



# واجب المربي وألمعلم

- ۱ ـ تعليم الطفل النطق بـ «لا إله إلا الله ، محمد رسول الله» وإفهامه معناها عندما يكبر: (لا معبود بحق إلا الله) . (ومحمد ﷺ أرسله الله لتبليغ دين الله) .
- ٢ غرس محبة الله والإيهان به في قلب الولد ، لأن الله خالقنا ورازقنا ومغيثنا وحده لا
   شريك له .
- ٣ ـ تعليم الأولاد أن يسألوا الله ويستعينوا به وحده لقوله عَلَيْ لابن عمه : (إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله) . «رواه النرمذي وقال حسن صحيح»

#### التحذير من المحرمات

- ١ تحذير الأولاد من الكفر والسب واللعن والكلام البذيء ، وإفهامهم بلطف أن الكفر حرام يسبب الخسران ودخول النار ؛ وعلينا أن نحفظ ألسنتنا أمامهم لنكون قدوة حسنة لهم ، فالأب أو المعلم الذي يسبُ ويلعن سيتعلم الأولاد منها .
- ٢ التحذير من الشرك بالله : ومنه دعاء غير الله من الأموات ، وطلب المعونة منهم ، فهم عباد لا يملكون ضراً ولا نفعاً ، قال تعالى : ﴿ ولا تدعُ مِن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ﴾ . (أي المشركين) «بونس ١٠٦»
- ٣ تحذير الأولاد من الميسر بأنواعه كاليانصيب ، والطاولة ، وغيرها ولو كانت للتسلية ، لأنها تجر إلى القهار ، وتورث العداوة ، وأنها خسارة لهم ولمالهم ولوقتهم ، وضياع لصلواتهم ، وتحذيرهم من المسكرات بأنواعها ، فهى محرمة لضررها .
- ٤ منع الأولاد من قراءة المجلات الخليعة ، والصور المكشوفة ، والقصص البوليسية والجنسية ، ومنعهم من مشل هذه الأفلام في السينا ، والتلفزيون ، والفيديو لضررها على أخلاقهم ومستقبلهم .
- ٥ ـ تحذير الولد من التدخين وإفهامه أن الأطباء أجمعوا على أنه يضر الجسم ويورث

- السرطان ، وينخر الأسنان ، كريه الرائحة ، معطل للصدر ليست له فائدة فيحرم شربه وبيعه وينصح بأكل الفواكه والموالح عوضاً عنه ، واستعمال السواك المفيد .
- ٦ تعويد الأولاد الصدق قولاً وعملاً ، بأن لا نكذب عليهم ولو مازحين ، وإذا وعدناهم فلنوف بوعدنا وفي الحديث :
- (آية المنافق ثلاث : إذا حدَّثَ كَذب ، وإذا وعَدَ أُخْلَفَ ، وإذا أَوْتَمِنَ خان) . «رواه البخاري ومسلم»
- ٧ ـ أن لا نطعم أولادنا المال الحرام كالرشوة والربا والسرقة ومنها الغش وهو سبب لشقائهم وتمردهم وعصيانهم .
- ٨ ـ عدم الدعاء على الأولاد بالهلاك والغضب لأن الدعاء قد يستجاب بالخير والشر ،
   وربما يزيدهم ضلالًا ، والأفضل أن نقول للولد : أصلحك الله .
  - ٩ ـ منع الأولاد من سماع الموسيقي والغناء الفاحش الذي يضر بأخلاقهم .

#### تعليم الصلاة

- ا يجب تعليم الصبي والبنت الصلاة في الصغر ليلتزماها عند الكبر لقوله عليها الحديث الصحيح: (علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضر بوهم عليها إذا بلغوا عشراً ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع) . «صحيح ، انظر صحيح الجامع للالباني» والتعليم يكون بالوضوء والصلاة أمامهم ، والذهاب بهم إلى المسجد وترغيبهم بكتاب فيه كيفية الصلاة لتتعلم الأسرة كلها أحكام الصلاة ، وهذا مطلوب من المعلم والأبوين ، وكل تقصير سيسألهم الله عنه .
- ٢ تعليم الأولاد القرآن الكريم ، فنبدأ بسورة الفاتحة والسور القصيرة وحفظ (التحيات شد . . . ) لأجل الصلاة ، وأن نخصص لهم معلماً للتجويد وحفظ القرآن والحديث . . .
- ٣ ـ تشجيع الأولاد على صلاة الجمعة والجهاعة في المسجد وراء الرجال ، والتلطف في نصحنا لهم إن أخطأوا ، فلا نزعجهم ولا نصرخ بهم ، لئلا يتركوا الصلاة ونأثم بعد ذلك ، وعلينا أن نتذكر طفولتنا حتى نعذرهم .
  - ٤ ـ تعويد الأولاد الصوم منذ السابعة ليتعودوه عند البلوغ .

#### الستر والحجاب

1 - ترغيب البنت في الستر منذ الصغر لتلتزمه في الكبر، فلا نلبسها القصير من الثياب، ولا البنطال والقميص بمفردهما لأنه تشبه بالرجال والكفار، وسبب لفتنة الشباب والإغراء، وعلينا أن نأمرها بوضع منديل (غطاء) على رأسها منذ السابعة من عمرها، وبتغطية وجهها عند البلوغ، وباللباس الأسود الساتر الطويل الفضفاض الذي يحفظ شرفها، وهذا القرآن الكريم ينادي المؤمنات جميعاً بالحجاب فيقول: ﴿ يَا أَيّهَا النّبِيُّ قُلْ لأَزُواجِكُ وبِناتِكُ ونساء المؤمنين يُدنينَ عليهن من جلابيبهنَّ، ذلك أدنى أن يُعرَفن فلا يُؤذّين ﴾ . «الاحزاب ٥٩» وينهى الله تعالى المؤمنات عن التبرج والسفور فيقول:

﴿ ولا تبرَّجن تبرُّج الجاهلية الأولى ﴾ . وسورة الاحزاب ٣٣،

٢ ـ توصية الأولاد أن يلتزم كل جنس بلباسه الخاص ليتميز عن الجنس الآخر ، وأن يبتعدوا عن لباس الكفار وأزيائهم كالبنطال الضيق ، وغير ذلك من العادات الضارة ، ففي الحديث الصحيح :

(لعن النبي ﷺ المتشبّهين من الرجال ِ بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ، ولعن المختثين من الرجال ، والمترجّلات من النساء) . «رواه البخاري، وقال ﷺ : (من تشبه بقوم فهو منهم) . «صحيح رواه أبو داود»



#### الأخلاق والآداب

- ١ ـ نُعود الطفل استعمال اليد اليمنى في الأخذ والعطاء والأكل والشراب ، وأن يكون قاعداً ، وأن يُسمى الله في أوله ، ويحمده في آخره .
- ٢ ـ تعويد الولد النظافة ، فيقص أظافره ، ويغسل يديه قبل الطعام وبعده ، وتعليمه
   الاستنجاء وأخذ الورق بعد البول ليمسحه ، أو الغسل بالماء لتصح صلاته ، ولا
   ينجس لباسه .
- ٣ ـ أن نتلطف في نصحنا لهم سراً ، وأن لا نفضحهم إن أخطأوا فإن أصرُّوا على العناد
   تركنا الكلام معهم ثلاثة أيام ولا نزيد .
- ٤ ـ توصية الأولاد بالسكوت عند الأذان ، وإجابة المؤذن بمثل ما يقول ، ثم الصلاة
   على النبى على ودعاء الوسيلة :
- (اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) . ورواه البخاريه
- ٥ ـ أن نجعل لكل ولد فراشاً مستقلاً إذا أمكن ، وإلا فلحافاً مستقلاً ، والأفضل تخصيص غُرفة للبنات ، وغرفة للبنين وذلك حفظاً لأخلاقهم وصحتهم .
  - ٦ ـ تعويده ألا يرمى الأوساخ في الطريق ، وأن يرفع ما يؤذي عنه .
    - ٧ ـ التحذير من رفاق السوء ومراقبتهم من الوقوف في الشوارع .
      - ٨ ـ التسليم على الأولاد في البيت والشارع والصف بلفظ :
         (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) .
        - ٩ ـ توصية الولد بالإحسان إلى الجيران وعدم إيذائهم .
      - ١٠ ـ تعويد الولد إكرام الضيف واحترامه وتقديم الضيافة له .



#### الجهاد والشجاعة

- ا ـ يفضل تخصيص جلسة للأسرة ، وللتلاميذ يقرأ فيها المعلم كتاباً في سيرة الرسول وعمل أنه القائد الشجاع ، وأن صحابته كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية فتحوا بلادنا ، وكانوا سبباً في هدايتنا ، وانتصروا بسبب إيمانهم وقتالهم وعملهم بالقرآن والسنة ، وأخلاقهم العالية .
- ٢ ـ تربية الأولاد على الشجاعة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن لا يخافوا إلا
   الله ، ولا يجوز تخويفهم بالأكاذيب والأوهام والظلام .
- ٣ ـ أن نغرس في الأولاد حب الانتقام من اليهود الظالمين ، وأن شبابنا سيُحررون فلسطين والقدس حينها يرجعون إلى تعاليم الإسلام والجهاد في سبيل الله وسينتصرون بإذن الله .
- ٤ ـ شراء قصص تربوية نافعة إسلامية مثل سلسلة قصص القرآن الكريم ، والسيرة النبوية وأبطال الصحابة والشجعان من المسلمين مثل كتاب :
  - ١ ـ الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والأداب الإسلامية . (كتاب مهم جداً) .
    - ٢ ـ من بدائع القصص النبوي الصحيح . (كتاب جيد جداً للأولاد) .
      - ٣ \_ معجزة الإسراء والمعراج .
      - ع \_ وغيرها من الكتب المفيدة .



## العدل في العطاء بين الأولاد

النعمان بن بشير قال : (تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي [عَمرة بنت رواحة] : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله على ، فانطلق أبي إلى النبي الي اليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله على العلم ؟ قال : لا ،
 قال : اتقوا الله ، وأعدلوا بين أولادكم) .

وفي رواية : (قال النبي ﷺ : فلا تشهدني إذن ، فإني لا أشهد على جَور) . «أخرجه مسلم والنسائي»

٢ - الزم العدل ـ يا أخي المسلم ـ بين أولادك في العطاء والوصية ، ولا تحرم أحداً من الورثة حقه ، بل عليك أن ترضى بها فرض الله وقسم ، ولا تتأثر بالهوى والميل لبعض الورثة دون الباقين ، فتعرض نفسك لدخول النار ، وكم أخطأ أشخاص كتبوا أموالهم لبعض ورثتهم ، فأصبح الحقد والبغض بين الورثة ، وذهبوا للمحاكم فضيعوا أموالهم للحكام والمحامين .

والحديث يقول: ( لا وصيَّة لِوارث )

وحسن رواه الترمذي



### حل مشاكل الشباب

إن أفضل علاج لمشكلة الشباب هو الزواج إن أمكن ذلك وتيسرت الأسباب كوجود مهر عملاً بقول الرسول ﷺ :

(يـا معشر الشبـاب من استـطاع منكم البـاءة فليتزوج ، فإنه أغضَّ للبصر ، وأحصن للفرْج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء) . منفق عليه

[وجاء : يَحْفُف شهوة الجماع] .

ولا يمنع الزواج إتمام الدراسة إذا كان الفتى من عائلة غنية ، وله أب يكفيه ما يحتاجه ، أو كان عند الولد مال أو عمل .

وعلى الوالد أن لا يتأخر عن زواج ولده إذا بلغ سن البلوغ إذا كان الوالد غنياً ، فذلك خير من تركه ولده عزباً يؤم بيوت الفحش ، ويلطخ أباه بسمعة سيئة ، فيجنى على نفسه وولده .

وعلى الولد أن يطلب من أبيه الزواج إذا كان غنياً ، وأن يتلطف بطلبه ، ويحرص على رضاه ، ويعامله بالإحسان .

وليعلم كل إنسان أن الله ما حرم شيئاً إلا أحل شيئاً مكانه : حرم الربا ، وأحل التجارة ، وحرم الزنا ، وأحل الزواج ، وهو أفضل حل لمشاكل الشباب .

إذا لم يتيسر للشاب الزواج ، لأنه فقير لا يملك المهر والنفقة ، فأفضل علاج له :

١ - الصوم الشرعي : عملًا ببقية الحديث السابق :

(ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وِجاء) .

أي إن الصوم حفظ للشاب ، لأنه يخفف الشهوة .

والصوم ليس الامتناع عن الطعام والشراب فحسب ، بل يشمل الامتناع عن النظر إلى المحرمات ، ومخالطة النساء ، ومشاهدة الأفلام المثيرة ، والروايات الخليعة ، والمسلسلات الجنسية .

فعلى الشاب أن يحفظ بصره عن النساء ، فإن الله جعل الصحة مع العفاف ، والمرض والمصائب في اتباع الشهوات إن لم يكف عنها ، ولم ينظر إليها إلا من

سبيلها ، وسبيلها الزواج ، وهناك طيب السمعة وحسن الأثر .

٧ - التصعيد والتسامي: ذكر علماء النفس أن الغريزة الجنسية في الإنسان يمكن تصعيدها وترقيتها ، فإذا لم يتيسر لك الزواج ، فلا تقرب الفاحشة وعليك بالتسامي: وهو أن تنفس عن نفسك بجهد روحي كالصلاة والصوم وقراءة القرآن ، والحديث النبوي ، والسيرة العطرة ، وغيرها ، أو بالانقطاع إلى العمل ، والانغاس في البحث ، أو أعهال الرسم والأشغال: كرسم المناظر للأنهار والخبال الخالية من الأشخاص ، أو عمل ثريات من الدف الرقيق . . أو غير ذلك من الهوايات النافعة . . .

٣- الرياضة البدنية : هي جهد جسدي ، فالإقبال عليها ، والعناية بالتربية البدنية ، والاشتراك في الفرق الكشفية والنوادي الأدبية الخالية من اختلاط الشباب والفتيات ، كل ذلك يلهي الشاب عن التفكير في غريزته الجنسية ، ويفيده في الابتعاد عن الزنا الذي يضر الشاب في جسمه وأخلاقه ودينه . . .

فعندما يشعر الشاب بقوة غريزته الجنسية ، فها عليه إلا أن يقوم بعمل بدني يصرف هذه الطاقة الزائدة : فالركض لمسافات طويلة ، وحمل الأثقال ، والمصارعة ، والسباق، وتعلم الرماية ، والسباحة والمباريات العلمية وغيرها يخفف من الشهوة .

٤ - الكتب الدينية : وأهمها قراءة القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب التفسير ، واستحفاظ شيء من القرآن والحديث غيباً ، والاطلاع على السيرة النبوية ، وتاريخ الخلفاء الراشدين والعظهاء المفكرين ، وسهاع المحاضرات الدينية والعلمية والقرآن الكريم من إذاعة القرآن الكريم ، وغيرها .

الخلاصة : الدواء النافع للشباب هو الزواج ، فإن لم يكن فالصوم والتسامي والرياضة ، والعلم النافع ، وهو مسكن قوي ينفع ولا يؤذي ، ثم حفظ البصر عما نهى الله عنه ، والالتجاء إلى الله أن يسهل لهم الزواج .

٥ - على الشباب المسلم أن يستفيد من هذا الدعاء لحل مشاكله .

قـــال رسول الله ﷺ: (مَن تعارَّ مِن الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال اللهم اغفر لي ، أو دعا استُجيب له ، فإن توضأ وصلَّى قبلت صلاته) . [تعارَّ : استيقظ] . «رواه البخاري»

#### خطر تحديد النسل

١ \_ قال الله تعالى : ﴿ المال والبنون زينة الحياة الدنيا ﴾ . والكهف ٤١»

المال والأولاد من النعم الإلهية يسعى إليها الإنسان بفطرته ، وهما من زينة الحياة ، ولكن شياطين الإنس وسوسوا لبعض الناس أن يُحددوا عدد أولادهم ، ويطلبوا تحديد أموالهم وممتلكاتهم مخالفين الفطرة ، مع أن المال والأولاد لهما نفع مشترك في حياة الإنسان وبعد مماته : قال رسول الله عليه :

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له) .

٢ ـ لقد حث الإسلام على كثرة الأولاد ، والتزوج من امرأة ولود : قال رسول الله ﷺ :
 (تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) .

وصحيح انظر إرواء الغليل ١٧٨٤

٣ ـ إن الإسلام لا يجيز تحديد النسل إلا لضرورة مرض الزوجة حسب رأي طبيب
 مسلم ، وما عداها من الأسباب كقلة المال والفقر فلا يجوز التحديد :

قال الله تعالى : ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ﴾ . والبفرة ٤٦،

٤ ـ إن أعداء الإسلام يسعون لتقليل عدد المسلمين ، بينها هم يتابعون الجهود لزيادة المواليد ورفع عدد السكان ، ليتفوقوا عليهم ، ويذلوهم كها هو حاصل في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية ويسمونه تنظيم الأسرة ، وبدأوا يقدمون لهم أقراص منع الحمل بالمجان بدلاً من تقديم (قرص الخبز) ليشجعوهم على تحديد النسل! فهل عرف المسلمون خطر هذا العمل المخالف لدينهم؟

## \*\*

### فضل الصلوات والتحذير من تركها

١ ـ قال الله تعالى : ﴿ والذين هُم على صلاتهم يُحافظون أولئك في جنات مُكرمون ﴾ . «سورة المعارج»

٢ ـ وقال الله تعالى : ﴿ وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ .
 ١ وقال الله تعالى : ﴿ وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ .

٣ ـ وقال تعالى : ﴿ فويلٌ للمصلّين الذين هُم عن صَلاتهم سَاهون ﴾ وسورة الماعون ٢٤٠
 [غافلون عنها يؤخرونها عن وقتها بدون عذر] .

٤ ـ وقال تعالى: ﴿ قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾ دسورة المؤمنون ١٠ د وقال تعالى : ﴿ فخلف من بعدهم خَلْفُ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف مدورة مريم ٥٩ .
 يلقون غَيًّا ﴾ . [خسراناً] .

٦ - وقال ﷺ : (أرأيتُم لو أنَّ نهراً بباب أجدِكم يَغتسل فيه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : فذلك مَثلُ الصلوات يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : فذلك مَثلُ الصلوات الخمس يَمحو الله بهن الخطايا) .

٧ ـ وقال ﷺ : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر) .
 ١صحيح رواه أحمد وغيره ومحيح رواه أحمد وغيره المدوغيره المدوغير ال

٨ - وقال ﷺ : (بين الرجُل وبين الشركِ والكفر تركُ الصلاة) . وواه مسلم،



## من أحاديث الصلاة

| «رواه بخاري»          | ١ ـ (صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي) .                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| «رواه البخاري»        | ٢ _ (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) .           |
|                       | [وتسمى تحية المسجد] .                                            |
| «رواه مسلم»           | ٣ ـ (لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلُّوا إليها) .                 |
| ورواه مسلم،           | ٤ ـ (إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة) .                 |
| «رواه مسلم»           | ه ـ (أُمِرْتُ أن لا أَكُفُّ ثوباً) .                             |
| «ذكره النووي،         | [النهي عن الصلاة وكُمُّهُ مشمر أو ثوبه] .                        |
| منكبه بمنكب           | ٦ _ (أقيموا صفوفكم وتراصُّوا ، قال أنس : وكان أحدُنا يلزق        |
| «رواه البخاري»        | صاحبه ، وقدمه بقدمه ) .                                          |
| أنتم تمشون ،          | ٧ _ (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتـوهـا وأنتم تسعون ، وَأُتوها و      |
| «متفق عليه»           | وعليكم السَّكينة ، فها أدركتم فصلُّوا ، وما فاتكم فأتموا) .      |
| ورواة مسلم،           | ٨ ـ (إذا سجدت فضع كفيك ، وأرفع مِرْفقيك) .                       |
| «رواه مسلم»           | ٩ ـ (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود) .                   |
| صلح له سائر           | ١٠ _ (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت          |
| الباني وغيسره بشواهده | عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله) درواه الطبراني والضياء وصححه الأ  |
| ره ، على إحدى         | ١١ ـ (قالت عائشة : «ماكان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ، ولا في غيم |
| بىلى أربعاً ، فلا     | عشرة ركعة ، يُصلي أربعاً ، فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن ، ثم يص     |
| توتر ؟                | تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثاً ، فقلت : أتنام قبل أن      |
| ومتفق عليه،           | فقال ياعائشة : إن عيني تنامان ، ولا ينام قلبي») .                |
| نعتا الفجر) .         | ١٢ ـ (كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ورك    |
| راه البخاري ٢/ ١٥٥٠   | [ ويدخل في الحديثين صلاة النزاويح ]                              |

#### تعلم الوضوء والصلاة

الوضوء : شمَّرْ عنْ يديك إلى المرفقين ، وقل : ﴿ بسم الله ﴾ .

١ - اغسل كفيك وتمضمض ، واستنشق الماء «ثلاث مرات» .

٢ - اغسل وجهك «ثلاثاً».

٣ - اغسل يديك إلى المرفقين ، اليمنى فاليسرى «ثلاثاً» .

٤ ـ امسح رأسك كُلَّهُ مع الأذنين .

٥ - اغسل رجليك إلى الكعبين (اليمني فاليسري) «ثلاثاً» .

التيمم: إذا تعذر عليك الماء فامسح وجهك وكفيك بالتراب بعد أن تضرب بكفيك التراب ثم تنفضهما ليبقى فيهما قليل من التراب بدلاً عن الوضوء للصلاة.

ويكون تعذر استعمال الماء إما لخوف الضرر من استعماله ، أو لعدم وجود الماء ، أو قلته عند مسافر هو بحاجة إليه .



#### صلاة الصبح

الصَّلاة: «فرض الصبح ركعتان» (النية محلها القلب).

١ ـ استَقبل القبلة وارفع يديك إلى أذنيك ، وقل : ﴿ الله أكبر ﴾ .

٢ \_ ضَعْ يَدَك اليُّمني على اليسرى على صَدْرك ، واقرأ :

﴿ سَبِحَانِكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ ، وتباركَ أَسْمُكَ وتعالى جدُّك ولا إِلَّهُ غَيْرُكُ ﴾ .

(ويجوز قراءة غيرها مما ورد في السنة) .

#### الركعة الأولى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم (سِراً) .

﴿ الحمد لله ربِّ العالمين \* الرحمن الرحيم \* مالك يوم الدّين \* إيّاك نَعْبُدُ وإيّاك نستعين \* إهدنا الصرّاط المستقيم \* صراط الدّين أنعمت عليهم \* غير المغضوب عيهم ولا الضآلين ﴾ ، آمين .

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ \* اللهُ الصَّمَٰدُ \* لم يَلِدٌ ولم يُولَدُ \* ولم يكُنْ له كُفُواً أَحَدُ ﴾ . [أو غيرها من السور] .

١ ـ اِرْفَعْ يَدَيْك ، وَكَبَّرْ، وَارْكعْ ، وَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ، وقُلْ :
 (سُبْحان رَبِي العظيمْ) ثلاثاً .

٢ \_ ارفع رأسك ويديك وقُلْ : (سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا لك الحمد) .

٣ ـ كَبرُ واسجد وضع كفيك ، ورُكبتيك ، وجبهتك ، وأنفَك ، وأصابع رجليك على الأرض تجاه القبلة وقل : (سبحان ربي الأعلى) ثلاثاً .

٤ ـ إرفع رأسك من السجود ، وكبر ، وضع يديك على ركبتيك وقل :
 (رَب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني) .

٥ - أُسْجد على الأرض ثانية ، وكبُّر : وقل : (سبحان ربي الأعلى) ثلاثاً .

#### الركعة الثانية

- ١ ـ انهض إلى الركعة الثانية ، وتعود ، وسَمِّ واقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة ، أو ما تيسر من القرآن .
- ٢ اِرْكَعْ واسجُدْ كها تعلمت ، واجلس بعد السجود الثاني واقبض أصابع كفك اليمنى وارفع السبابة اليمني واقرأ :

(التحيات لله ، والصَّلوات والطَّيباتُ \* السَّلامُ عليْكَ أيها النَّبيُّ ورحمةُ الله وبركاته ، السلامُ عليْنَا وعلى عباد الله الصالحين \* أشهدُ أن لا إله إلاّ الله ، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله \* اللهم صلَّ على محمدٍ وعلى آل محمَّدٍ ، كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بَاركُ على محمدٍ وعلى آل محمَّدٍ ، كما بَاركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيد) .

- ٣ ـ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والمات ،
   ومن فتنة المسيح الدجال .
  - ٤ ـ التفتْ يميناً ويساراً وقُلْ في كل مرة : ﴿ السلام عليكم ورحمة الله ﴾ .

#### جدول عدد ركعات الصلاة

| السنة البعدية                    | الفــرض | السنة القبلية | الصلوات   |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------|
| •                                | ۲       | ۲             | الصبيح    |
| ۲                                | ٤       | ۲و۲           | الظهـــر  |
| •                                | ٤       | ۲ و ۲         | العصـــر  |
| ۲                                | ٣       | ۲             | المغـــرب |
| ۲ و ۳ وتر                        | ٤       | ۲             | العشاء    |
| ۲ في البيت أو<br>۲ و ۲ في المسجد | ۲       | ٢ تحية المسجد | الجمعــة  |

#### من أحكام الصلاة

- ١ ـ السُّنة القبلية : تُصلِّي قبل الفرض والسنة البعدية بعده .
  - ٢ \_ تَمَهَلُ وانظر مكان سجودك ولا تلتفت .
- ٣ \_ إقرأ إذا لم تسمع الإمام ، واقرأ الفاتحة في الجهرية في سكتاته .
  - ٤ ـ فرض الجمعة ركعتان ولا تجوز إلا في المسجد بعد الخطبة .
- ٥ ـ فرض المغرب ثلاث : صل ركعتين كها صليت الصبح ، وعند الانتهاء من قراءة التحيات كلها لا تُسلّم وقم إلى الركعة الثالثة رافعاً يديك إلى كتفيك مُكبراً ، واقرأ الفاتحة فقط ، وتمم صلاتك كها تعلمت في الصبح ، ثم سلّم يميناً ويساراً . وقل : (السلام عليكم ورحمة الله) .
- ٦ ـ فرض الظهر والعصر والعشاء أربع: إفعل ما فعلته في صلاة الصبح، وبعد أن تقرأ التحيات لله . . كلها لا تسلم وقم إلى الركعة الثالثة، ثم الرابعة واقرأ الفاتحة ، وتمم صلاتك ثم سلم يميناً ويساراً .
- الوتر ثلاث: صَلِّ ركعتين وسلِّم، ثم صلِّ ركْعة منفردة وسلَّم، والأفضل أن
   تدعو بها ورد عن الرسول ﷺ قبل الركوع أو بعده:
- (اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولّني فيمن توليت ، وبارك لي فيها أعطيت ، وقني شرَّ ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك ، وإنه لا يَذِل مَن واليت ، ولا يَعِزُّ مَن عاديت ، تباركتَ ربنا وتعاليت) . «رواه ابر دارد بسند صحيح»
- ٨ ـ قف وكبر إذا اقتديت مع الإمام ولو كان راكعا ، ثم تابعه ، وتحسب لك ركعة إن لحقته في الركوع ، وإلا فلا تُحسب
- ٩ ـ إذا فاتتك ركعة أو أكثر مع الإمام فتابعه حتى آخرالصلاة ولا تسلم مع الإمام ، وَقُمْ
   إلى صلاة الركعات الباقية ".
- 1٠ ـ احذر السرعة في الصلاة فإنها مبطلة لها ، فقد رأى الرسول على رجلًا يسرع في صلاته فقال له في الثالثة : علمني

يا رسول الله ؟ فقال : (. . اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تستوي قائماً ،
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً) . «منفق عليه»
1 - إذا فاتك واجب من واجبات الصلاة ، فتركت القعود الأول مثلاً ، أو شككت في عدد الركعات ، فخذ بالأقل واسجد سجدتين في آخر الصلاة وسلم ، وهذا يسمى سجود السهو .

17 ـ لا تكثر الحركة في الصلاة ، فهي منافية للخشوع ، وربها سببت فساد الصلاة إذا كانت كثيرة وغير ضرورية .

١٣ ـ وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل فلا يجوز تأخيرها إلا لضرورة ،
 وأما صلاة الوتر فوقتها إلى طلوع الفجر .



#### وجوب صلاة الجمعة والجماعة

صلاة الجمعة والجاعة واجبة على الرجال للأدلة الآتية :

١ ـ قال الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فاسْعُوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ، ذلكم خير لكم ، إن كنتم تعلمون ﴾ . دسرة الجمعة ٩٠ .

٢ \_ وقال ﷺ (من ترك ثلاث جُمَع تهاوناً بها ، طبع الله على قلبه) وصحيح رواه احد،

٣ ـ وقال ﷺ : (لقد هَمَمت أَن آمُرَ بالصلاة فتقام ، ثم أُخالف إلى منازل قوم لا
 يشهدون الصلاة ، فأُحرَّقَ عليهم) .

٤ ـ وقال ﷺ : (من سمع النداء ، فلم يأته ، فلا صلاة له إلا من عذر) .
 (العذر : الخوف أو المرض) .

٥ ـ (أتى رسول الله ﷺ رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله ﷺ أن يُرخص له ، فرخص له ، فلما ولَّى دعاه فقال : هل تسمع النداء (بالصلاة) ؟ قال : نعم ، قال : فأجب) . «رواه مسلم» .

٦ - وقال ﷺ : (من اغتسل ، ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قُدِّر له ، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ، ثم يصلي معه غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام) [أي زيادة ثلاثة أيام] .

٧ ـ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من سرَّه أن يلقى الله غداً مسلماً ، فليحافظ على هذه المصلوات الخمس ، حيث يُنادي بهن ، فإن الله شرع لنبيكم سُنن الهدى ، وإنهنَّ من سُننِ الهدى ولو أنكم صَليتم في بيوتكم كها يُصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضلَلْتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يُؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقامَ في الصف .

(يُهادَى بين الرجلين : يتكيء عليهما)

## كيف أصلى الجمعة مع آدابها

١ ـ أغتسل يوم الجمعة ، وأقلِّم أظفاري ، وأتطيب وألبسُ ثياباً نظيفة ، بعد الوضوء .

٢ ـ لا آكل ثوماً أو بصلًا نيئاً ، ولا أشرب دخاناً ، وأنظف فمي بالسواك أو المعجون .

٣ ـ أصلي ركعتين عند الدخول إلى المسجد ، ولو كان الخطيب على المنبر امتثالًا لأمر الرسول ﷺ مذا ، حيث قال :

(إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب ، فليركع ركعتين وليتجوَّزْ فيهما) .

[أي يخففهم]]. ومتفق عليه»

٤ ـ أجلس لسماع الخطبة من الإمام ولا أتكلم .

٥ ـ أصلي مع الإمام ركعتين فرض الجمعة مقتدياً ، (النية بالقلب) .

٦ ـ أصلي أربع ركعات سنة الجمعة البعدية ، أو ركعتين في البيت ، وهو الأفضل .

٧ - الإكثار من الصلاة على النبي علي في يوم الجمعة .

٨ ـ تحرِّي الدعاء يوم الجمعة لقوله ﷺ :

(إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه) .

٩ ـ قراءة سورة الكهف لقول الرسول على :

(من قرأ سورة (الكهف) في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) . «۱۷۸ انظر صحيح الترغيب ۳۸۸»

وقال الرسول ﷺ :

(من قرأ سورة (الكهف) يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق)

[البيت العتيق : المسجد الحرام] .



#### حكم الغناء والموسيقا

١ ـ قال الله تعالى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَمْوَ الحديثِ لِيُضِلُّ عَن سبيل الله بغيرِ علم ويتَّخِذَها هُزُواً ﴾ . ويتَّخِذَها هُزُواً ﴾ .

أكثر المفسرين على أن المراد ﴿ بِلَهُو الحديث ﴾ هو الغناء .

وقال ابن مسعود: هو الغناء.

وقال الحسن البصري: نزلت في الغناء والمزامير.

٢ \_ وقال تعالى يخاطب الشيطان:

﴿ واستفْزِزْ من استَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوتِكَ ﴾ . (الغناء والمزامين .

«سورة الإسراء ٦٤»

٣ ـ وقال ﷺ : (ليَكُوننَّ من أُمتي أقوامٌ يَستجِلُونَ الحِرَ (الزنا) والحرير ، والخمر والمعازف) . [الموسيقا] .

والمعنى : سيأتي من المسلمين أقوام يعتقدون أن الزنا ، ولبس الحرير الأصلي ، وشرب الخمر ، والموسيقا حلال ، وهي حرام .

والمعازف: كل ما له نغمة وصوت مطرب: كالعود ، والناي ، والطبل ، والكوبة ، والدُف وغيرها ، حتى الجرس لقوله على : (الجَرسُ مَزَامير الشيطان) . «دواه مسلم»

وهو دال على الكراهية لصوته ، وكانوا يعلقونه في أعناق الدواب لأن فيه شبهاً بالناقوس وشكله الذي يستعمله النصارى ، ويمكن الاستغناء عن الجرس بصوت البلبل في البيوت والمدارس وغيرها وهو جهاز يباع في الأسواق .

٤ \_ ونقل عن الشافعي في كتاب القضاء:

الغناء لَهُو مكروه ، يشبه الباطل ، من استكثر منه فهو سفيه تُرَدُّ شهادته .

## الغناء في الوقت الحاضر

1 - أغلب الغناء الآن في الأعراس والحفلات ، وفي الإذاعات يتحدث عن الحب والهوى ، والقبلة واللقاء ، ووصف الخدود والقدود ، وغيرها من الأمور الجنسية التي تثير الشهوة عند الشباب، وتشجعهم على الفاحشة والزنا وتقضى على الأخلاق.

٢ - وإذا اجتمع الغناء والموسيقا من المغنين والمغنيات ـ الذين سرقوا أموال الشعب باسم الفن والمسرح ، وذهبوا بأموالهم إلى أوربا واشتروا الأبنية والسيارات ـ أفسدوا أخلاق الشعب بأغانيهم المائعة ، وأفلامهم الجنسية ، وافتتن الكثير من الشباب وأحبوهم من دون الله ، حتى كان المذيع وقت حرب اليهود ١٩٦٧م ، يقول للجنود : سيروا للأمام فإن معكم المطرب فلاناً وفلانة . . حتى كانت الهزيمة المنكرة أمام اليهود المجرمين ، وكان المفروض أن يقول لهم : سيروا فالله معكم بمعونته . وأعلنت إحدى المطربات . . أنها ستقيم حفلتها الشهرية التي تقام في القاهرة ستقيمها في تل أبيب قبل حرب اليهود ١٩٦٧م ، إذا انتصرنا ، بينها وقف اليهود بعد الحرب على حائط المبكى في القدس يشكرون الله على نصرهم !!!.

٣ - حتى الأغاني الدينية لا تخلو من المنكرات ، فاسمعها تقول :
وقيل كلُ نبي عند رتبته ويا محمدُ هذا العرش فاستلم
وهذا الشطر الأخير كذب على الله ورسوله يخالف الحقيقة ، وهو من الغلُو .

## علاج الغناء والموسيقا

- ١ ـ الابتعاد عن سماعها من الراديو والتلفزيون وغيرهما ، ولا سيما الأغاني الخليعة ،
   والمصحوبة بالموسيقى .
- ٢ وأعظم مضاد للغناء والموسيقا ذكر الله وتلاوة القرآن ، ولا سيها قراءة سورة البقرة لقوله على : (إن الشيطان ينفر من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة) . «رواه مسلم» قال تعالى : ﴿ يا أيها الناسُ قد جاءتُكم موعظةٌ من رَبِّكُمْ وشفاءٌ لما في الصدور وهُدى ورحمةٌ للمؤمنين ﴾ .
  - ٣ قراءة السير النبوية والشمائل المحمدية ، وأخبار الصحابة .

### المستثنى من الغناء

الغناء يوم العيد ودليله حديث عائشة : (دخل رسول الله عليها ، وعندها جاريتان تضربان بِدُفَين (وفي رواية عندي جاريتان تغنيان) فانتهرهما أبو بكر ، فقال على : دَعهُنَّ فإن لكل قوم عيداً ، وإن عيدنا هذا اليوم) .. «رواه البخاري»

٢ ـ الغناء مع الدف وقت النكاح لإعلانه وتشجيعه ، ودليله قوله ﷺ :
 (فصلُ ما بين الحلال والحرام ، ضربُ الدف ، والصوت في النكاح) .
 [صحبح رواه أحمد] .

٣ ـ النشيد الإسلامي وقت العمل مما يساعد على النشاط ، ولا سيها إذا كان فيه الدعاء ، فقد كان الرسول يتمثل بقول ابن رواحة ، ويشجع العاملين في حفر الخندق قائلاً :

اللهم لا عيش إلا عيشُ الآخره فاغفِرْ للأنصار والمهاجره فيجيب الأنصار والمهاجرون:

نحن اللذين بايعوا محمدا على الجمهاد ما بقينا أبدا وكان على على الجمهاد ما بقينا أبدا

والله لولا الله ما اهتَدينا ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا فانزلَنْ سَكِينةً علينا وثَبَّتِ الأقدامَ إن لاقَـيْنا والمشركون قد بغَـوْا علينا إذا أرادوا فتنةً أبَـيْنا يوفع بها صوته أبينا . . . أبينا .

النشيد الذي فيه توحيد الله ، أو محبة رسول الله وذكر شمائله ، أو فيه حث على الجهاد والثبات وتقوية الأخلاق ، أو الدعوة إلى المحبة والتعاون بين المسلمين ، أو فيه ذكر محاسن الإسلام ومبادئه وغير ذلك مما يفيد المجتمع في دينه وأخلاقه . . .

٥ ـ يسمح من المعازف الدُّف فقط في وقت العيد والنكاح للنساء ولا يجوز استعماله في الندكر أبداً ، لأن الرسول على لم يستعمله ، وكذا صحابته من بعده رضي الله عنهم . وقد أباحه الصوفيون لأنفسهم وجعلوا الدف في الذكر سنة ، وهو بدعة ، وكل بدعة والرسول على يقول : (إيَّاكم وعُدَثاتِ الأمور ، فإن كُل عُدثةٍ بدعة ، وكل بدعة ضلالة) .

#### حكم الصور والتماثيل

قام الإسلام ليدعو الناس جميعاً إلى عبادة الله وحده ، وترك عبادة غير الله من الأولياء والصالحين ، المتمثلة في الأصنام والتهاثيل والتصاوير ، والأضرحة ، والقباب ، وغيرها من المظاهر التي تؤدي للشرك .

وهذة الدعوة قديمة منذ أرسل الله الرسل لهداية الناس ، قال الله تعالى :

﴿ ولقد بعثنا في كل أُمَّةٍ رسولًا أنِ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ وسورة النحل ٣٦، (الطاغوت : كل ما عبد مِن دون الله برضاه) .

وقد ورد ذكر هذه التهاثيل في سورة نوح عليه السلام ، وأكبر دليل على أن هذه كانت تمثل رجالاً صالحين هو ما ذكره البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ﴿ وقالوا لا تَذَرُنَ آلهِ تكم ، ولا تَذَرُنَ وَدًا ولا سُوَاعاً ، ولا يَغوثَ وَيَعوق ونَسْرَاً وقد أضلوا كثيراً ﴾ .

قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إلى قومهم ، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً (تماثيل) وسمُوها بأسمائهم ، ففعلوا ولم تُعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونُسخ العلم عُبدت) .

فهذه القصة تفيد أن سبب عبادة غير الله هي التماثيل الممثلة في الزعماء .

يظن الكثير من الناس أن هذه التهاثيل ، ولا سيها التصاوير أصبحت حلالاً ، لعدم وجود من يعبد الصور والتهاثيل في هذا العصر ، وهذا مردود من عدة وجوه :

١ - إن عبادة الصور والتهاثيل لا تزال تُعبدُ في هذا العصر ، فصورة عيسى وأمه مريم ،
 تُعبدُ من دون الله في الكنائس حتى الصليب يركعون له !!

وهناك لوحات فنية لعيسى ومريم تباع بأغلى الأثبان ، وتعلق في البيوت لعبادتها وتعظيمها .

٢ ـ وهذه تماثيل الزعماء في البلاد المتقدمة مادياً والمتأخرة روحياً تُكشف لها الرءوس ،
 وتُحنى لها الظهور عند المرور على تمثال منها : كتمثال جورج واشنطن في أمريكا ،

ونابليون في فرنسا ، وتمثال لينين وستالين في روسيا ، وغيرها من التهاثيل الموضوعة في الشوارع ، يركع المارون لها ؛ وسرت فكرة التهاثيل إلى بعض البلاد العربية ، فقلدوا الكفار ، وأقاموا التهاثيل في شوارعهم ، ولا تزال تنصب التهاثيل في بقية الدول العربية والإسلامية ، ويجب صرف هذه الأموال في بناء مساجد ومدارس ومشافي وجمعيات خيرية فيكون نفعها أجدى وأنفع ، ولا بأس بتسميتها بأسهائهم .

٣ إن هذه التهاثيل بعد مرور زمن طويل سوف تحنى لها الرءوس ، وتعظم وتعبد ، كها
 حصل في أوربا وتركيا وغيرها من البلاد ، وسبقهم في ذلك قوم نوح عليه السلام ،
 حيث نصبوا تماثيل زعمائهم ، ثم عظموهم وعبدوهم .

٤ \_ لقد أمر الرسول على بن أبي طالب قائلًا:

(لا تدع تمثالًا إلا طمسته ، ولا قبراً مُشرِفاً إلا سوَّيته) . «رواه مسلم»

[مشرفاً: مرتفعاً ، سوَّيته : جعلته قريباً من الأرض] .

وفي رواية : (ولا صورة إلا لطختها) «صحيح رواه مسلم»

(أي طمستها) .



#### الصور والتماثيل المسموح بها

1 - يسمح بصورة وتمثال الشجر والنجوم والشمس والقمر ، والجبال والحجر والبحر والنهر ، والمناظر الجميلة ، والأماكن المقدسة كصور الكعبة والمدينة والمسجد الأقصى ، وبقية المساجد إن خلت من صور إنسان أو حيوان وما له روح ، ودليله قول ابن عباس رضي الله عنها:

(إِنْ كُنت لا بُدُّ فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفْس له) . «دواه البخاري»

٢ ـ الصور الموضوعة على الهوية والجواز للسفر ، ورخصة السيارة وغيرها من الأمور
 الضرورية فمسموح بها للضرورة .

٣ - تصوير المجرمين من القتلة والسارقين وغيرهم لإلقاء القبض عليهم للقصاص منهم ، وكذا ما تحتاجه العلوم كالطب .

ك يُسمح للبنات باللعب المصنوعة في البيت من الخرق ، على شكل طفلة صغيرة تلبسها الثياب وتنظفها وتنيمها ، وذلك لتتعلم تربية الأولاد عندما تكون أماً ، والدليل قول عائشة : (كنت ألعب بالبنات عند النبي الله عنه البخاري ولا يجوز شراء الله بالأجنبية للأطفال ، ولا سيما البنات السافرات المتكشفات ، فتتعلم منها وتقلدها وتفسد المجتمع بذلك ، بالإضافة إلى صرف الأموال للبلاد الأجنبية واليهودية .



#### هل الدخان حرام ؟

لم يكن الدخان موجوداً في زمن الرسول ﷺ ولقد جاء الإسلام بأصول عامة تحرم كل ضار بالجسم ، أو مؤذ للجار ، أو مُتلف للمال .

وإليك الأدلة الآتية على حكم الدخان :

١ \_ قال الله تعالى : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطيبات ، ويُحرِّمُ عليهم الخبائث ﴾ . «الاعراف ٢٥٧» (والدخان من الخبائث الضارة ، كريه الرائحة) .

٢ ـ وقال تعالى : ﴿ ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَة ﴾ . وقال تعالى : ﴿ ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَة ﴾

(والدخان يوقع في الأمراض المهلكة كالسرطان والسل وغيرهما) .

٣ \_ وقال تعالى : ﴿ ولا تقتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ . وقال تعالى : ﴿ ولا تقتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ .

(والدخان قتل بطيء للنفس) .

٥ ـ وقال تعالى : ﴿ ولا تُبَذَّرْ تَبْذيراً ، إن المبذِّرينَ كانوا إخوانَ الشياطين ﴾ .
 دسورة الإسراء ٢٧٠ .

(والدخان تبذير وإسراف من عمل الشيطان) .

٦ \_ وقال ﷺ : (لا ضرر ولا ضرار) .

(والدخان يضر صاحبه ، ويُؤذي جاره ، ويُتلف ماله) .

٧ ـ وقال ﷺ : (وَكُره (الله) لكم إضاعة المال) .

(والدخان ضياع لمال شاربه يكرهه الله ويُحرمه) .

(والكراهة : تعنى التحريم في الكتاب والسنة وعند السلف) .

## 安安安

#### إعفاء اللحية واجب

- ١ ـ قال الله تعالى في حق الشيطان : ﴿ وَلا مُرَنهم فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْق الله ﴾ «سورة النساء ١١٩»
   (وحلق اللحية تغيير لخلق الله وطاعة للشيطان) .
- ٢ ـ وقال ﷺ : ﴿ جُزُوا الشوارب وأرخو اللّحىٰ ، خالفوا المجوس ﴾ . «رواه مسلم»
   (أي قصوا ما طال عن الشفة من الشارب ، واعفوا اللحية مخالفة للكفار) .
- ٣ ـ وقال على : (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر الخ . . ) . (رواه مسلم، (وإعفاء اللحية من خلق الله بجرم حلقها) .
- ٤ ـ (لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء) . «رواه البخاري» (وحلق اللحية تشبه بالنساء ، معرض للطرد من رحمة الله) .
- ٥ ـ وقال ﷺ : (لكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي) . (وإعفاء اللحية أمر من الله ورسوله ﷺ وهو واجب) . «حسن رواه ابن جرير»



#### بر الوالدين

إذا أردت النجاح في الدنيا والآخرة فاعمل بالوصايا الآتية :

١ \_ خاطب والديك بأدب ولا تقلْ لهما أُفِّ ، ولا تَنْهَرْهُما ، وقل لهما قولًا كريماً .

٢ ـ أطِّع والديك دائماً في غير معصية ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

٣ \_ تلطُّف بوالديك ولا تعبس بوجههما ، ولا تُحدق النظر إليهما غاضباً .

٤ \_ حافظ على سمعة والديك وشرفهها ومالها ، ولا تأخذ شيئاً بدون إذنها .

٥ ـ إعمل ما يسرهما ولو من غير أمرهما كالخدمة وشراء اللوازم ، والاجتهاد في طلب العلم .

٦ \_ شاورهما في أعمالك كلها واعتذِرْ لهما إذا اضطررت للمخالفة .

٧ \_ أجب نداءهما مُسرعاً بوجه مُبتسم قائلاً : نعم يا أمي ويا أبي ، ولا تقل يا بابا وماما ، فهي كلمات أجنبية ، وهذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه الكافر : ﴿ يَا أَبِتَ ﴾ .

٨ ـ أكرم صديقهما وأقرباءهما في حياتهما ، وبعد موتهما .

٩ ـ لا تُجادهما ولا تُخطِّئهما وحاول بأدب أن تبين لهما الصواب .

١٠ لا تعاندهما ، ولا ترفع صوتك عليهما ، وأنصت لحديثهما ، وتأدب معهما ، ولا تزعج أحد إخوانك إكراماً لوالديك .

١١ \_ إنهض إلى والديك إذا دخلا عليك ، وقبِّل رأسهم كما فعلت فاطمة مع الرسول .

١٢ - ساعد أمك في البيت ، ولا تتأخر عن مساعدة أبيك في عمله .

١٣ ـ لا تسافر إذا لم يأذنا لك ولو لأمر هام ، فإن اضطررت فاعتذر لهما ، ولا تقطع رسائلك عنهما .

١٤ ـ لا تدخُل عليهما بدون إذن ولا سيما وقت نومهما وراحتهما .

١٥ \_ إذا كنت مبتلي بالتدخين فلا تدخن أمامهما ، وحاول تركه فهو حرام ومُضِر .

١٦ ـ لا تتناول طعاماً قبلهما ، وأكرمهما في الطعام والشراب .

١٧ ـ لا تكذب عليها ، ولا تلمها إذا عملا عملًا لا يُعجبك .

- ۱۸ ـ لا تُفضل زوجتك ، أو ولدك عليها ، واطلب رضاءهما قبل كل شيء ففي الحديث : (رضا الرب في رضا الوالدين ، وسخطه في سخطهما) .
  - ١٩ ـ لا تجلس في مكان أعلى منها ، ولا تمدُّ رجليك في حضرتها متكبراً .
- ٢٠ لا تتكبر في الانتساب إلى أبيك ولو كنت موظفاً كبيراً، واحذر أن تنكر معروفها
   أو تؤذيها ولو بكلمة .
- ٢١ لا تبخل بالنفقة على والديك حتى يشكواك ، فهذا عارٌ عليك ، وسترى ذلك من أولادك ، فكما تدين تُدان
- ٢٢ أكثر من زيارة والديك وتقديم الهدايا لهما ، واشكرهما على تربيتك وتعبهما
   عليك ، واعتبر بأولادك وما تقاسيه معهم .
  - ٢٣ أحقُ الناس بالإكرام أمك ثم أبوك واعلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات .
- ٢٤ إحذر عقوق الوالدين وغضبهما فتشقى في الدنيا والآخرة ، وسيعاملك أولادك بمثل ما تعامل به والديك .
- إذا طلبت شيئاً من والديك فتلطف جها واشكرهما إن أعطياك ، واعذرهما إن منعاك ، ولا تكثر طلباتك لئلا تزعجها .
  - ٢٦ إذا أصبحت قادراً على كسب الرزق فاعمل ، وساعد والديك .
- ٢٧ إن لوالديك عليك حقاً ، ولزوجك عليك حقاً ، فأعط كل ذي حق حقه ،
   وحاول التوفيق بينهما إن اختلفا ، وقدَّمْ الهدايا للجانبين سراً .
- ٢٨ ـ إذا اختصم أبواك مع زوجتك فكن حكياً وأفهم زوجتك أنك معها إن كان الحق بجانبها وأنك مُضطر لترضيتها .
- ٢٩ ـ إذا اختلفت مع أبويك في الزواج والطلاق فاحتكموا إلى الشرع فهو خير عونلكم .
  - ٣٠ ـ دعاء الوالدين مستجاب بالخير والشر ، فاحذر دعاءهما عليك بالشر .
    - ٣١ ـ تأدب مع الناس فمن سبَّ الناس سَبُّوه ، قال الرسول على :
- (من الكبائر شتم الرجل والديه: يَسُبُّ أبا الرجل فيسبُّ أباه ويَسُب أمه فيسب أمه فيسب أمه) .
  - ٣٢ ـ زُرْ والديك في حياتهما وبعد موتهما ، وتصدَّق عنهما ، وأكثر من الدعاء لهما قائلاً : ﴿ رَبِّ اغفرْ لِي ولوالدَيَّ ﴾ ، ﴿ رَبِّ ارحْمهما كما رَبَّياني صغيراً ﴾ .



## محتويات كيف نفهم القرآن (١)

| الصفحة     | الموضوع                          |
|------------|----------------------------------|
| 1•         | تفسير القرآن بالقرآن             |
| 17         | تفسير القرآن بالحديث الصحيح      |
| 18         | تفسير القرآن بأقوال الصحابة      |
| 17         |                                  |
| 1V         | تفسير القرآن باللغة العربية      |
| <b>11</b>  |                                  |
| <b>YY</b>  |                                  |
| ۲٥         | معرفة الناسخ والمنسوخ            |
|            | الحكمة في النسخ                  |
| YY         | القرآن المكي والمدني             |
| ΥΛ         | تعريف القرآن المكي والمدني       |
| 79         | خصائص القرآن المكي               |
| <b>*</b> 1 | خصائص القرآن المدني              |
| <b>T</b> T | فوائد العلم بالمكي والمدني       |
| <b>**</b>  | الأيات المكية والمدنية المتداخلة |
| TE         | متى نعمل بالقرآن المكي والمدني ؟ |
| <b>*</b> 7 | نزول القرآن مُفرقاً والحكمة منه  |
| ٣٨         | الأمثلة على نزوله بالتدريج       |
| ra         | من خصائص القرآن الكريم           |
| ξο         | القرآن كتاب جامع شامل            |
| {V         | القرآن سليم من الاختلاف          |

| ٤٩         | أسهاء القرآن وأوصافه للمسلم               |
|------------|-------------------------------------------|
| ٥١         | معنى التأويل وأنواعه في القرآن            |
| ٥٢         | التأويل المذموم                           |
| لبابه      | موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتث |
| 00         | أنواع التشابه في القرآن                   |
| ٥٧         | الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه    |
| ٥٨         | كيف تنتفع بالقرآن الكريم                  |
| ٥٩         | ~                                         |
| ٦٠         | القرآن حجة لك أو عليك                     |
| ٦٢         | ~ .                                       |
| ٦٣         | توجيه وبيان لفهم معاني بعض آي القرآن      |
| ٦٤         | التحذير من البدع في الدين                 |
| ٦٥         | التحذير من مخالطة المبتدعة                |
| ٦٧         | علاقة الشرك بالإفساد في الأرض             |
| ٦٨         | محبة غير الله كحب الله شرك                |
| γ•         | الله فوق العرش على السياء                 |
| ٧٢         | الخوف والرجاء                             |
| νξ         | الله نور السموات والأرض                   |
| <b>YY</b>  | المحو والإثبات في الأجل                   |
| γλ         | الزيادة والنقصان في العمر                 |
| <b>v</b> ¶ | طريق الحق واحد وطرق الضلالة كثيرة         |
| ۸١         | المفهوم الصحيح لآية الهداية               |
| ۸۳         | أنواع الهداية في القرآن                   |
| ۸٦۲۸       | المحافظة على أرواح المؤمنين               |
| ۸۸         | القرآن يأمر بها جاءً به الرسول ﷺ          |
| ۸۹         | الذكر الكثير وأنواعه                      |
| ٩٠         | ما هي فتنة داود عليه السلام ؟             |

|               | النبى سليان يمسح الخيل حباً بها                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 90            | التفسير الصحيح لفتنة سليان عليه السلام          |
| 77            | السحر من عمل الشياطين                           |
|               | حكم تعدد الزوجات في الإسلام                     |
| 1.7           |                                                 |
| 1.0           |                                                 |
| 1 • V         | الآيات الدالة على عدم قتل عيسى                  |
| 1.4           | الأحاديث التي تثبت نزول عيسى                    |
| 11.           | الكافي هو الله وحده                             |
| 111           | ترك الحكم بكتاب الله يسبب البلاء                |
| 118           | تنزيه القرآن عن دسائس الشيطان                   |
| 110           | التفسير الصحيح للآية                            |
| 117           | تفسير رائع للعلامة الشنقيطي                     |
| 119           |                                                 |
| 171           | معنى قوله تعالى : ﴿ وَوَجِدُكُ صَالًا فَهِدَى ﴾ |
| 177           | النهى عن التشبه بالكفار                         |
| 178           | صفات عباد الرحمن                                |
| 14            |                                                 |
| 144           | الدعوة تقوم على العلم                           |
| 188           | استجيبوا لله وللرسول                            |
| 1 <b>**</b> V | ضعف الخلق وقوة الخالق                           |
| 144           | C                                               |
| 181           | كيف نلفظ هذه الحروف                             |
| 1 É T         | الخسارة للكافرين والفوز للمؤمنين                |

.

## محتـويــات معلومات مهمة من الدين (٢)

| الصفحة                                 | الموضـــوع                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 10.                                    | يا أيها الناس اعبدوا ربكم             |
| 104                                    | ما هو الشرك وأنواعه ؟                 |
| 100                                    | وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين |
| ١٥٨                                    | الولاء والبراء والحكم                 |
| 17.                                    | إن الحكم إلا لله                      |
| 171                                    | ولله الأسباء الحسني فادعوه بها        |
| 177                                    | كيف نؤمن بالقدر خيره وشره ؟           |
| 177                                    | فريق في الجنة وفريق في السعير         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أسباب الانحراف عن المسيرة الإسلامية   |
| 178                                    | أسباب وقوع العذاب والبلاء في الدنيا   |
| 177                                    | أمثلة ونهاذج من عذاب الدنيا           |
| ١٨٤                                    | وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون  |
| 1AY                                    | ولا تبرجن تُبرج الجاهلية الأولى       |
| 191                                    | خجاب المرأة المسلمة                   |
| 197                                    | عادات وتقاليد يجب تركها               |
| 198                                    | بدع المواسم والأعياد                  |
| 190,                                   | منكرات منتشرة في البيوت               |
| 19Y                                    | منكرات الأزياء والزينة                |
| 199                                    | بدع الخطبة والزواج                    |
| Y                                      | بدع البناء في البيوت والمساجد         |
| <b>7.1</b>                             | منكرات التشبه بغير المسلمين           |

## تابع معلومات مهمة من الدين

| 3.4        | مشروعية التكني وعدم التشبه بالأعاجم |
|------------|-------------------------------------|
| ۲۰٥        | من تشبه بقوم فهو منهم               |
| Y•V        | منكرات المآتم والقبور               |
| 7.9        | الصوفية في ميزان الكتاب والسنة      |
| <b>717</b> | من أقــوال الصوفيــة                |
| 719        | كرامات الصوفية                      |
| 77.        | الجهاد عند الصوفية                  |
| 277        | مفهـوم الولي عند النـاس             |
| 222        | أولياء الرحسن                       |
| 277        | أولياء الشيطان                      |
| 770        | الخـوف والرجـاء                     |
| 222        | ماذا تعرف عن قصيدة البردة ؟         |
| ۲۳.        | ماذا تعرف عن كتاب دلا ثل الخيرات ؟  |
| ۲۳٦        | علامات حسن الخاتمة                  |
| 137        | باب لا يقال فلان شهيد               |
| 724        | موعظة الرسول عند دفن الميت          |
| 157        | ما يستفاد من هذا الحديث             |



## محتويات توجيه المسلمين (٣)

| الصفح       | الموضوع                       |
|-------------|-------------------------------|
| ο ξ         | الإيمان بالقدر خيره وشره      |
| 00          | من فوائد الإيمان بالقدر       |
| '°Y         | الاحتجاج بالقدر               |
| 09          | نواقض الإسلام                 |
| 'T'         | الذنوب                        |
| 718         | اجتنبوا الكبائر               |
| 'ጊን         | الكفر وأنواعه                 |
| <b>'</b> ΤΛ | الحكم بغير ما أنزل الله       |
| Y1 ·        | كيف تعظم الذنوب               |
| ΥΥΥ         | تنبيه مهم                     |
| YYE         | الابتلاء في القرآن            |
| Υo          | الابتلاء في السنة المطهرة     |
| Y٦          | أنواع الابتلاء والصبر عليه    |
| YYY         | أسباب الوقوع في الذنوب        |
| ز <b>۸۰</b> | حب الدنيا والركون إلى الشهوات |
| ۲۸۱         | الغفلة وعدم الاعتبار          |
| ray         | أحاديث نبوية في الفتن         |
| ram         | كيف يخرج المسلمون من الفتن .  |
| 148         | أثر المعاصي والذنوب           |
| 7AV         | الجهاد في سبيل الله           |

## تابع توجيه المسلمين

| ۲۸۹        | واجب الإصلاح بين المتقاتلين                           |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 79 •       | شروط تحقيق النصر                                      |
| 791        | ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾                      |
| 798        | من أسباب النصر                                        |
| 798        | الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر                       |
| 790        | شروط الأمر                                            |
| 797        | أنواع المنكرات                                        |
| <b>797</b> | الصبر وأنواعه                                         |
| 799        | طرق الوقاية من الذنوب                                 |
| ۳۰۱        | التوبة في القرآن الكريم                               |
| ۳۰۲        | التوبة في السنة المطهرة                               |
| ۳۰۹        | تحريم الظلم بأنواعه                                   |
| ۳۱۲        | الأمر بالدعاء                                         |
| ۳۱۳        | ر.<br>من فوائد الدعاء                                 |
| ۳۱٤        | أوقات إجابة الدعاء                                    |
| ٣١٥        | الذين يستجاب دعاؤهم                                   |
| "<br>"17   | المحرم من الدعاء                                      |
| ۳۱۷        | الدعاء المستجاب                                       |
| ۳۱۸        | نصائح وتوجيهات                                        |
| *19        |                                                       |
| *          | دعاء من القرآن الكريم والسنة<br>اللهم أنت المغنث وحدك |
| 1 1 1      | اللهم ابت المعبت وحدث                                 |



## محتويات

# صفة حجة النبي علية

( 1)

| الصفحة          | الموضـــوع                  |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>TYA</b>      | صفة حجة النبي ﷺ             |
| <b>***</b>      | الرسول ﷺ نخطب في حجة الوداع |
| <b>TTA</b>      | خلاصة أعمال العمرة          |
| 779             | خلاصة أعمال الحسج           |
| ٣٤١             | المنافع العظيمة في الحــج   |
| ٣٤٣             | منافع الحــج في الدنيا      |
| ٣٤٦             | منافع الحــج في الأخــرة    |
| ٣٤٨             | أنواع الصبر في الحــج       |
| ٣٥١             | شروط الأحتفاظ بمنافع الحــج |
| ToT             | وصايا مهمة للحاج            |
| <b>To &amp;</b> | _                           |
| <b>Too</b>      | ذكريــات مفيـــدة           |
| ٣٥٦             | مشهد الحجيج ( شعراً )       |
| ***             | مناجاة وتوجيع               |



## من بدائع القصص النبوي الصحيح (0) الموضوع

الصفحة

| ٤٢٣         | ١ ـ الغلام المؤمن والساحر                  |
|-------------|--------------------------------------------|
| ۲۷۱         | ٢ ـ أبرص وأقرع وأعمى                       |
| <b>4</b> 00 | ٣ _ أصحاب الغار والصخرة                    |
| 444         | ٤ ـ وليمة جابر المباركة                    |
| ۳۸۲         | ه ـ جوع الصحابة والرسول ﷺ                  |
| ۳۸٥         | ٦ ـ جرة الذهب                              |
| ۳۸۷         | ٧ _ الأمانة في الخشبة العجيبة              |
| ۳9.         | ٨ ـ صوت في سحابة                           |
| 441         | ٩ - إبراهيم وإسهاعيل عليهها السلام         |
| ۳۹۳         | هاجر وولدها إسهاعيل                        |
| ٤٠٠         | ١٠ ـ أرض التوبة                            |
| ٤٠٢         | ١١ ـ أهمية خطبة الحاجة وتأثيرها على النفوس |
| ٤٠٦         | النص الكامل لخطبة الحاجة                   |
| ٤٠٨         | ۱۲ ـ معجزة نبويه مباركة                    |
| 213         | ١٣ ـ المتخلفون عن الجهاد                   |
| 240         | ١٤ ـ قصة إسلام سيد أهل اليهامة             |
| ٤٢٨         | ١٥ ـ صحابي جليل يتحدث عن إسلامه            |



# محتويات الاسراء والمعراج (٦)

الصفحة

| الصفحة       | الموضوع                                 |
|--------------|-----------------------------------------|
| £٣A          | معجزة الإسراء والمعراج                  |
| £ £ 1        | المعجزات النبوية المحمدية               |
| £ £ 7        | ما هو الإسـراء والمعـراج                |
| <b>{ £ £</b> | الإسراء ووحدة الوجود                    |
| £ £ 7        | متى كان الإسراء والمعراج ؟              |
| <b>{ { Y</b> | الحوادث التي سبقت الإسراء               |
| £ £ 9        | حديث الإسراء والمعراج                   |
| ٤٥٣          | من فوائد حديث المعراج                   |
| £00          | خلاصة معجزة الإسراء والمعراج            |
| ξοΥ          | من عبرة الإسراء والمعراج                |
| <b>٤٦•</b>   | هل رأى محمد ﷺ ربه ليلة الإسراء والمعراج |
| <b>£77</b>   | الرسول يفاجىء المشركين بالإٍسراء        |
| <b>٤٦٤</b>   | آيات صدقه في الإسراء                    |
| <b>£77</b>   | زيارة المسجد الأقصى                     |
| <b>٤٦٧</b>   | عقوبة العصاة كما رآها الرسول ﷺ          |
| <b>٤٧1</b>   | من فوائد الرؤيـا في الحديـث             |
| <b>٤٧٢</b>   | من فضائل الإسـراء والمعـراج             |
| <b>٤٧٣</b>   | الأيات الكبرى التي رآها الرسول ﷺ        |
| £V7          | بدع الإسراء والمعراج                    |
| <b>{YY</b>   | 1 s 1 1 1 NI                            |

## محتويات كيف نـربي أولادنــا؟ (٧)

| الصفحة      | الموضوع                       |
|-------------|-------------------------------|
| ٠٢٨٤        | وصايا لقمان الحكيم            |
| £ 1         | وصايا نبوية مهمة للأولاد      |
| <b>٤٩١</b>  | أركان الإسلام و الإيهان       |
| £97         | قصــة رائعــة مفيـدة          |
| <b>{9 {</b> | , \$1, 1 %   1 + el .         |
| £90         | مسؤوليــة الأبويــن والمعلــم |
| <b>897</b>  | 1.11 . 111.                   |
| o•\         |                               |
| o • Y       |                               |
| o • £       |                               |
|             | فضل الصلوات والتحذير من تركها |
| 0.7         | met tie it.                   |
| 0 • V       |                               |
| ٥٠٨         | trt                           |
| o)·         | m) 11 1 C f                   |
| 017         | ,                             |
| ٥١٣         | 7 - 11 1 f : e                |
| 018         | 1 . 11 1 . 11 6               |
| • \Y        |                               |
| ٥٢٠         |                               |
| 071         |                               |
| 077         | ــرُّ الوالديــن              |
| V 1 1       | <b></b>                       |